# نظريات السرد الحديثة

تأليف : والأس مارتي

ترجهة : د . حياة جاسر هحهد



1991

نظريات السرد الحديثة

## **Recent Theories of Narrative**

**Wallace Martin** 

#### تصدير

إن الاهتمام بنظريات السرد بصورة بالغة الوضوح في النقد الأدبى الحديث ، جزء من حركة أوسع – ما قد يدعوه توماس كوهن Thomas Kuhn تغيّر نموذج – في العلوم الإنسانية والاجتماعية . فمنذ القرن التاسع عشر قامت مناهج العلوم الطبيعية بمهمة النموذج الذي يرسم منطق حقول المعرفة الأخرى ، ولكنّ ذلك النموذج برهن ، بمهمة النموذج الذي يرسم منطق حقول المعرفة الأخرى ، ولكنّ ذلك النموذج برهن ، خلال العقدين الماضيين ، على أنه غير ملائم لفهم المجتمع والثقافة . والسلوكية التي سيطرت على علم النفس حتى وقت حديث جداً ، أفسحت الطريق لاستكشاف العمليات المعرفية والفعل القصدى . وقد أظهر فلاسفة التاريخ أن السرد ليس بديلاً انطباعياً ، لا غير ، للإحصاء المعول عليه ، وإنما هو طريقة لفهم الماضي لها أساسها المنطقي . وخلص باحثو علوم الأحياء والأنثروبولوجيا والاجتماع إلى أنّ دراسة السلوك القائم على المحاكاة مهمة أهمية القياس الكمّي في شرح تطور الحيوانات والتفاعل الاجتماعي . وقد برهنت « نظرية الفعل » في الفلسفة ، وهي مبنية على النوايا والخطط والأهداف ، على أنها وثيقة الصلة بحقول المعرفة التي تظهر ، مثل تحليل الخطاب والذكاء الاصطناعي . وقد عادت المحاكاة والسرد من وضعيتهما الثانوية ، بوصفهما مظاهر من التخييل ، ليشغلا مركز حقول المعرفة الأخرى بوصفهما صيغ شرح ضرورية لفهم الحياة .

لسنا فى حاجة إلى الذهاب إلى المدرسة لكى نفهم أهمية السرد فى حياتنا ، فأخبار العالم تأتينا فى شكل « قصص » تروى فى وجهة نظر أو أخرى . وتنقسم الدراما العالمية المتكشفة كل أربع وعشرين ساعة إلى خطوط متعددة فى قصة لا يمكن إعادة تكاملها إلا حين تفهم فى منظور شخص أميريكى ( أو روسى أو نيجيرى ) ، شخص ديمقراطى ( أو جمهورى أو ملكى أو ماركسى ) ، شخص بروتستانتى ( أو كاثوليكى أو يهودى أو مسلم ) . ويوجد خلف كل اختلاف فى هذه الاختلافات تاريخ وأمل من أجل المستقبل . ويوجد لكل منا تأريخ شخصى ، وهناك مسرودات ( )

حيواتنا الخاصة ، وهى تمكننا من تفسير أنفسنا وإلى أين نتوجّه . ولو عدّلنا تلك القصة بواسطة تفسير حوادثها من وجهة نظر مختلفة لتغير الكثير . ولذلك يكون السرد ، الذى يعتبر شكلاً من التسلية حين يدرس بوصفه أدباً ، ساحة قتال حين يجعل أمراً واقعاً في الصحف والسيرة والتاريخ .

إن مناقشتى السرد ، منظوراً إليها على هذه الخلفية ، ضيقة نسبياً . لقد حاولت استعراض نظريات السرد الأدبى التى اقترحها النقاد خلال العقدين الماضيين ، وأشرت عرضاً ، إلى نظريات أقدم وحقول معرفة أخرى ؛ وحتى هذه المنطقة المحددة يصعب أن تجمل فى كتاب واحد ، وكما يلاحظ « سيمور تشاتمان » Seymour Chatman ، فى كتاب واحد ، وكما يلاحظ « سيمور بدراسات عن أنواع أدبية محددة » ، وعن مظاهر فى نظرية السرد ، ولكن « توجد كتب قليلة فى الانكليزية عن موضوع السرد عموماً . » وينتج التخصيص المتزايد عن تعقد المشكلات التى تكشف عنها البحث الأدبى السابق ، بالاضافة إلى تقديم نماذج تحليلية مستقاة من حقول معرفة أخرى . وحين تضاف الترجمات من الفرنسية والألمانية والروسية إلى كتابات المنظرين الأميركان والانجليز فقد يكون انعدام الكتب عن السرد عموماً هو البديل الوحيد لوجود القليل منها .

ومع ذلك فقد الف « تشاتمان » كتاباً جمع فيه نتائج الدراسات البنيوية خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت نشر كتابه في عام 1978 ؛ وظهر في السنة نفسها كتاب دوريت كوهن Dorrit Kohn المعنون « العقول الشفافة » ، وهو دراسة شاملة عن تقديم الوعي في السرد . ومنذ ذلك الحين أصبح لدينا ترجمات كتاب «جيرارد جينيت » Gerard Genette المعنون « الخطاب السردي » ، وكتاب « فرانز ستانزيل » Franz Stanzel المعنون « نظرية السرد » ... ولكني أتحول الآن إلى قائمة مصادر مكانها مؤخرة الكتاب . وتختلف محاولتي لاحتواء الموضوع عن تلك الكتب في أمرين ؛ فيهي تغطي مدي أوسع من المواد ، وهي تضع المواد إلى جانب بعضها بدلاً من تصنيفها ضمن نظرية متكاملة . وبما أن أضرار معالجة واسعة وغير

نظامية كهذه تبدو واضحة فإنها ستتطلب بعض التبرير ؛ ولكن سأبين أولاً أيّ المناطق في نظرية السرد تعالجها الصفحات التالية .

يبدأ فصل المقدمة بتقرير عن نظريات الرواية السائدة في السنوات قبل 1960 ، ثم يقدم ثم ينظر نظرة عجلى إلى ما سبقها من نظريات في الجزء الأول من القرن ، ثم يقدم النقاد والاتجاهات النقدية التي ستتم مناقشتها في الفصول التالية . ويعني الفصلان ، الثاني والثالث ، بالقضيتين اللتين كانتا وماتزالان أخطر القضايا في تطوّر نظريات السرد الحديثة : تغيرات المنظور الناتجة عن دراسة السرد عموماً بدلاً من دراسة الرواية ، وعن النظر إلى الواقعية بوصفها تقليداً أدبياً لاتمثيلاً للحياة يُعول عليه . ويتضمن الموضوع الأخير إشارة إلى ماقد يبرهن على أنه أهم تطور في نظرية السرد خلال السنوات القليلة التالية ، وهو تطبيقها على دراسة التأريخ والسيرة والسيرة الذاتية والتحليل النفسي . وينافش الفصل الرابع محاولات البنيويين وغيرهم تعيين التقاليد المتحكمة في المتاليات السردية ، سواء كانت تخييلية أم واقعية . ويشكل أكثر دعاة التحليل البنيوي تأثيراً ، وهم رولان بارت Roland Barthes وجينيت وتشاتمان ، موضوع الفصل الخامس .

بين القصة والقارئ يوجد السارد ؛ من يسيطر على ماسيروى وعلى كيفية رؤيته . وقد حظيت وجهة النظر ، التى يعتبرها النقاد الأميركيون والألمان صغة السرد المحددة باهمية متجددة في السنوات القليلة الأخيرة ، وتكون الدراسات الحديثة عنها موضوع الفصل السادس . وفي الفصل السابع تعالج وجهة النظر بوصفها أحد مظاهر التواصل السردي بين مؤلف وقراء قد يشاركونه ، أولا يشاركونه ، الافتراضات والتقاليد نفسها في التفسير . وبناء على ذلك فإن الفصول من الرابع إلى السابع تتقدم من نماذج « نصوية » مجردة في التحليل السردي إلى نماذج مبنية على المواضعات والتواصل . ويعنى الفصل الثامن بطرق خروج أشكال سردية ، مثل المحاكاة الساخرة Parody وماوراء التخييل Metafiction ، خارج الأطر المرجعية

النظرية ، ثم يعود الفصل إلى القضايا الأساسية التى تكون حقل الدراسة كله ، وهي الصفات الميزة في التخييل Fiction والسرد .

إن مناقشة النظريات الأدبية دون إظهار كيفية تطبيقها أمر صعب إن لم يكن عديم الجدوى ، ولكن أن تذكر عرضاً كيفية تطبيقها على مدى واسع فى الأعمال التى قد لاتكون مألوفة للقراء عمل أحمق . وقد ذهبت فيما يعد حلاً وسطاً غير مرض إلى تطبيق النظريات المناقشة على قصص تدور حول الموتيفة (٢) الشعبية التقليدية مثل «هدية المحب تستعاد » ، وعلى قصة « غبطة » لكاثرين مانسفيلد ( تظهر هذه القصص فى الملحق ) ، وقصة « حياة فرانسيس ماكومبر السعيدة القصيرة » لإرنست همنجواى ، ورواية مغامرات هكلبرى فت ، فالتحليل المتكرّر للأمثلة نفسها يمكن من مقارنة النظريات وتقييمها .

إننى أحاول ، بواسطة قائمة المصادر ذات الشرح والتعليق وبواسطة الأشكال المنثورة في الكتاب ، التعويض عن اثنين من النواقص الملازمة لجهد يستهدف مسح حقل واسع ، وهما : تمثيل النظريات المناقشة على نحو غير ملائم ، والمعالجة السيطحية للاختلافات بينها . ولا ينتج تكاثر المصطلحات التقنية في نظرية السرد من اللامبالاه أو من صياغة كلمات جديدة ، دونما ضرورة ، لتحل محل كلمات أخرى هي قيد التداول فعلاً . إن أهداف المنظرين ، وبالتالي أطرهم التحليلية ، تختلف ؛ إنها ليست متساوية ، ولا توجد طريقة لتقليص أفكارهم إلى مفردات اعتيادية دون طمس ما هو ذو قيمة خاصة فيها . وقد قمت أحياناً ، وأنا أهي مقارنات مجدولة بين المصطلحات التي يستخدمونها ، باستبدال كلماتهم بغيرها من أجل إطار مرجعي علم ، ولكنني قمت ، أحياناً أكثر ، بتسليط الضوء على الفروق بينها .

وسأجعل المنظرين يخاطبون بعضهم ، محاولاً بذلك أن أدرك قصد كل منظر وطابعه ، وفي بعض الأحوال أجعلهم كمن يستبق التعليق على نظريات لم توجد حين كتبواً هم . وليس قصدى من ذلك أن أثير مشكلة ، وإنما أن أحفز حبّ الاستطلاع عند

القراء ، وأن أوجّههم نحو المقالات والكتب التي أناقشها . إن الأضرار واضبُّحة في معالجة نظريات معقدة . معالجة متشظية كهذه ، وأستطيع ، دفاعاً عن الطريقة ، أن أقدّم التعليقات التالية فقط .

فى كل نظرية يوجد ، صراحة أو ضمناً ، الصوت المضاد لمنظور نظرى آخر ، ولم حث المنظر على التفكير إنما هو تفكير منظر آخر ، والمنطقة التى يتفاعل فيها الاثنان هى المجال الفعلى بين النظريات ، وهو ، بكليته ، يكون محيط النقد . وتساعد الطريقة التفسيرية ، التى توفّر تقريراً كاملاً ودقيقاً عن نظرية ما ، على تأكد تكامل النظرية وعزلتها عن النظريات الأخرى . وبناء على ذلك تولّد تلك الطريقة إشارة لطيفة إلى الاختلاف أو انصرافاً عنه يجنب النقّاد الجدل ، على افتراض أن الجدل نشاط فظ سئ المزاج . ولكن ، ماذا يمكن أن تكون النظرية سوى خطوة على الطريق إلى الحوار ؛ ولماذا تُخلق النظرية إن لم تكن ردّاً على آخرى أو جواباً عن سؤال ؟ إنّ ما آمل أن أنبه إليه هو حسن الفهم والتقدير لنظرية السرد بوصفها كلاً ، وللقضايا التى تبث الحياة في مناقشاتها الناشطة ، جاعلة إياها ، في الوقت الراهن ، أهم منطقة في النقد الأدبى .

إن دراسات الأفكار الأساسية Themes والأنماط ، والأسلوبية ، والسرد غير الموثوق ، والسيميولوجيا ، وتحليل الخطاب والنص هي من بين الاتجاهات غير المذكورة ، والتي كان ينبغي مثاليا ، أن تكون حظيت ، على الأقل ، بمعالجة سريعة . وإنّ الأخيرة منها أكثر تقنية من أن تقدم بايجاز ، ويمكن أن يقال ذلك نفسه عن التحليل البنيوي المفصل للسرد ، المقدّم في الفصل الرابع ؛ ولكن كتابات « جوناثان كيلر » Jonathan Culler « وربورت شولز » Robert Sholes وتشاتمان كانت قد جعلت ، بالفعل ، تلك الدراسات سهلة المنال عند جمهور واسع . وأحد أهم الكتب الحديثة عن السرد كتاب عنوانه « اللاوعي السياسي : السرد بوصفه فعلاً رمزياً اجتماعياً » لفريدريك جيمسون Fredric Jameson ، وهو كتاب يستعصي على الإيجاز ؛ ولكوني لم أناقشه فإنني أقترحه للقراء جنباً إلى جنب مع كتاب « وليم

داولنكَ » William Dowling المعنون جيمسون ، ألتيسس ، ماركس : مقدّمة إلى « اللاوعي السياسي » .

إننى مدين لـ: « دوريت كوهن » ، « وأن هارلمان سـتيوارت » ، « وريتشاد شيلاون » لتزويدى بالمواد غير المنشورة المهمة لكتابى . وقد هيّا تفرّغ علمى منحته جامعة توليدو الوقت الضرورى للبحث والكتابة . واستجاب ، متلطفا ، توماس بافل ولوبومير دولوزيل لطلباتى من أجل تعليقات على أجزاء من المخطوطة ؛ وقد انقذانى من أخطاء قليلة فى مشروع وفر إمكانيات لا متناهية لاقتراف الأخطاء . وقد أسهم الطلاب فى وضوح كهذا الذى استطعت أن أحرزه عن طريق توجيه الأسئلة الصحيحة ، وانتهيّت إلى توجيه الاسئلة إلى بعضهم ، وقد وفر أربعة منهم ( نيكولاس كونراد ، وانتهيّت إلى توجيه الاسئلة إلى بعضهم ، وقد وفر أربعة منهم ( نيكولاس كونراد ، التالية . إن من علمنى أغلب ما أعرفه عن السرد هم النقاد الذين تكوّن أفكارهم جوهر هذا الكتاب ، وأستطيع أن أقدم إليهم ، فقط ، امتنانى واعتذاراتى عن كونى لم أمثلهم على نحو أتم وأدق . وقد جعلت تعليقات القراء عند مؤسسة جامعة كورنيل للنشر على نحو أتم وأدق . وقد جعلت تعليقات القراء عند مؤسسة جامعة كورنيل للنشر الكتاب أحسن مما كان سيكون بخلاف ذلك . كذلك وفر كاى شورر ، كبير محرّدى المخطوطات وباتريشيا ستيرلنك ، تصحيحاً شديد التدقيق . إننى ممتن لكلود بريموند السماح باستساخ المخطط ، من « علم تشكل الحكاية الشعبية » ، الذى يظهر فى الشكل 4 ك .

لقد استبعدتُ الهوامش لكى أقلّل الركام التوثيقي إلى حدّه الأدنى ، ويمكن العثور في قائمة المصادر ، المقسمة حسب الفصول وأقسامها ، على مصادر الإشارات في النصّ .

#### مقدمة

تضم المكتبة العربية ، لاسيما فى أقطار المغرب العربى ، عدداً من المترجمات فى حقل السرديات ، وأغلب تك المترجمات عن الفرنسية ، أما الدراسات الأمريكية فلا تزال نادرة . وتتناول الدراسات المترجمة ، وكثير منها كتيبات ، مظهراً أو أكثر من مظاهر السرد ، أو نظرية لناقد من نقاد السرديات .

تختلف الدراسة المترجمة في هذا الكتاب عن غيرها من المترجمات فيما يلي:

1 - هى دراسة موسعة ومتكاملة ، وهى كذلك حديثة ، ظهرت فى الولايات المتحدة عام 1986 .

2- تقدم مجهوداً أمريكياً في حقل السرديات ، وتطلع القارئ العربي على التباين بين الطريقتين ، الفرنسية والأمريكية ، في هذا النوع من الدراسات وفي الدراسات المنشورة ، إلى النقدية عموماً . وتجنح الطريقة الفرنسية ، كما تظهر في المترجمات المنشورة ، إلى الغموض والإغراب في المصطلح وأسلوب التعبير وطريقة التناول . وتتصف الطريقة الأمريكية ، كما تبدو في الدراسة التي يقدمها هذا الكتاب ، بالوضوح في المصطلحات وصياغة الجملة وأسلوب التعبير ، وهي تقصد الهدف من أقصر السبل دون محاولة الالتفاف حوله .

3- شمولية الدراسة مقارنة بما سبقها من الدراسات المترجمة وغير المترجمة ، ويشير مؤلفها نفسه إلى هذه الشمولية . الدراسة مسح لنظريات السرد في عقدى الستينات والسبعينات ، مع الإشارة إلى جهود ما قبل هذين العقدين . ويتناول هذا المسح أهم الجهود الأوربية والأمريكية حسب تعاقبها الزمنى دون إغفال للتحليل والمناقشة .

تقوم مقدمة الكتاب مقام الفصل الأول ، وتتناول نظريات الرواية قبل الستينات ، وتشير بإيجاز إلى محاولات الكتاب في الجزء الأول من القرن العشرين في هذا الشأن .

ويعرض الفصل الثاني تغير المنظور في الدراسات النقدية من دراسة الرواية إلى دراسة السرد.

يدرس الفصل الثالث الواقعية بوصفها تقليداً أدبياً لا تمثيلاً للحياة يعول عليه وتوسيع مفهوم السرد ليشمل التأريخ والسيرة والسيرة الذاتية والتحليل النفسى .

يقدم الفصل الرابع محاولات البنيويين في وضع قوانين تتحكم في بنية المتتاليات السردية ، واقعية كانت أم تخييلية .

ويتناول الفصل الخامس بنية النص ، ويقارن جهود النظريات المختلفة في دراسته .

يتضمن الفصل السادس وجهة النظر Point of View ، وهي الزاوية التي ينظر منها السارد الذي يسيطر على ما يروى وكيفية رؤيته .

يعالج الفصل السابع وجهة النظر بوصفها أحد مظاهر التواصل السردى بين مؤلف وقراء قد يشاركونه أولا يشاركونه التقاليد والافتراضات نفسها في التفسير.

ويعنى الفصل الثامن بخروج بعض الأشكال السردية ، مثل المحاكاة الساخرة Parody ، وما وراء الخيال Metafiction ، خارج الأطر المرجعية النظرية ، وكذلك الصفات الميرة في الخيال والسرد .

وهناك ملحق يتضمن نصوصاً اختارها المؤلف للتحليل ، وهى : « هدية المحب » « تستعاد» ، من حكايات التراث الشعبى المتداولة ، ثم « حكاية البحّار » ويقيمها تشوسس على عناصر الحكاية الشعبية الأولى ، بعد إغنائها بتفاصيل تناسب الإطار الزمانى المكانى الذى وضعت فيه .

والنص الثالث قصة « غبطة » لكاثرين ما نسفيك . أما قصة « حياة فرانسيس ماكومبر السعيد القصيرة » لإرنست همنكواى ، ومغامرات هكلبرى فن لمارك توين فلا يتضمنهما الملحق . ويجد المؤلف أن التحليل المكرر للأمثلة نفسها يمكن من مقارنة النظريات وتقييمها .

وينتهى الكتاب بقائمة مصادر ذات شروح وتعليقات كثيرة تقدّم للقارئ العربى مكتبة جيدة يمكنة الرجوع إليها متى رغب وشاء .

ولقد كان على المترجمة أن تنفق كثيراً من الجهد والوقت ، وأن تستشير كثيراً من معاجم اللغة ومعاجم المصطلحات الأدبية والنقدية ، وأن ترجع إلى كتب أدبية ونقدية كثيرة ، وذلك من أجل توفير مقابلات عربية لمصطلحات أجنبية دقيقة وكثيرة ، وفى حقل جديد من حقول الدراسات النقدية . وقد استخدمت المترجمة ، في بعض الأحيان ، المقابلات العربية المتداولة في الترجمات المنشورة قبل هذه الترجمة ، ولكنها ، أحياناً أخرى ، ارتأت أن تستخدم مقابلاً عربياً مختلفاً ، تعتقد أنه أدق في أداء مدلول المصطلح الأجنبي . وهيأت المترجمة مجموعة من الهوامش ، تعرف ببعض الأسماء أو بعض لمصطلحات ، حينما استوجبت الضرورة ذلك . وترد أرقام الهوامش فوق السطر بين [ ] تمييزاً لها عن إحالات المؤلف التي ترد على السطر بين ( ) .

هذه الترجمة جهد أكثر من عامين ، ولعل فيها ما ينفع الناس ويمكث في الأرض .

د ، حياة حاسم محمد

#### المقدمة

حلت نظرية السرد ، خلال الخمسة عشر عاماً الماضية ، محّل نظرية الرواية بوصفها موضوعاً يحظى باهتمام مركزى فى الدراسة الأدبية . والفرق بين الإثنين ليس قضية عمومية فقط – كما لو كنّا ، بعد أن حلّانا نوعاً من القَّصمَ ، واصلنا دراسة الأنواع الأخرى ، ثم وصفنا الجنس الذى يجمعها إننا ، بتغييرنا تحديد ما يدرس ، نغير ما نرى ؛ وحين تُستخدم تعريفات جديدة لتخطيط المنطقة نفسها فإن النتائج ستختلف ، كما تفعل الخرائط الطوبوغرافية والسياسية والسكانية حيث تكشف كلّ منها مظهراً واحداً من مظاهر الواقع بتجاهلها كلّ المظاهر الأخرى . وفى النقد الأدبى ، بالطبع ، اتفاق أقل مما يوجد فى علم رسم الخرائط ، ولكن التناظر يلفت الانتباه إلى حقيقة أنّ النظريات الأدبية تُوضع لأغراض مختلفة ، وأنّ فائدتها ، بالإضافة إلى دقتها ، ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار حين يقارن بعضها ببعض . ومن المفيد ، لفهم التحول النقدى الحديث إلى الاهتمام بالسرد ، النظر أولاً إلى المشكلات التي حاولت النظريات القديمة والنظريات الحديثة حلّها .

#### نظريات الرواية ، 1945 - 1960

تعتبر الرواية الآن نوعاً أدبياً رئيساً ، والنتاج الأدبى الأكثر تمثيلاً للثقافتين الأوربية والأميركية منذ الفترة الرومانتيكية ، ولكنّها قبل العقود الثلاثة الماضية . لم تكن تحرز هذا التقدير والقبول العام . ويمكن أن يجد المرء ، حتى اليوم ، أثار هذه الوضعية الثانوية المخصصة للرواية في مناهج الكليات التي لا تجعل المسرودات النثرية Prose Narratives ضمن دروسها المرتبة وفق التعاقب التاريخي ، وبعد الحرب العالمية الثانية كانت أهداف نقاد الرواية وطرقهم ، محكومة غالباً برغبتهم في إظهار أهمية النوع الأدبي (الرواية) في زمن كانت فيه دعاوى الجدارة الأدبية مبنية على تحليل الشكل طالما استمرت مناقشات الرواية تؤكد على موضوعها . ومحتواها ، متجاهلة قضايا الشكل التي كانت حينذاك مهمة في النقد وعلم الجمال ، فإنّ الرواية

ستبقى نوعاً غير معترف به فى الدراسة الأدبية . وقد أظهر النقاد الجدد ، بتركيز اهتمامهم على قصائد منفردة ، أن دعاوى القيمة الجمالية والمعنى يمكن أن تُعزز بتحليل مفصل للشكل .

وإحدى الطرق التي تحرز للرواية تقديراً ، يمنع تقليدياً للأنواع الأخرى ، هي الكشف عن أن تقنياتها تساوى تقنيات الملحمة والمسرحية والشعر في براعتها وتعقيدها ، وأن أشكالها لاتقل أهمية عن أشكال الأنواع الأخرى . وبعد الحرب العالمية الثانية أخذ عدد من النقاد على عواتقهم هذه المهمة ، فاقترح مارك شورر Marh نظرة إلى الرواية أحرزت1947) ، في مقالته « التقنية بوصفها اكتشافاً » ( Schorer قبولاً عاجلاً وعاماً : « لقد أظهر لنا النقد الحديث أن الحديث عن المحتوى في حد ذاته ليس حديثاً عن الفنّ أبداً ، ولكن حديثاً عن التجربة ؛ وأننا لا نتحدّ بوصفنا نقاداً إلا حين نتحدَّث عن المحتوى المنجّز ، أي الشكل ، العمل الفني بوصفة عملاً فنياً . والفرق بين المحتوى ، أو التجربة ، والمحتوى المنجز هو التقنية . إذن ، فحين نتحدث عن التقنية فإننا نتحدَّث عن كلِّ شيئ تقريباً ... ولم يعد في وسعنا أن نعتبر نقد الشعر الذي لا يسلّم بهذه العموميات نقداً يقصد به الجدية ؛ ولكنّ قضيّة التخييل Fiction لم تترسيّخ بعد وقد طبعت مقالة « شورر » مرة أخرى في أشكال القصة الحديثة (1948) ، وهي مجموعة من المقالات تتوافق مع وجهة نظره الخاصة . وفي الطبعة الثانية من ذلك الكتاب ( 1959 ) كتب « وليم فان أوكونر » William Van oconnor مُعدّ الكتاب ، ملاحظاً أنَّ نقد القصة ، من نوع النقد المكرّس للشعر ، كان ، نسبياً ، نادراً حين نُشر الكتاب أولاً ؛ « ومنذ ذلك الحين أصبح مالوفاً .»

وقد تجاهل «شورر » وأغلب معاصريه ، أو انتقدوا ، المفردات التقنية الموروثة التى تعامل الرواية بوصفها مركباً من العقدة والشخصية والمحيط والفكرة المركزية (مصطلحات تنطبق على المسرحية أيضاً) ، أما التقنيات الخاصة بالرواية فتتضمن علاقة المؤلف بالسارد ، وعلاقة السارد بالقصة ، والطرق التى بواسطتها

يوة ران مدخلاً إلى عقول الشخصيات وأمور تخص « وجهة النظر» إذا افترضنا أن المؤلف يحاول أن يحقق تمثيلاً موضوعياً وواقعياً – متحرراً من التعليق المتطفّل الذي يحيل الشخصيات إلى دمى عن طريق الحكم عليها حال تقديمها ، ومعقولاً بفضل الوسائل التي بها تنفذ إلى العقول والأحداث – فإن تحليل وجهة النظر يغدو وسيلة لكي نفهم كيفية اندماج الشكل والمضمون في الرواية . ولكن الشكل ليس كيفية سرد القصة لاغير ، بل إنه يمكن أن يشمل بنية الصورة ، والاستعارة ، والرمز الذي ينبثق من الفعل ؛ ولذلك يمكن دراسة الرواية بالطرق التي سبق تطبيقها بنجاح على الشعر . وقد كانت مقالة جوزيف فرائك hard المعنونة « الشكل المكاني Spatial في الأدب » ( 1945 ) ، مثالاً مؤثراً لهذا النوع من التحليل ، وقد ناقش موضوعين آخرين برهنا ، فيما بعد ، على أهميتهما في نظرية السرد : معالجة الزمان ( بوصفة هماً جمالياً بالإضافة إلى كونه هماً تمثيلياً ) ، والعلاقة بين الرواية وبني الأسطورة .

ويلتقى تحليل وجهة النظر بتحليل الصور والرموز فى مناقشات « تيار الوعى » الذى عرف لورنس بولنج Lawrence Bowling ) بئنه « طريقة السرد التى بواسطتها يحاول المؤلف أن يعطى اقتباساً مباشراً من العقل لامن منطقة اللغة فقط ولكن من الوعى كلة » . وقد وصف تقنيات تيار الوعى وتتبع تاريخها كتابان اللغة فقط ولكن من الوعى كلة » . وقد وصف تقنيات اللغة فقط ولكن من الوعى كلة » . وقد وصف تقنيات اللغة فقط ولكن من الوعى كلة » . وقد عالج ليون إيدل Robert Hamphrey ) مولفن فريدمان الرواية النفسية ، (1953) ؛ وقد عالج ليون إيدل Leon Edel ، في كتابه المعنون الرواية النفسية ، (1950 ) . تعبير الرواية الرمزية عن الوعى في الإطار الأعم ، الأمر الذي يتطلّب منا ، كما قال ، أن نقرأ « التخييل النثرى كما لو كان شعراً » . (207) .

وينبغى لنظرية الرواية ، مثالياً ، أن تساعد على فهمنا جميع الروايات بصرف النظر عن الزمن الذي كتبت فيه ، ولكنّ النظريات الأدبية نادراً ، وإن لم يكن أبداً ، ما

تكون مثالمة ؛ وتنشأ مواطن قوّتها ومحدودياتها من المشكلات العملية التي تنوى حلّها وقد وحد النقاد ، وهم بحاولون أن بثبتوا أن الرواية تستحقّ الدراسة النظرية ، أن الروايات الحديثة تهيئ لهم أحسن برهان على دعواهم وقد ناقش روائيو العصس الحديث ، من حوستاف فلوبير Jostave Flaubert وهنري جيمس Henry James إلى الوقت الحاضر ، كثيراً من التقنيات التي يؤكد عليها النقاد ، ولم يكن من قبيل الصدفة ، إذن ، أن تهيِّئ رواياتهم أحسن الأمثلة على موضوعية السرد ، والسيطرة الفنية على وجهة النظر ، واستخدام الرموز والصور بوصفها مكررات ( موتيفات ) ، والوسائل البارعة في تمثيل الوعى . ولا تسطيع أن تنجو من بعض التحديدات نظرية الرواية حيث تكون مؤسسة على المعتقدات النقدية لوضعية تاريخية خاصة ، وتؤكد على أدب فترة خاصة ، ولم يكن الروائيون الانكليز والأميريكيون ، قبل أواخر القرن التاسع عشر ، يوجِّهون اهتماماً خاصاً إلى تحسينات الشكل التي أكدّ عليها يعض من خلفهم ، وأيّ وصف للرواية على أساس هذه التقنيات يمكن أن يؤدي إلى تخمينات جزئية أو ضارة عن أمثلة روائية أسبق . وقد نزع بعض نقاد ما بعد الحرب العالمية الثانية ، ممن أكدُّوا على شكل الرواية ، إلى أن يخطِّئوا الطرق التي استخدمها الروائيون الذين سبقوا هذا التقليد الفني أو رفضوه ؛ ومثِّل آخرون تاريخ الرواية بوصفه تطوراً من طرق غير منظمة وغير معتنى بها إلى تمثيل محسن للوعى في القرن العشرين .

ولم يمض التأكيد على الملامح الشكلية الرواية ، بعد الحرب العالمية II ، دون تحد في زمنه ، وقد اقترح هارفي ليفن Havry Levin ( 1963 ) أنّ ذلك التأكيد كان ، جزئياً ، نتيجة للأحوال التاريخية : فقد شعر النقاد ، في فترة الركود الاقتصادي في الثلاثينيات ، أن عليهم أن يحولوا الأدب إلى علم اجتماع ؛ أما في فترة ما بعد الحرب « فإن الصفات الشكلية تحظى باهتمام دقيق ، في حين يُقلّل من شأن المظهر الاجتماعي مرة أخرى » ، وقد يشير ذلك إلى « تراجع ضغوط التاريخ نفسه » . وقال

ليونيل تريلنج Leonel Trilling ( 1948 ) أن التركيز على شكل الرواية خطر على الناقد والروائي كليهما : « من المؤكّد ، تقريبا ، أن الانشغال ، عن وعى ، بالشكل فى الوقت الحاضر يؤدّى بالروائي لاسيما الناشئ ، إلى المحدودية ..... الشكل يوحى بالكمال وقد ثبتت النهايات فى مواضعها ، ويُنظر إلى الحلّ بوصفه فك تناقضات لا غير، وعلى الرغم من أنّ للشكل ، بناء على ذلك ، جاذبيته الواضحة فإنه لن يستطيع إفادة التجربة الحديثة على نحو ملائم » .

وقد تميّرت الرواية ، في رأى أولئك النقاد ، عن الأنواع الأدبية الأخرى بواسطة محتواها وموضوعها - تمثيل الحياة في تنوّعها كله . وفي الحقيقة أن الرواية ظهرت إلى الوجود عن طريق انفصالها عن الأشكال التقليدية والوضعيات الخيالية ، ولذلك يمكن أن يعتبر التحرّر من التقييدات الشكلية صفتها المعرّفة . وإنّ التحوّل من تكرار مجهول الممدر لحكايات تقليدية إلى قصص أصلية حافلة بتفصيلات ظرفية يظهر سبب اعتبار الرواية ، عادة ، نوعاً واقعياً ، وإن تنوّع تقنياتها ، من هذا المنظور ، ناتج عن تنوع التجربة نفسها . وإذا كانت هوية الشكل تتعيّن بالتحسين الأسلوبي فإنه ينبغي الاعتراف بأن « الرواية ،كما قال عنها الكثيرون ، أقل الأنواع فنية » ، في رأى تريلنج . ولكن يمكن تصبّور الشكل تصبّوراً مختلفاً : « تحقق الرواية ، غالباً ، أحسن تأثيراتها الفنية حين لا تكون منشغلة بتلك التأثيرات ، وحين تركّز على التأثيرات الأخلاقية ،أو حين تقتصر على الإخبار عما تعتبره حقيقة موضوعية » . وقد اتفق ف. ر. ليفز F.R. Leavis ) مع تريلنج ، حيث ذكر أنّ الروائيين العظام في التراث الانكليزي كانوا معنيين بالشكل ولكن بمعنى ً أخلاقي لاجمالي . وإذا درسنا ، مثلاً ، الكمال الشكلي في رواية جين أوستن المعنونة « إيما » « فإننا نجد أن من غير الممكن تقدير ذلك الكمال إلا من منطلق الانشخالات الأخلاقية التيّ تمين اهتمام الروائية الخاص في الحياة » . وتجتذب الرواية ، نتيجة اعتبارها نوعاً تمثيلياً تشكُّه القيم الإنسانية ، مجالاً واسعاً من التعليق . فيمكن أن ينظر إليها الناقد بوصفها سجلاً للمشكلات التى تواجة الأفراد فى بنية اجتماعية مستقرة ، وقد تقررت لهم ظروفهم وأصلهم الطبقى ، أو المشكلات التى يواجهها الأفراد حين يواجهون تغيّراً اجتماعياً . ويمكن أن تقوم الرواية بوظيفة المخبر مستحضرة إلى الوعى الأحوال الإنسانية المختلفة التى لم تكن الثقافة والأدب ، سابقاً ، يعتبرانها مهمة . ويمكن أن تسجّل الرواية التجرية الإنسانية مكوّنة بذلك الأساس لتواريخ المؤرخين الموضوعية وربما شارحة إياها . وأعمّ من ذلك ، يمكن أن تعتبر الرواية المنطقة التى يقابل فيها الوهم ( في شكل معتقدات وأيديولوجيات موروثة ، غرور ، رغبة رومانتيكية ، الرغبة في التملك ) الواقع ( الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تكوّن الأساس لتلك القلاع في الهواء ) . وإذا كانت « آداب السلوك » ، العادات تكوّن الأساس لتلك القلاع في الهواء ) . وإذا كانت « آداب السلوك » ، العادات الاجتماعية التي يناور بها الأفراد ليخفوا أغراضهم ويحققوها ، واحداً من مراكز المتمامات الرواية فإن النقود هي ، بكيفية لا تقلّ وضوحاً عن الأولى ، مركز آخر ، لأنها الأرضية التى عليها يحدّد المجتمع قيمه الأخلاقية والمادية ويشوشها . بالتأكيد على صدق التمثيل والقضايا الأخلاقية في هذا التقليد النقدى مرتبط بأهدافه التربوية : فحتى حبن لا تكون الرواية تعليمية فإنها يمكن أن تستخدم لإحراز معرفة عن الحياة .

ويعتقد أغلب النقاد الانكليز والأميريكيين أن الرواية تأصلت في القرن الثامن عشر ، وينبغي أن تهيئ نظرية شاملة للنوع الأدبى بعض الشرح لسبب ظهورها في ذلك الوقت ، وقد حاول النقاد الذين ركزوا على ملامح الشكل في الرواية أن يبرهنوا على أن وجهات النظر الشخصية وتسجيل الوعي أصبحا مهمين في الأدب حين بدأت الفلسفة والفكرة السياسية والمجتمع تؤكّد على استقلالية الفرد . أما النقاد الذين يعتبرون الرواية تصويراً للواقع الاجتماعي فيعتقدون أن ظهورها علامة على انبثاق الطبقة الوسطى بوصفها قوّة تشكل التاريخ ، منهية بذلك الفترة التي صور فيها الأدب كل الشخصيات ، ما عدا أفراد الطبقة الارستقراطية ، فظة ومضحكة وغير جديرة بالتعامل الجاد . وقد اتفق إرفنج هاو Irving Howe وليزلى فيدار Leslie Fiedler مع المعالم الجاد . وقد اتفق إرفنج هاو Irving Howe والمناه المناه الم

فيليب راف Philip Rahv وليفن وتريلنج على أن الطبقة البورجوازية ورغبتها فى التملك المادى تشكل المحرك الرئيسى فى الرواية دافعة شخصياتها ومجتمعها فى اتجاه حالتنا الراهنة . وبناء على ذلك فإن الرواية وثيقة الصلة بتشخيص القضايا . الاجتماعية والثقافية .

وقد أيد والتر ألان Walter Allen ( 1955 ) ويان وات Ian Watt ( 1957 ) الرأى القائل بأن الرواية ، المتميّزة عن سواها بالواقعية ، ظهرت في القرن الثامن عشر استجابة للتغيّرات في المجتمع والفلسفة ومفاهيم التاريخ .

لقد ذكرت سابقاً أن تعريفات الرواية تتضمّن طريقة تقييم النوع الأدبى وتاريخه ، فاذا عُرفت عن طريق الرجوع إلى التقنية اعتبرت متطوّرة نحو كمال تحقق في القرن العشرين ، وحين تُدرك بوصفها سجلاً تمثيلياً التجربة الإنسانية فإن تاريخ الرواية وإنجازاتها تُرى بطريقة مختلفة : فالروائيون الكبارهم الروائيون الواقعيون في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، من جين أوستن وبلزاك إلى توماس مان . وقد أقر ناقدان من أهم نقاد القرن العشرين ، جورج لوكاش George Lukacs وإيريك أويرباخ Hidacs مناصرو الواقعية علامات انحلال في الرواية ؛ وألم عدد من الأميركيين . وقد اكتشف مناصرو الواقعية علامات انحلال في الرواية قد يكون وشيكاً ، النقاد ، في العقد التالي الحرب العالمية الثانية ، إلى أن موت الرواية قد يكون وشيكاً ، وربما كان السبب هو أن البناء الطبقي الذي يزود الرواية بموضوعاتها قد استبدل بد « المجتمع الجماهيري » لما بعد الرأسمالية الصناعية . وفي رأى أولئك الذين اعتقدوا بأن الرواية انعكاس دقيق لزمانها ، أن « القوطية الأميركية الجديدة (3) » وتخييل الجيل المنهزم (4) الذي يتعامل مع شخصيات شاذة وغريبة لا يمكن إلا أن تعتبر برهاناً على انحطاط في الإبداع ، أو تقرأبوصفها رمزاً للانحلال الثقافي .

## نظريات الرواية في أوائل القرن العشرين

هذا العرض الانتقائى لنظريات الرواية بعد الحرب العالمية الثانية - مجموعة تؤكد على الشكل والأخرى تؤكد على الموضوع والمحتوى مفرطة فى التبسيط . وتوفر مقالات برادفوردبوث Bradford Booth ونورمان فريدمان المدرجة المسادر ، تقريراً أكثر تفصيلاً عن الاتجاهات النقدية خلال تلك الفترة . فى قائمة المصادر ، تقريراً أكثر تفصيلاً عن الاتجاهات النقدية خلال تلك الفترة . ولكن الآراء التى ناقشتها كانت هى السائدة ، ويمكن تتبع معارضة أحدها الآخر إلى بداية القرن . لقد أكد بيرسي لوبوك Percy Lubbock وجوزيف وارين بيتش الرواية متقنة الصنع » ، فى حين ناصر إى . م . فورستر Joseph Warren Beach خيال العيشرينات والثلاثينات على أهمية النقنية فى أقل شكلية إلى طرق السيرد . وقد واصيل لوبوك وبيتش التقاليد الذى أسسية منرى جيمس المعتبرة مناقشاته لوجهة النظر بين أوليات المناقشات المتاحة وأحسنها . وقد تعرض جيمس ، المعجب ببراعة إيفان تورجنيف التقايد ، إلى معارضة من هد . ج . ويلز الذى اعتبر الرواية ، مقتفياً فى ذلك تقليد ديكنز ، وسيطاً للفهم ، وأداة لاختبار النفس ، واستعراضياً للأخلاق وتحويل أساليب السلوك ، ومصنعاً للعادات ، ونقداً للقوانين والمؤسسات ، وللعقائد والأفكار الاحتماعية .

تفهم النظريات أحسن فهم من منظور تاريخى ، وعلى الرغم من وجود اختلافات بين نظريات النقاد الأميركيين والانكليز إلى الرواية خلال العقود الخمسة الأولى من هذا القرن فإن تلك النظريات كانت مؤسسة على مجموعة من الافتراضات الثابتة إلى حدّ ما . وكان أساس مقابلة الشكل بالموضوع والمحتوى اتفاق على أن هذه المكوّنات هي المكوّنات الأساسية للرواية ، فإن الاهتمام بتصوير الوعى ، من ناحية ، مضاد للنظرة التي ترى أن الرواية ينبغى أن تصوّر الحقائق الاجتماعية ، ولكن بمعنى أوسع ، يقوم هذان الموقعان على معارضة الذاتية بالموضوعية ، مما يشترك فيه الطرفان ، ويتفق مناصرو الموقعين ، على الرغم من اختلافاتهما ، على أن النقل الطرفان ، ويتفق مناصرو الموقعين ، على الرغم من اختلافاتهما ، على أن النقل

الدقيق ، سواء كان نقل ما فى العقل أو العالم ، مرغوب فيه . وقد حاول بعض النقاد أن يتجنبوا هذه التضادات أو يتغلبوا عليها ـ كما هو واضع فى المقتبسات المذكورة أعلاه عن شورر وليفيز) ، ولكن لم تتيسر طرق مهمة نظرياً إلا فيما بعد القيام بذلك ، حين ترجم نقد لوكاش إلى الانكليزية ، ووسع فريدريك جيمسون مفاهيم لوكاش الديالكتيكية عن الشكل والمحتوى .

وفي هذه الفترة حصلت تغيرات مهمة في المفاهيم الأنكلو أميريكية - Anglo American عن الرواية ، وذلك في إطار واسم من الاتفاقات والاختلافات . وفي أوائل هذا القرن كان تعريف الرواية ، ومن ثم تاريخها ، مازالا أموراً مختلفاً حولها ، إذ رأى بعض النقاد أنه لم يكن هناك تغيّر حاسم في تطور السرد النثري منذ العصور الوسطى ، وجادل آخرون أنّ الرواية نوع أدبى واقعى - يمكن تمييزه بوضوح عن الأنواع التي سبقته - تأصَّل في أعمال جون بنيان John Bunyan و/ أو دانيل ديفو، وسامويل ريتشارد سون وهنري فيلدنح . وفي الكتب التي تدرس الرواية يضمنن مناصرو الرأى الأخير مناقشة قصص الرومانس (5) لكي يظهروا كيف تختلف الاثنتان عن بعضهما ، ولكن حالما أحرزت نظرتهم ، التي تسوّي بين الرواية والواقعية ، قبولاً عاماً تراجعت مناقشات الرومانس ، وفي النقد ويرامج الكليات كانت هناك نزعة إلى تضييق المجال الواسع من السرد النثرى وحصره في الرواية والقصة القصيرة. هناك كتاب أميريكيون كبار ، مثل هوثورن وميلفل ، لايتلامهون تلاؤماً مريحاً مع التقليد الواقعي، وقد وفروا قوّة دافعة لدراسة البني الأسطورية والرمزية التي نوقشت أعلاه. وكان التغير الآخر الجدير بالملاحظة هو التركيز المتزايد على وجهة النظر بوصفها الوسيلة التقنية الأساسية في السرد، واختفت، تقريباً، مناقشة العقدة على الرغم من جهود ر . س . كراين R . S . Crane وأخرين للإبقاء عليها . إن مفهوم العقدة نفسه مرتبطً بالحكايات التقليدية والوسائل الفنية المبتذلة في الحكايات الرائجة بين عامة الناس ؛ ومثل هذه الصيغ غير واقعية ، ويتجنبها روائيو العصر الحديث عادة ،

#### نظريات السرد: فراى ، بوث ، والبنيوية الفرنسية

لقد قام أول تحدّ جدير بالملاحظة لهذا التقليد النقدي بإعادة تعريف القضايا المعالجة بواسطة وضعها في منظور تاريخي ونظري أشمل . وفي كتاب تشريح النقد ( 1957 ) جادل نورثروب فراى Northrop Frye مختلفاً مع نزعة اعتبار الرواية الواقعية أحسن أشكال التخييل النثري أو ، ريّما ، شكلة الوحيد : « إن مؤرخ الأدب ، الذي يعتبر التخييل والرواية شبئاً وإحداً يربكه الوقت الذي استطاع العالم فيه أن يحيا دون الرواية ، ويتقيدٌ منظوره إلى حدّ غير محتمل حتى يصل إلى حريته الكبيرة عند ديفو .... ومن الواضح أنّ هذه النظرة ، المتمركزة حول الرواية ، إلى التخبيل النثري منظور بطليموسي لم يعد ممكن الاستعمال لكثرة تعقيده ، وبندغي أن تحل محلّه نظرة كويرنيكية أكثر صلة بالموضوع . ( 303 - 4 ) . والرواية ، في رأيه ، ليست إلا نوعاً من جنس هو « التخييل » وقد كانت الكلمة الأخيرة ، أصلاً ، تعني شبئاً مصنوعاً وليس شيئاً زائفاً . وعن طريق تعيين التقاليد المختلفة المستخدمة في أنماط متنوعة من الأدب الخيالي سيتمكّن الناقد ، مثلاً ، من أن يتجنّب الحكم على الرومانس ( التي تتضمّن شخصّيات مؤسلبة أو معالجة بطريقة مثالية ) بالإحالة إلى طرق التشخيص المناسبة للرواية الواقعية . وقد عين فراي ، بالإضافة إلى الروابة والرومانس ، نوعين من التخييل النترى - الاعتراف ( السيرة الذاتية ) والتشريح (الذي يقدم « رؤية للعالم بلغة نموذج فكرى واحد ») وأظهر أن الأنواع الأربعة تختلط ببعضها ، وأنّ الرواية ممتزجة بالثلاثة الأخرى . وسيعالج الفصل التالي تصنيف فراى بتفصيل أكثر ؛ ويكفى ، في الوقت الحاضر ، القول بأنّ كتابه يعلّم لمرحلة مهمة في الانتقال من نظريات الرواية إلى نظريات السرد.

وبعد زمن قصير من تقديم فراى منظوراً أوسع إلى مناقشات موضوع التخييل وتقاليده تحدى واين بوث Wayne Booth مفاهيم التقنية السردية التي كانت قد أحرزت قبولاً عاماً في السنوات المتقدّمة . ويدرج القسم الأول من كتابه بلاغة التخييل

( 1961 ) مبادئ هذا التقليد « الروايات الحقيقية ينبغي أن تكون واقعية » ؛ « ينبغي أن يكون جميع المؤلفين موضوعيين » ؛ لاينبغى للفن الحقيقي أن يسترضى أذواق الجمهور عبر إغراءاته العاطفية أو الأخلاقية - ويجادل أنّ هذه المبادئ مبنية على نظرة غير صحيحة إلى ما هية التخييل وما يفعله . فإذا أخذت هذه المبادئ مجتمعةً فإنها تعنى ، ضمناً ، أن الرواية تحرز قيمة فنية بتحرير نفسها من القيم الإنسانية لكي تصبح تمثيلاً خالصاً مكتفياً بذاته . ولكنّ الرواية ، حتماً ، شكل « بلاغة » في كونها تتضمن تواصلاً بين مؤلف ضمنى وجمهور قراء ، ولا يمكن فهم الطرق المختلفة التي تستخدمها لتأمين تأثيراتها منفصلةً عن قضايا النغمة ، والموقف ، والتقويم الضمنى ، والدرجات المتغيّرة البعد الموقفي بين المؤلف الضمني ، والسارد ، والشخصيات ، والقارئ . ويعالج بوث في القسمين ، الثاني والثالث من كتابه ، استعمالات تعليق المؤلف في التخييل ( ويعتبر عادة تدخلاً قديم الطراز وغير مصقول ) وضدًه وهو « الحكى الموضوعي » . ويذهب إلى أنّ الأخير ، الذي يناصره أبطال الرواية الحديثة ، لا يتحقق في الممارسة إلا نادراً ، مادام القارئ الماهر يستطيع أن يستكشف علامات على موقف المؤلف . وحينما لا يكون لدى القراء والنقاد مفاتيح الفكرة المؤلف عمًا يصوره فإنهم ، غالباً ، يحارون فيما تعنيه القصة وفي كيفية تقيسميها . ولقد وسسّع فراي حدود التخييل ليظهر أنّ الرواية واحدة من مجالاته ؛ وأزاح بوث بعض علامات الحدود التي فصلت التخييل ، بوصفة فناً ، عن الطرق الاعتبادية لنقل المعنى بواسطة اللغة ،

لقد نُشرت خلال الستينات عدة مجموعات من الكتابات عن نظرية السرد منذ هنرى جيمس ( تُنظر قائمة المصادر الخاصة بالقسم . 1. 1 ) ؛ وهى تحتوى على عدد من المقالات ومقتطفات من كتب سبق لى أن ذكرتها . وتعالج الفصول التالية اتجاهات فى نظرية السرد ابتداءً بفراى وبوث ، وفيها تعاود الظهور بعض الأفكار الرئيسة من النقد الأسبق ، ولكنها غالباً ما تظهر فى ضوء جديد بالنظر إلى تغير أرضية المناقشة النقدية فى السنوات الواقعية بين الفترتين . إن محاولة تقديم وصف موجز للكتلة

المختلطة من النظرية الحديثة ، والتى تقزّم نظرية العقود المتقدّمة فى الكمية والتعقيد ، ستكون بالضرورة محاولة جزئية ، ولكنها يمكن أن تقوم بمهمة تقديم الموضوعات والنقاد الذين تجرى مناقشتهم فى الفصول الآتية .

هناك عاملان مسئولان إلى حدّ كبير ، عن التغيّرات التى ظهرت فى الستينات . أولا : أصبحت نظرية السرد موضوعاً عالمياً للدراسة ، فى حين ظلّ النقاد عادة ، فى الفترة السابقة ، ضمن حدود تقليدهم الأدبى والأكاديمي الخاص . ثانيا : أصبحت تلك النظرية موضوعاً تتم دراسته فى فروع مختلفة من المعرفة . إننا عادة نفترض أن المعرفة العقلانية قائمة على مجموعة واحدة من المبادئ التي تنتج ، حين تُطبق على موضوعات خاصة للدراسة ، نظريات وقوالب بنيوية مختلفة . وقد كان هذا الافتراض حاسماً فى تطوّر البنيوية الفرنسية فى الستينات ونظريات السرد التي أثمرتها . لقد اعتبر النقاد البنيويون دراسة الأدب قسماً من أقسام « علوم الإنسان » ( ما ندعوه نحن الانسانيات والعلوم الاجتماعية ) ، واستخدموا أكثر فروع المعرفة الإنسانية علمية الاجتماع . وحالما تحرّر النقاد من الاعتقاد بأنهم ينبغي أن يدرسوا القصص غير الحقيقية والمحترمة فقط ( ميدان الأدب التقليدي ) أدركور أن علماء الإناسة وعلماء الحقيقية والمحترمة فقط ( ميدان الأدب التقليدي ) أدركور أن علماء الإناسة وعلماء المسرودات بطريقة أو أخرى ، ولكن الاختلافات بين أهداف هذه الفروع المعرفية ومواردها تجعل تبين علماتها المتبادلة أمراً صعباً .

إن اعتماد النظريات على المواد المختارة للدراسة وعلى أهداف المنظر يتجلّى فى التضاد بين المدخل الأدبى ومدخل علم الإناسة للسرد أكثر من تجلّيه فى أى مكان آخر ، إذ يواجه عالم الإناسة مجموعات من الحكايات الشفهية التى ، فى الأغلب ، لا تختلف إحداها عن الأخرى بدلاً من القصص الأصلية الواقعية المثبتة بالطباعة ، وغالباً ما تتضمّن تلك الحكايات وقائع سحرية ليست لها علاقة واضحة بواقع المجتمع الذى تروى فيه . إنّ الأسئلة التى ينبغى لعالم الإناسة أن يحاول الإجابة عليها

مضادّة ، في كلّ ناحية تقريباً ، لتلك التي يواجهها الناقد الأدبي · ليس السؤال « لم كانت هذه القصّة فريدة ؟ » . ولكن « لماذا تشبه الحكايات الأخرى وكيف ؟ » : ليس السبوال « ماذا يعنى هذا المؤلف ( الممكن تعيين هويته ) ؟ » ولكن « ماهي الوظيفة التي تقوم بها هذه الأسطورة الجماعية ( المجهول مؤلفها ) حينما تُعاد في مناسبات معينة ؟ » ويرى الناقد أنّ عملاً واحداً بعينه هو موطن المعنى ، أما عالم الإناسة فنادراً ما يعالج أقل من عدّة نسخ من الحكاية . وتتوضيح العلاقة بين المسرودة وواقع الحياة اليومية في إحدى الحالتين في حين تكون غامضة في الأخرى . والمقوّمات التي تهم الناقد الأدبيّ كثيراً ، مثل وجهة النظر وتكوين الشخصيات ، والوصف ، والأسلوب ، لاتوجد في الحكاية الشفهية إلا نادراً ، وطرق الناقد المعقدة في التفسير لاتعين عالم الإناسة إلا قليلاً ، وإن الأخير ، بوصفه عالماً اجتماعياً ، ملتزم بمفهوم للمنهجية قد لا يكون بالضرورة أفضل من ذلك المستخدم في الدراسة الأدبية لكنَّه ، بالتأكيد ، أكثر تقييداً ، إن كثيراً من مقوّمات نظريات السرد البنيوية الفرنسية قد تبدو للقارئ الأميركي غريبة ، وينتج ذلك عن حقيقة كونها استلهمت مناهج علم الإناسة وأهدافه . لقد كانت هناك ، بالطبع ، محاولات كثيرة لشرح الحكايات الشفهية قبل نشر مقالة كلود ليفي شتراوس « الدراسة البنيوية للأسطورة » ( 1955 ) ، ولكنّ معالجته المشكلة شكلت تغيراً واضحاً عن طرق سابقيه الحدسية . ولم يسترع ليڤي شتراوس انتساه النقاد الأدبيين من خيلال هذه المقالة فقط ، فلقد أظهر كيف يمكن استخدام الألسنية البنيوية نموذجاً في تطوّر علوم إنسانية أخرى ، ووفِّر أمثلة لإمكانية تطيل مجموعة محيّرة من العلامات تحليلاً نظامياً لتكشف محتوى تقافياً لا واعياً ، وبذلك أوجد الإمكانية لدراسة الأدب بطريقة جديدة .

إن مناهج علماء الإناسة فى تحليل ثقافات لا غربية يمكن تطبيقها على الأساطير والمحكايات والموروث الشعبى فى تقاليدنا الخاصة ، فأنواع السرد الصيغية الرائجة لدى العامة ، مثل الرواية البوليسية والرومانس الحديثة وقصص الغرب Western

والتمثيليات التليفزيونية Soapopera ، والتي لايتنازل نقاد الأدب ليدرسوها إلا نادراً ، قد تقدّم معلومات مهمة عن مجتمعنا إذا أمكن إعادة محتواها اللاواعي إلى الحياة . ومن أجل ذلك يمكن للناقد الأدبي أن يحاول تفسير مجتمعه الخاص كما لو كان قبيلة أجنبية ، لأننا نعيش وسط حشد من الأعراف (شفرات الملابس ، وجبات الطعام ، الطقوس المصاحبة للألعاب الرياضية ، أنواع الأسماء التي نطلقها على الخيول أو القطط أو الزوارق ) يبدو أن ليس لها« معنى » خاص ولكنها فريدة مثل كثير من الممارسات التي نعتبرها « بدائية » . وإذا كان عمل الناقد أن يفسر علامات فإن مجتمعنا بأجمعه يمكن أن يكون نص الناقد .

وقد باشر « رولان بارت » ، أكثر منظرى السرد تأثيراً في السنوات العشرين الماضية ، عدداً من المشاريع التي ذكرتها ، وكان أقدر من أغلب معاصريه على توسيع مناهج علم الإناسة والألسنية البنيوية وتكييفها لدراسة الأدب الصديث . وأسسّ نقاد فرنسيون آخرون ، مثل كلود بريموند Claude Bremond وأ . ج . جريماس A . J . Greimas من السرد على تقاليد أسبق ، ولم يطبقوها على أعمال حديثة إلا في بعض المناسبات . إن شرح ليفي شتراوس بنية السرد في الأسطورة هو ، جوهرياً ، صيغة رباعية يمكن أن تتضمن ، على الأكثر ، أربعة أفعال وشخصيتين ، وهذا مثال أخر لكيفية تحكم أنواع القصص المحللة ( في حالتة ، حكايات قصيرة ) في بنية النظرية المستخدمة لشرحها . ولم كان جريماس وبريموند مهتمين بحكايات أطول فقد احتاجاً إلى نظرية أكثر ملاءمة ، ووجدا نموذجاً أخر لتحليل السرد في مؤلّف عالم الفولكلور الروسي قلاديمير بروب Vladimir Propp المعنون تشكّل الحكاية الشعبية ( 1928 ) .

لقد كان بروب واحداً من عدّة علماء ونقاد روس ذوى أهمية فى تطور البنيوية الفرنسية ، وعلى الرغم من أن أغلب منشورات أولئك العلماء والنقاد ظهرت بين 1914 - 1930 فإن الشكلانيين الروس ومن أثروا فيهم ( بروب و م . م . باختين )

لم يكونوا معروفين في الغرب إلا نادراً قبل الخمسينات ، ولمّا تحظ أهميتهم بالاعتراف العام الذي هي جديرة به ، ومرد ذلك ، جزئياً ، إلى نقص في الترجمة . لقد كانت مشكلة بناء نظرية شاملة للسرد أمراً حاسماً في نظر فكتور شكلوفسكي Victor مشكلة بناء نظرية تستطيع إقامة جسر على الفراغ الذي واجهة البنيويون الفرنسيون مابين البني الصيغية التكرارية في الأدب التقليدي والعُقد الأصيلة في الرواية الحديثة . وقد درس شكلوفسكي ، في بحثه عن القوانين التي تكون أساس البنية الأدبية ، الأنواع السردية كلّها ، من النكات والموروث الشعبي إلى تريسترام شاندي للورنس ستيرن Laurence Sterne وهكلبري فن لتوين Twain ، وسيظهر اسم شكلوفسكي كثيراً على الصفحات الآتية ، فليس هناك ، إلا فيما ندر ، مظهر من نظرية السرد لم يناقشه .

إن باختين مهم بالقدر نفسه ، فقد رفض ، في دراسة الرواية ، تأكيد الشكلانيين على التقيية الأدبية على حسباب العوامل الاجتماعية والسياسية ، واكنه اعتبر الشكلانيين خصوماً ذوى قيمة ، وأفاد جيّداً من نفاذ بصيرتهم . وكذلك أثر شلائة أخرون من أعضاء الجماعة الشكلانية الذين كتبوا عن نظرية السرد – رومان جاكوبسون Riman Jakobson وبوريس ليكنباوم Boris Eichenbaum وبوريس توماشيفسكي Boris Eichenbaum وللقاد الفرنسيين في الستينات ، وفي الحقيقة إن جاكوبسون ساعد ليفي شتراوس على أن يرى كيفية استخدام طرق التحليل اللغوية في علم الإناسية ، وبذلك يكون الفكر الروسي قد قارب النقد الفرنسي من التجاهين .

إنّ تاريخ النقد الحديث معقد جداً بحيث لا يمكن نقله إلا من خلال استعمال الوسائل التقنية للسرد ، مثل الارتجاع السابق إلى الشكلانيين الروس وسط منافشة النيوية الفرنسية . وبعد زمن قصير من نشر مقالات الشكلانيين في الفرنسية عام

1965 بدأ البنيويون يستفيدون من نظراتهم النافذة . ويعد تزفيتان توبورف ، مترجم المقالات ، أشمل النقاد البنيويين وأكثرهم نظامية ، وتظهر كتاباته الخاصة عن السرد كيف يمكن دمج النظريات الروسية والفرنسية ببعضها ؛ وهو يدمج ، كذلك ، النظرات النافذة لدى النقاد الإنجليز والأمريكيين ، مظهراً علاقتهم بالاهتمامات الأوربية . ولم يكن مثل هذا الوعى بالتقليد الانكليأميركى في النقد مألوفاً بين البنيويين ، ويعود ذلك ، جزئياً ، إلى أن تأكيد النقد الانكلو أميركى على وجهة النظر لم يكن وثيق الصلة باهتمامهم بالمسرودات ما قبل الحديثة . ولكن جيرارد جينيت ، الذي يعتبر وجهة النظر ذات أهمية تساوى أهمية بنية السرد أو العقدة ، حسن الاطلاع على دراسات وجهة النظر في الانكليزية . ويتضح تأثير جينيت في النقد الأميركي في كتاب يستخدم عمل البنيويين أساسا لنظرية سرد شاملة ، وهو القصة والخطاب لسيمور تشاتمان .

إن نظريات النقاد البنيويين الخاصة ومصطلحاتهم ذات أهمية أقل ، في هذا المسح التاريخي الموجز ، من أهمية افتراضاتهم الأساسية ، فقد استبدلوا التأكيد التقليدي على أن الرواية تمثيل واقعى للحياة بأطروحة ترى أن التقاليد والخيال هي التي تشكل القصص جميعها ، وليست الرواية ، في رأيهم ، إلا غطاء واحدا ، حديثا نسبيا ، من السرد . لقد حاول البنيويون تعيين التقاليد التي تكون أساس الأساطير والحكايات الشعبية ، وأدب الخيال العلمي ، وقصص الخيال الخارق Fantastic والسيرة الذاتية ، والقصص البوليسية بالإضافة إلى الرواية الواقعية ، كذلك حاولوا أن يشرحوا كيف أسهمت اللغة والمجتمع والعقل في تكوين التقاليد الأدبية . إن محاولاتهم تلك قد أثارت من الأسئلة أكثر مما أجابت عليه ، ولكن ذلك برهن على أنة قيمة نقدهم ، فقد اقترحوا مناطق جديدة للدراسة ، وحفزوا النقاد إلى تطوير نظريات بديلة لمقومات السرد الأساسية .

### الجاهات حديثة جداً

تتوضح فى النقد الأميركى منذ 1970 صفة العالمية والتوسط بين فروع المعارف فقد ظهرت فى الانكليزية أهم كتابات البنيويين الفرنسيين ، وإنّ جوناثان كيلر وروبرت شولز وآخرين قد نشروا موجزات وأضحة للفكرة البنيوية ، وحظيت صلة الدراسة الأدبية بالدراسات الأكاديمية فى فروع المعرفة الأخرى بالاعتراف الذى تستحقه . وقد تابع علماء الإناسة والموروث الشعبى ، فى انكلترا وكندا والولايات المتحدة ، خطوط الدراسة التى اقترحها ليفى شتراوس وبروب . أما فى فلسفة التاريخ فقد أخذ العلماء الأميريكيون على عواتقهم البحث فى التاريخ بوصفه شكلاً من أشكال السرد قبل أن يثير ذلك الأمر اهتمام البنيويين . وقد أصبح مألوفاً ، هنا وفى الأماكن الأخرى ، تطبيق قوالب نفسية وتحليلينفسية جديدة فى تحليل السرد ، الأمر المهم فى النقد تطبيق قوالب نفسية وتحليلينفسية جديدة فى تحليل السرد ، الأمر المهم فى النقد الفرنسي منذ الستينات . لم يكن البنيويون المحرضين الوحيدين على هذه التطورات ، فقد بدأت قبل البنيوية بزمن طويل الدراسات اللغوية لتقاليد السرد ، والتى أثمرت فقد بدأت قبل البنيوية القليلة الماضية ؛ وكذلك استفادت من البنيوية التحليلات نتائج مهمة فى السنوات القليلة الماضية ؛ وكذلك استفادت من البنيوية التحليلات الاجتماعية والماركسية للسرد ، ولكنها أثمرت أهم النتائج حين تحدّتها .

إن مراجعة موجزة للاتجاهات الحاضرة في نظرية السرد ستقوم بمهمة تقديم جوانب أخرى تُبحث في الفصول التالية ، وكان أهم تلك الجوانب التحوّل من النماذج اللغوية المحددة شكلياً إلى نماذج التواصل Commumication يبدأ اللغوى والناقد الذي يحاكيه من معرفتنا ما هو الاسم أو الجملة (أو الشخصية والقصة) ؛ وما ينشدانه هو وصف دقيق علمياً لمثل هذه البني . ولكن الأدب غير قابل في الواقع للمقارنة باللغة في هذا التناظر ، فنحن نصف جملةً بأنها « صحيحة نحوياً » لأننا نعرف ما يعنى قولنا إن جملةً ماهي غير صحيحة نحوياً ، ونستطيع أن نشرح الفرق بين معنى واضح ومعنى غامض بواسطة إظهار المقومات البنيوية والدلالية ، ولاتتوفر مثل هذه التمييزات المطلقة والشروح النظامية في الأدب . هناك أنواع كثيرة من

القصص ، وهناك اتفاق قليل حول أيها الأجود ، واتفاق أقل حول ما تعنيه . ولذلك ، قد يُفضّل للناقد ، بدلاً من محاولة اكتشاف البنى الشكلية التى تقوم عليها القصص ، أن يحاول تحديد سبب قراءتنا القصص وكيفية قراءتنا إياها ، لامتسائلاً عن ما هيتها المجردة ، ولكن محدداً القدرة التى نبذلها ، حدسياً ، حينما نقرؤها . وقد تعامل النظريات الحديثة جداً ، القائمة على نموذج التواصل ، العمل الأدبى بوصفه شكلاً بلاغياً ينقل المعنى من مؤلف ضمنى إلى قارئ ( مقاربة واين بوث ) ، أو تدرس التقاليد الأدبية والثقافية التى تشكل الملاحظة الأدبية كما يفعل البنيويون والسيميولوجيون . ونقد استجابة القارئ ، وهو مصطلح يستخدم لوصف مثل هذه النظريات ، يُقصد به غالباً شرح تأثيرات الأنماط الأدبية جميعها ؛ وسأناقش فقط تلك التي تحاول أن تشرح اكتشافنا معانى المسرودات ، ونظرية الناقد الألمانى ولفجانج التي تحاول أن تشرح اكتشافنا معانى المسرودات ، ونظرية الناقد الألمانى ولفجانج

إن التأكيد المتجدّد على قضايا التفسير هو أحد الاتجاهات في النظرية الأدبية ونظرية السرد ، فقد اعتقد البنيويون ، المهتمون بتحليل شكل السرد وتقنيته ، أن من الممكن أن يباشروا مثل هذا التحليل دون أن يعرفوا ، مسبقا ، ماذا تعنى القصص المحكن أن يباشروا مثل هذا التحليل دون أن يعرفوا ، مسبقا ، ماذا تعنى القصص المحللة بالضبط وإذا كان الاتفاق العام حول التفسير الأدبي شرطاً لازماً لمناقشة التقاليد الأدبية فإن تلك المناقشة لن تبدأ أبداً لأن الاتفاق العام لن يتحقق أبدا . من يعتقدون أن التفسير هو غرض القراءة الوحيد يعارضون التحليل الشكلي الصرف للبنية الأدبية ، وقد يجادلون بأن ذلك التحليل لايستطيع أن يقدم لنا أي شئ ممتع عن الأدب ، وقد يتهمون البنيويين بالخطيئة الأساسية في النقد – فصل الشكل عن المحتوى . ولكن هذه المجالات قديمة ، وهي تترك دون جواب الادعاء بأن التفسير قضية رأى لاغير . وكانت أهنم التحديات للتحليل الشكلي بأن التفسير قضية رأى لاغير . وكانت أهنم التحديات للتحليل الشكلي توقع الفوضي في كل القوانين والتقاليد التي قدد تعطيها شكلاً ومعنيً توقع الفوضي في كل القوانين والتقاليد التي قدد تعطيها شكلاً ومعنيً

موحدين ( ج . هيلز ميلر J . Hillis Miller ) أو يذهبون إلى أنّ بين الشكل والمعنى علاقة متبادلة دوماً ، يخلق أحدهما الآخر ويشوهه ( فرانك كيرمود Frank Kermode ) .

وفي الوقت الذي يتناقش فيه النقاد حول النظريات قيد بنتج الكتاب المبدعون أعمالاً أدبية جديدة تغيّر أرضية المناقشة نفسها . وقد تزامن « موت الرواية ( الواقعية ) » ، الذي استشار اهتماماً نقدياً كثيراً جداً في أميركا وفرنسا خلال الخمسينات ، مع انبعاث السرد . إنّ « الرواية الجديدة في فرنسا » ( ألان روب غربيه ، ناتالي ساروت ) ، وما سيميّ « تخريفاً » Fabulation و « ماوراء التخييل » في الرواية الأميريكية منذ الستينات (جون بارث John Barth ، وليم حاس William Gass ، دونالد بارثام Donald Barthelme ، ريتشارد بروتيجان Richard Brautigan ، روبرت كوفر Robert Coover ) ، وكتاب أميركا الجنوبية مثل جورج بورهس Jorge Borges ، جوليو كورتازار Julio Cortazar وغايرييل جارسيا ماركين ، لايمكن أن يُناقشوا على نحو ملائم عند استخدام الُعدّة النقدية المرتبطة بالواقعية . وقد يبنو غريباً أن يُشار إلى تأثير الأدب بوصفه اتجاهاً ثالثاً في نظرية السرد ما دام بنبغي النقاد ، بصورة طبيعية ، أن يحاولوا تفسير التحديدات الإبداعية . وإن يعض الروائيين المذكورين سابقاً قد كتبوا مقالات ذكية متحدّين المواقف التقليدية إزاء الأدب التخييلي ، وشكَّات مبادئهم وأمثلتهم النقد الفرنسي والنقد الأميريكي ، وقد اتخذ التجديد ، في الأدب التخييلي عند جون بارث وآخرين ، شكل إحياء تقنيات السرد التي تعود إلى أصول الحكي .

إن أصالة الأدب التخييلى ونظرية السرد قد أبعدا الاهتمام عن الدراسات الأكاديمية والتاريخية التى تنقل آراءها فى مصطلحات تقليدية . وما يبدو جديداً قد يكون ، كما يُظهر مثال جون بارث ، شيئاً منسياً لاغير ، وتوفّر الدراسات العلمية لقصص الرومانس الإغريقية وأدب القرون الوسطى ، والمسرودات النثرية فى القرنين

السابع عشر والثامن عشر والحكايات غير الغربية برهاناً مفيداً لأية نظرية عامة في السرد . وقد أظهرت الدراسات التاريخية ومجموعات الكتابات النقدية في ما قبل القرن العشرين ، عن الأدب التخييلي النثري ، أنّ نظريات السرد ليست ظاهرة حديثة كما اعتقد كثير من النقاد سابقاً . ويساند العلماء نتيجة استخلصها المنظرون ضمناً : لا يمكن تحديد دراسة السرد بفترة واحدة أو بأدب قومي واحد ، فعبر التاريخ تنقلت القصص من ثقافة إلى أخرى ، وأصبحت ترجمة الرويات شائعة جداً إلى درجة أنه كان هناك قليل من الروائيين الكبار لم يتأثروا بأسلافهم الأجانب .

إنّ المخطط التاريخي الموجن لنظرية السرد في القرن العشرين مخطط قد بولغ في تبسيطه ، وقد لا يتفق الآخرون مع تقديري لأهم النقاد والاتجاهات ؛ وتتضمّن الصفحات التالية معالجة موضوعات لم تذكر في هذا المسح الموجز . ويسطيع الرسم التخطيطي في الشكل (1.1) أن يقوم بمهمة دليل أوّلي يقود إلى الاختلافات بين نظريات السرد ، وإلى الطرق التي تجعل مايراه الناقد معتمداً على النظرية التي: يستخدمها ، لقد أكدّ البنيويون الأوائل على المحور (1) ، وعالجوا أحياناً العمود الرأسي كله ، والذي يشكل المحور جزءا منه ( الحالة التي يعتبر فيها السرد سجلاً المؤسسة الاجتماعية يمكن أن يحلّل تحليلاً شكلياً ) . ويناقش النقاد السيمبولوجيون والنقاد الماركسيون المحور (5) . والمثلث (2) هو المنطقة التي صنع فيها الشكلانيون الروس أهم مساهماتهم في دراسة السرد . أما النقد القائم على دراسة وجهة النظر فيمثله ( 3 ) ، والنقد القائم على دراسة استجابة القارئ يمثله ( 4 ) ، ولم أرقّم مناطق أخرى من الرسم التخطيطي سبق أن ناقشها منظّرو السرد . أنّ التأكد الشامل على بعد واحد من الرسم التخطيطي يؤدي إلى إنتاج نظرية يمكن أن ينازعها وسسوف ينازعها ، انجذاب إلى بعد آخر . يقول مناصرو ( 4 ) : « لكي نفهم المسرودات علينا أن ندرس كيف فهمها القراء » . « ولكنّ القراء نتاج محيطهم الاجتما - ثقافي الذي يتحكّم في ما يرونه حين يقرأون » ( 5 ) . « المجتمع يتغير ، والمعنى

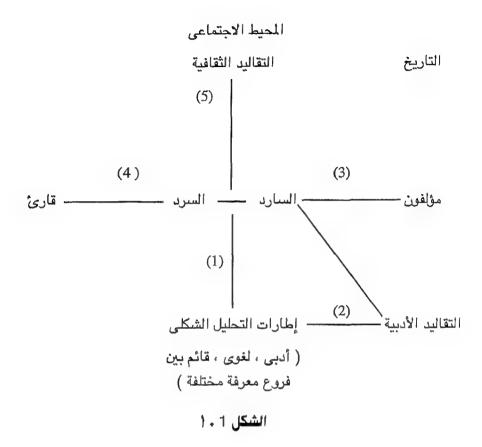

الكلّى للعمل الأدبى هو مجموع المعانى التى تتراكم عبر التاريخ » . « ولكن تاريخ التقاليد الأدبية يعتمد إلى حدّ كبير على التاريخ السياسى والاجتماعى » . إن كلّ عبارة توضع مظاهر معينة من الوضعية السردية ، ويعدّ لها أو يبدّ لها جوهرياً تقديم مصطلح آخر من الرسم التخطيطي .

وهناك مظهر أخر من مظاهر الرسم التخطيطى يستحق الذكر . إذا تساء لنا : كيف ترتبط هذه المصطلحات ببعضها ؟ كيف ترتبط المسرودات بالتقاليد الأدبية ؟ لماذا يجئ القراء بتوقعات معينة إلى المسرودات ، ويميلون إلى أن يفسروها بطرق

متشابهة ؟ ينبغى أن يكون الجواب أن فهمنا المشترك للتقاليد يهينى كل ما قد يكون فى هذه العلاقات من ثبات ، فللقراء مخزون كبير من المعرفة عن القصص وكيفية فهمها حتى إن كانت تجربتهم مع الأدب « العظيم » قليلة . وتتضم الفتنا التقاليد الأدبية والثقافية حين تهجى هذه التقاليد أو تُعكس أو تحاكى محاكاة ساخرة ، كما يجرى لها كثيراً فى الأدب التخييلي والأفلام . فإذا أدركنا المقصود فإننا نتعرف على المحايير . إن أهمية انتهاك التوقعات التقليدية ، فى التجربة الأدبية ، تساوى أهمية إطاعتها ، وله تأثير مهم فى علاقة الأدب بالحياة ، وهذه الجوانب هى موضوع الفصل الأخير .

ينبغى أن يكون قد توضّح الآن لماذا ستتخذ الفصول التالية شكل مناقشة أو سلسلة من المجادلات فيما يخص طبيعة السرد ، فليست هناك نظرية واحدة فى الموضوع مقبولة لدى أغلبية أولئك الذين عالجوا الموضوع ، ولا يمكن أن يُقضى بسهولة فى اختلافات النقاد التى لم يتوصل إلى حلّ بشأنها ، ولا أن تُرفض بعجرفة ، وقد توجد ، مثالياً ، نظرية واحدة للسرد تتضمن جميع النظريات ، وتأخذ فى الاعتبار كلّ القصص التى سبق أن حكيت ، من الملاحم الكلاسيكية حتى التخييل العلمى ، وكلّ القصص التى ستبدع فى المستقبل . ولكن المقصود بالنظريات ، كما تظهره النظرة الشاملة المتقدمة ، أن تجيب على أنواع مختلفة من الأسئلة ، وحين تظهر أنواع جديدة من السرد يُجبر النقاد ، غالباً ، على أن يضيفوا إلى شروحهم أو يعكسوها . ولم تنجح الدراسة الأدبية أبداً بخلاف العلوم « المتدرّجة » progressive فى اطراح النظريات القديمة لأنها نظريات يمكن إثبات كونها أقل ملاءمة من تلك التى تحلّ محلّها . الدراسة الأدبية فرع من المعرفة تراكميّ تضاف إليه معرفة جديدة ، ولكن أفكاراً غير متطابقة مع الحديث السائد ، وكانت هاجعة زمناً طويلاً ، قد تبرهن في أي وقت على أنها وثيقة الصلة بالاهتمامات النقدية الجديدة أو بالطرق الأبداعية الجديدة . إن النظرية تزدهر حين ينشغل النقاد بالحوار والجدل ، الأمر الذي يمنعنا من إن النظرية الأدبية تزدهر حين ينشغل النقاد بالحوار والجدل ، الأمر الذي يمنعنا من

أن نفترض ، برضى ، أننا نفهم كلّ شئ ينبغى لنا معرفته حول الأدب . وإذا حُكم على نظريات السرد الحديثة جداً ، بناء على المقدّمة التى ترى أن واحدة منها فقط صحيحة ، فإن تلك النظريات ستبرهن على أنها غير مرّضية ، ولكن إذا حُكم عليها على أساس النظرات النافذة ، التى يمكن توفرها ، إلى نوع معّين من المسرودات فإنّ تنوّعها فائدة ، كما أمل أن أبيّن ،

## من الرواية إلى السرد

### انواع السرد

حين حاول نورثروب فراى أن يُلاحظ بعض النظام ، وأن يوجد النظام ، فى طرق دراستنا الأدب وجد أن مفردات النقد لم تتضمن التمييزات المفاهيمية التى احتاج إليها . كتب فراى فى تشريح النقد ( 1957) : « ليست لدينا كلمة تُطلق على مؤلّف من التخييل النثرى ، ولذلك تقوم كلمة رواية novel مقام جميع التسميات ، وبذلك تفقد معناها الحقيقى الوحيد بوصفها اسم نوع أدبى . من الواضح التمييز بين التخييل واللاتخييل ، وبين كتب عن أشياء مُسلم بعدم صحتها وكتب عن أى شئ أخر ، أمر ينهك النقاد تماماً ( 13 - 14) . إن نتائج مثل هذه الطريقة البدائية فى التصنيف ظاهرة فى كتب الأدب المدرسية الاستهلالية التى تتألف عادة من ثلاثة أقسام : الشعر ( الغنائى ) ، المسرحية ، والتخييل ( الذى يعنى هنا سرداً خيالياً نثرياً ؛ وتوجد المسرودات الشعرية فى قسم « الشعر» ) . وتعتبر الأنواع الثلاثة جميعها ، بمعنى ما ، إبداعية أو تخييلية ؛ ولكن يبدو غالباً أن القصائد تصف تجارب واقعية ، وسبب استبعاد المسرودات النثرية عن مثل تلك التجارب غير بيّن بذاته .

وإذا كان للنظرية النقدية في الخمسينات كلمات قليلة جداً لتصنيف المسرودات فقد كان للتاريخ الأدبى كثير جداً منها . وتتضمن أية مختارات أدبية مرتبة تاريخياً أمثلة من أشكال السرد الطويل الذي تقوم الرواية – الملحمة والرومانس . ويمكن تمثيل الأشكال القصيرة – مثل الحكاية الهجائية الهزلية Fabliau (6) ، حكاية الحيوانات الرمزية fable (7) ، الشاهد القصيصي eexemplum (مثل نو مغزي أخلاقي ) ، الخرافة المسيحية ، والحكاية الشعبية – في مختارات من حكايات كانتر برى لتشوسر، والتي ، مثل ديكاميرون لبوكاتشيو وألف ليلة وليلة ، تستخدم إطاراً لتوحيد عدد من الحكايات القصيرة . وتظل بعض المسرودات غير مصنفة (هل الملكة الحورية لأدموند

سينسر ، كتاب تهذيب Courtesy book ، رومانس ، ملحمة ، مسرودة رمزية ، أم الأربعة جميعها ؟ ) وفي أغلب كتب المختارات لا يُمثّل للأنواع السردية الأخرى مثل البوليسية والتخييل القوطى Gottic (9) ، والتخييل العلمي . وعلى الرغم من أن هذه الأسماء جميعها مفيدة في الدلالة على نوع القصة المتضمّنة فإنها منتجات التاريخ الاتفاقية : فقد يكون لمسرودات تتمايل في نواح كثيرة أسماء مختلفة لأنها ظهرت في أزمان مختلفة ، وقد يتضمّن إسم واحد مثل « رومانس » ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع من القطص التي لا تتماثل إلا قليلاً . وهذه الفجوة ، بين تاريخ بلا نظرية ونظرية مبلسطة جداً ، هي مالا يمكن أن يفسر التاريخ الأدبي الذي حاول فراى أن يملأه في تصنيفاته السرد .

وإحدى الصعوبات التى يقدّمها هذا الخليط المشوش من أسماء المسرودات هى أن المعايير المستخدمة فى تمييز تلك الأسماء تظل تتغيّر . ففى بعض الأحيان يتحكّم موضوع قصة فى تسميتها (كما فى التخييل العلمى والتخييل القوطى) ؛ وفى حالات أخرى يكون مقّوم شكلى هو الصفة المعّرفة (الشعر أوالنثر ، طويلة أو قصيرة) ؛ ويمكن أن يصنف العمل حتى على أساس ردّ الفعل الذى يثيره (مضحك ، جادّ) أو طريقته فى إبداع المعنى (كما فى القصة الرمزية والشاهد القصصى) . وقد وعى فراى هذه المشكلة ، وحلّها بإعادة تعريف المصطلحات الأدبية وفق مظهر وإحد خاص فى معناها . ولكى يصنع مخططاً منطقياً متماسكاً يمنح التاريخ الأدبى شيئاً من النظام النظرى فإنه صنف صيغ الأدب modes وفقاً لطبيعة العوالم والشخصيات التى صورتها (موضوعاتها) .

ولمخطط فراى (أنظر الشكل التوضيحي P. 2) فضيلة هي أنه يهدم الحواجز المصطنعة التي فصلت الشعر عن النثر؛ والشفهي عن المكتوب، والمسرودات القصيرة عن الطويلة، والتي، بالتالي، منعت مناقشة أوجه التماثل بينها وللمخطط فائدة أخرى هي أنه يكشف علاقة عامه بين مجرى التاريخ والتغيرات في التخييل، فالتقدم من الاسطورة إلى السخرية يماثل، تقريباً، التطور من أوربا القرون الوسطى إلى

القرن العشرين . ويمكن تمييز هذا النموذج نفسه في الأدب الكلاسيكي ، من هومر إلى الهجاء الروماني ولعل المجتمع والأدب يتغيران وفق قالب دائري لاخطي ؛ وإذا كان الأمر كذلك فقد تدل النزعات الضيالية في التخييل الحديث جداً على عودة (مع اختلاف) إلى الأسطورة .

| أمثلة سردية                              | الصفات المعرفة                     | الصيغة             |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| « خارج الأصناف الأدبية الطبيعية عادة » ؛ | البطل مت قوق في النوع على          | الأسطورة           |
| بعض الأجــزاء من الكتــاب المقــدّس      | الأشخاص الآخرين وبيئتهم ( إله) .   |                    |
| والقصائد الملحمية أسطورية .              |                                    |                    |
| بعض الأجزاء من الملاحم الكلاسيكية        | البطل متفوق في المنزلة على         | الرومانس           |
| والملاحم الأوربية الأولى ، قصصص          | الآخرين والبيئة .                  |                    |
| الرومانس ' الخرافات ، الحكايات الشعبية ، |                                    |                    |
| حكايات الجان ، الأغاني الشعبية           | متفوّق في المنزلة على الآخرين ولكن | المحاكاتية العالية |
| القصيمية ballad « معظم                   | لا يتفوِّق على البيئة .            | High mimetic       |
| الملاحم » ويضمنها الملكة الحورية ،       | ,                                  |                    |
| القدس المحرّرة (١١) ، الفردوس المفقود.   |                                    |                    |
| التخييل الواقعي (معظم الرويات            | لا يتفوق على الآخرين ولا على       | المحاكاتية الواطئة |
| والقصص القصيرة).                         | محيطهم .                           | Low mimetie        |
| الروايات والقصص القصيرة الساخرة          | الشخصية الرئيسة أدنى منا في        | الساخرة            |
| - بيلى بد (12) ، الأبله السنتويفكي ،     | القوّة أو الذكاء .                 |                    |
| الدبلنيون Dubliners لجويس                |                                    |                    |

## الشكل التوضيحي 2 أ

إن نظرية فراى التاريخية أوضع كثيراً من التاريخ نفسه . وحالما يُحفظ نمط من السرد في الكتابة فإنه يمكن دوماً أن يُحاكى فيما بعد دورة فراى ، كما يشير هو نفسه إلى ذلك ؛ وبالتالى فإن الملاحم الشفهية أدّت مهمة المثال لنظيراتها من الملاحم المصقولة ، وقصص الرومانس في القرون الوسطى انبعثت في الفترة الرومانتيكية . وفي نظرية فراى تعقيد آخرهو أن الأقسام الصغرى ، على الرغم من أنها واضحة ، تعيّن نزعات معيّنة في الأدب لا أنواعاً من السرد أو المسرحية أو الشعر الغنائي . وتنتشر أجزاء القصائد الملحمية عبر ثلاث صيغ ؛ ولعلّ هذا أمر محتوم لأن المسرودات الشفهية قد تتغير وتتوسع خلال فترات طويلة متمثلة مواد مختلفة ، وحتى الأعمال المكتوبة يمكن أن تندمج فيها شذرات متنّوعة من قراءة المؤلف .

وحين يتحوّل فراى من التاريخ الأدبى إلى مناقشة أنواع الأدب فإنه يوفر تصنيفاً أكثر تجريبية ، فهو يستبدل الأصناف الثلاثة : المسرحية والشعر والتخييل (تقسيم واضح الخطأ لأنّ المسرودات الشعرية التخييلية كانت شائعة قبل الفترة الحديثة ) بثلاثة أصناف محدّدة على نحو أدق على أساس كيفية تقديمها إلى الجمهور . فإذا مُثّل العمل أمام مشاهّدين فهو مسرحية ؛ ويستخدم فراى كلمة « ملاحم » epos المغمال المنطوقة أو المغنّاة أو المرتلة لمستمعين في الأصل ؛ وإذا كانت الأعمال مكتوية لكى تقرأ المنطوقة أو المغنّاة أو المرتلة لمستمعين في الأصل ؛ وإذا كانت الأعمال مكتوية لكى تقرأ القصص المنقولة شفهياً عن المكتوبة . ولكنّ مقارنة النظريات المختلفة بخرائط مختلفة القصص المنقولة شفهياً عن المكتوبة . ولكنّ مقارنة النظريات المختلفة بخرائط مختلفة ( أنظر الفصل 1 ) وثيق الصلة بالموضوع هنا ؛ فنظرية فراى ، بواسطة تجاهل بعض مظاهر الأدب ، تجسيم الأخرى تجسيماً كبيراً . هناك فرق مهم بين تقاليد السرد الشفهي وتقاليد السرد المكتوب ، وقد درس الأكاديميون بالتفصيل ، النوع الأولّ ، ولكنّهم لم يكترثوا ، إلا حديثاً جداً ، بكيفية تأثير الكتابة والطباعة في إنتاج قصص يرويها مؤلف غائب لقارئ منفرد . والأمر الثاني أن فراى يستطيع ، بواسطة تعريف التخييل بأنه شئ مصنوع لذاته وليس شيئاً مزيّفاً يبدو حقيقياً ، أن يظهر أنّ تعريف التخييل بأنه شئ مصنوع لذاته وليس شيئاً مزيّفاً يبدو حقيقياً ، أن يظهر أنّ

الرواية والقصبة القصيرة تمثلان نمطاً واحداً فقط من التخييل ، وأن هناك أنماطاً أخرى جديرة باهتمام مماثل .

ويعين فراى ، بعد أن عرف الأنواع على أساس ما يسميه « طريقة تقديمها الجذرية » (ممثلة أو منطوقة أو مكتوبة ) ، أربعة أصناف من التخييل ، وليس الموضوع ( أساس نظرية في الصيغ ) هو ما يتحكم في هذا التصنيف ، وإنما يتحكم فيه منظور المؤلف عن الموضوع ؛ فقد تكون نظرية المؤلف موجهة إلى الخارج أو الداخل - انبساطي أو انطوائي - منتجة سجلاً للعالم أو رؤية للواقع وقد حوله الخيال ؛ كما أن الموضوع قد يدرك أيضاً بطريقة شخصية أو فكرية . إن ائتلافات هاتين الثنائيتين هو ما ينتج تصنيف التخييل الظاهر في المخطط 2 ي .

يقول فراى إن: « أشكال التخييل النثرى مختلفة مثل العرقية البشرية وغير قابلة الفصل كما تفصل الأجناس». ويوجد بين الأنماط الأولية الأربعة – الرواية الرومانس، التشريح، والا عتراف – أربعة أنماط ثانوية تنجها الأنماط الأولية حين تنضم إلى بعضها . وهناك شكلان ثانويان ينتميان إلى المخطط لا يظهران هناك بسبب محدوديات طباعية : الائتلافات المائلة للتشريح والرمانس (موبى ديك مثلاً) والرواية والاعتراف (السيرة الذاتية التخييلية مثل مول فلاندز، تأليف ديفو) . ويشغل مركز المخطط ما يسميه فراى « شكلاً خامساً وجوهرياً » هو الموسوعي الذي يضم الأشكال الأخرى جمعيها . ولايتحرى فراى السؤال : لماذا تنتج القراءة والكتابة ، ضرورة ، هذه الأشكال من الأدب ، ولكن تأكيده على النماذج الفكرية الموجودة في التشريح والاعتراف يدّل ضمناً على أنها لا يمكن أنّ تبدع وتُفهم إلا حين يستطيع المؤلف والقارئ أن يرجعا ، تكراراً ، إلى سجل مكتوب بأسلوب لاتعقابيّ ، ويصدق ذلك في الأشكال الموسوعية . ولكنّ تأثير الكتابة في الرواية والرومانس أقل وضوحاً بالنظر إلى علاقتهما الوثيقة بالتقاليد الشفهية .

| انطوائي                     |                              | انبساطي                            |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| الرومانس (أميلي برونتي، جيم | الرواية + الرومانس( اعتيادية | شخصية الرواية (ديفو، أوستن)        |
| هاوثورن ) ؛ أشخاص مؤسلبون   | ؛ قد تكون ساخرة -            | جيمس): « تتناول الشخصية »،         |
| ( بطل ، شُرير               | اـورد (13) .                 | مجتمع محدد،                        |
| الرومانس - الاعتسراف (دى    | أشكال موسوعية (الكتاب        | الرواية + التشريح (روايات القضية ؛ |
| كوينس (16) ، سيسر ذاتية     | المقدّس ، كتب مقدسة أخرى ،   | تریسترام شاندی ) (۱4) .            |
| رومانتيكية أخرى ) . 🕈       | جنازة فنيجان ) (15) .        | <b>†</b>                           |
| الاعتراف ( السيرة الذاتية – | التشريح ـ الاعتراف ( سارتور  | فكريــة التـشــريــح ( رابيليـة ،  |
| القديس أوغسطين ، روسو) ؛    | ریسارتس ، تألیف کارلایل ،    | سويفت ) : تعالج مواقف عقلية أكثر   |
| يختار تجارب ليبدع نموذجاً   | کیر کیجارد ) .               | من معالجتها أشخاصاً » ؛ يكمن أن    |
| متكاملاً .                  |                              | تكون خيالية كلياً أو أخلاقية       |
|                             |                              | أوتتضمّن « معرفة شاملة » .         |
|                             |                              |                                    |

## الخطط 2 ب

والسؤال الوحيد الذي أثاره النقاد حول طريقة فراى في التصنيف لا يتناول مواطن الضعف فيها ولكن حتمية نجاحها ، فأنواع فراى الأربعة ، محددة بواسطة تقسيمين ثنائيين ، مثل العناصر الأربعة في علم القرون الوسطى ، المحددة بواسطة الثنائيتين حار/ بارد ، ورطب / جاف ، ولا يمكن لتلك الأنواع إلا أن تتضمّن كل التخييل النثرى إما بوصفها نوعاً خالصاً أو بوصفها مزيجاً متوسطاً . وفي الحقيقة يمكنها أن تتضمّن كلّ الأدب الذي لا يمكن أن ينجو من كونه انطوائياً أو انبساطياً ، شخصياً أو

عقلياً ، ويمكن كذلك أن تتضمن كثيراً من الكتابة التى لا تعتبر أدبية - ماذا تعلّمنا بعد أن أنجز التصنيف ؟ ما تعلّمناه ، إن كنت فُهمتُ فراى فهماً صحيحاً ، هو ، إلى حدّ ما ، ما عرفناه دوماً .

فالصفات التى ميّز بها الرواية والرومانس قريبة من الصفات التقليدية . وقد أضاف إلى وعينا بالفرق بين النوعين دفاعاً مقنعاً عن الرومانس بوصفها نوعاً له أعرافه الخاصة في معالجة الموضوعات معالجة مثالية ، وينبغي ألا يُخطًا لإخفاقه في إحراز معقولية واقعية . وبواسطة ذكر الترشيح والاعتراف يدمج فراى في مفهومنا عن النثر مناطق يتجاهلها الأدب ، ويمكن بالتالي أن يهيّئ تبصراً في مصادر أعمال ، وفي أبنيتها ، تتضمّن خليطاً من الحقيقة والخيال والتعقيد الفكرى . وهو ينبه ، ضمناً ، إلى حقيقة أن « السرد » صيغة معينة من الكتابة ، وأن عملاً نثرياً خاصاً ، مثل الرواية ، ليس في حاجة إلى أن يكون قصصاً من البداية حتى النهاية ؛ إنما يمكن أن يتضمّن فصفاً ، وعرضاً وحواراً مؤدى بطريقة مسرحية . وفي مناقشة التخييل تحوّل نظرية فراى الانتباه من التقييم بواسطة معايير ثابتة إلى طريقة أكثر مرونة لتعيين كيفية المتلاف الأعمال في التأليف والمعنى . وينبغي أن لا ينفصل نقد نظريته عن اللمحات العملية التى تحدثها تلك النظرية .

ويشايع فراى ، فى ناحية واحدة ، التقاليد النقدية فى زمانه : إنه يعتبر الرواية نوعاً واقعياً حقق شكله المير فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وتظهر نظرة مختلفة إلى شخصية الرواية وتاريخها فى كتاب طبيعة السرد ، تأليف روبرت شولا مختلفة إلى شخصية الرواية وتاريخها فى كتاب طبيعة السرد ، تأليف روبرت شولا Robert Scholes وروبرت كيلوج وروبرت كيلوج بهما يتقبلان فرضية فراى فى أن الأدب الغربي قد خضع لدورتين تطوريتين من الأسطورة إلى الواقعية ، ويتبنيان بعض تمييزاته فى تسمية الأنواع السردية ، ولكنهما يستبدلان تصنيفيه ويتبنيان بعض تمييزاته فى تسمية الأنواع التذري ) بنظرية وتاريخ موحدين السرد . ويستعيضان عن التتابع الخطى الصيغ التاريخية لدى فراى « ببناء شجرى » يبدأ ويستعيضان عن التتابع الخطى الصيغ التاريخية لدى فراى « ببناء شجرى » يبدأ بالملحمة ثم يتشعب إلى أنواع مختلفة . والملحمة نفسها ، من وجهة نظرنا ، مركب من

الأسطورة والخرافة والتاريخ والحكاية الشعبية والأنساب . ولكن هذه الأصناف نتاج تفكير متأخر ؛ وهي لا توجد في ثقافات ما قبل القراءة والكتابة . « راوى القصة في الملحمة يروى قصة تقليدية . والحافز الأولى الذي يحركه ليس حافزاً تاريخياً ولا إبداعياً ؛ إنه حافز البعث إنه يعيد رواية قصة تقليدية ، ولذلك فأن ولاءه الأولى ليس الواقع ، ولا الحقيقة ولا التسلية ولكن الأساطير نفسها القصة كما حُفظت في التقليد (17) . وفي هذا « التركيب الملحمي » ينفصل تياران مع مرور الزمن : التجريبي Empirical والتخييلي Fictional ، واللذان ينقسمان نفساهما إلى أقسام ثانوية حين يطور المجتمع فعاليات وخطابات أكثر تخصيصاً . وبعد ذلك تتحد هذه الجدائل لتنتج أنواعاً جديدة ، أحدها الرواية . « ليست الرواية نقيض الرومانس ، كما يُؤكّد عادة ، ولكنها نتاج اتحاد العناصر التجريبية والعناصر الخيالية في الأدب السردي » (18) .

لقد أوجزت نظرية شولز وكيلوج فى شكل تخطيطى (المخطط 2 ج) ، ذاكراً الأمثلة التى يعطيانها للأنواع السردية المختلفة ، ومعظمها مأخوذ من الأدب الكلاسيكى . ولا حاجة للقول إن تمثيلاً مختزلاً كهذا لمناقشتهما لا ينصفها ، والمقصود بمناقشتى المختصرة كما فى حالة فراى ، أن تثير الاهتمام بنظريتهما لا أن تقوم مقام البديل .

لقد استبعد فراى التاريخ والسيرة من قائمة التخييل لديه ؛ وشولز وكيلوج يضمنانهما في أنواع السرد . وهذا التحول في المنظور النظري ينتج شرحاً مختلفاً للواقعية الاجتماعية التي اعتبرها ، دوماً ، فراى وآخرون صفة مميزة للرواية . وفي الوصف التقليدي تصبح أعمال الرومانس ، تدريجياً ، أكثر معقولية ونمطية ، وتزداد واقعيتها ، حتى ولد نوع جديد في انكلترا القرن الثامن عشر . ويرى شولز وكيلوج ، ضمناً ، أن الرواية تظهر على نحو أكثر فجائية من خلال تطعيم التخييل بالوقائع ونظراتهما موافقة للتقارير الأوربية ، عن تاريخ الرواية ، والتي تعامل الرواية بوصفها .

## هو مر ؛ بيوولف (18) ؛ أنشودة رولاند اللحمة (الولاء للأساطير)

## ( الولاء المثال ، الجمال والطيبة ) السرد التخييلي السرد التجريبي

( الولاء للواقع الصدق)

، سببية ، هيرودوتس ، يؤدى انعدام العقدة . ثيوفراستوس (١٤) النثرية لدى الإغريق ، رومانس دانتي المسرودات الرمزية في القرون الهاقعي . زمن واقعي ، مكانً السلوك الإجتماعية والنفسية . ينزع إلى وبلاغة . أعمال الرومانس الهجاء . سايروبيديا (13) ، فرجيل ، الصدق إناء حقائق الماضى صدق الإحساس ، بيئة الحاضر . مفاهيم عالم مثالي . حب ، مشاعر حافز عقلي وخلقي. حكاية الحيوانات . الرومانتيكي القرين الوسطى . ( مخطط الشخصيَّة ) ؛ السيرة الدّاتيَّة المحاكاتي بعد ذلك إلى السيرة .

# اتحاد السرد التجريبي والسرد التخييلي

الفترة الكلاسكية المتأخرة بيترونيوس ، ساتيريكون ساتيريكون (22) ؛ « رواية المتشردين » ، النمط الملهاوى المضاد الرومانس ؛ أبوليوس (23) الحمار الذهبي (24) . قد تظهر عناصر اعتراف في أشكال الشخص الأولى . الأنصاط الأربعة – التاريخ ، المحاكاة ، الربمانس ، الحكاية الخرافية – تبدأ في الامتزاج مرة أخرى في أواخر القرون الوسطى ، منتجة الرواية في آخر الأمر . الخطط 2 ج

نظيراً للملحمة ، أو ترى أنها وجدت أصلاً فى أعمال الرومانس النثرية لدى الإغريق ، ثم ولدت مرة أخرى فى رواية المتشردين picareague الإسبانية دون كيشوت . والمظهر الأفرد فى نظريتهما هو الادعاء بأن الرواية « مركّب غير مستقر » ، ومنطقة متغيرة من أنواع مختلطة ليست لها طبيعة ثابتة . لقد قال فراى أن الرواية والرومانس تمتزجان غالباً ، وعند شولز وكيلوج لا توجد الرواية إلا فى حال كونها مزيجاً . وهذه النتيجة أشبة بالمفارقة Paradox ، فإنّ جوهر الرواية هو كونها لا تملك هوية أساسية . وأذا كان الأمر كذلك فإن القاعدة التى تحكم تطور الرواية هى أن تصبح الرواية ما ليست إيّاه – يعنى ، أن تكون مختلفة عن أى شئ يظهر مثل رواية طبيعية . وسنواجه نقاداً يستكشفون متضمنات هذه النظرة .

ويلخص شواز وكيلوج ، وهما يناقشان المسرودات الشفهية ، نتائج الدراسات الأكاديمية الحديثة جداً ويقترحان خطوط دراسة إضافية . تتماثل الملاحم الشعرية المنقولة شفهياً ، كالإلياذة وبيوولف ، في عدر من الخصائص . وتغيو مجموعات الكلمات التي تناسب وزن العمل الشعرى وإيقاعه صيغاً ، وتستخدم مرة بعد أخرى ، ويتكون حوالى تسعين بالمائة من الإليادة والاوديسة من مثل هذه الصيغ التي ، حين تمتزج ببعضها من وحدات أكبر ، تسمح ببعض حرية الاختيار . وعلى مستوى بنيوى أعلى تنضم مجموعات من الكلمات والتعابير إلى بعضها في نماذج أفعال تقليدية ( مكرّرات ) . مثل « تحية ضيف » ، تظهر عدّة مرات في الأنوية . وغالباً ما يقوم شكل سلسلة من الأقسام أو شكل العمل كله على مبادئ التكرار (مثلاً، ثلاث محاولات ضرورية للنجاح) ، التواذي ( الشخصيات والوقائع ، في قسمين ، متشابهة أو متضادة ) ، والتكرار المعكوس ( الواقعة الأولى تماثل الأخيرة ، والثانية تماثل ما قبل الأخيرة ، الخ .. ) وتساعد هذه المستويات البنيوية الشاعر على إنتاج خطوط عروضية ، ورواية الوقائع وربطها ، والمحافظة على مجرى القصة العام في ذهنه ، سامحةً في الوقت نفسه بالتغييرات الإبداعية ؛ ومهيئة المواد لملء فراغات يسببها النسيان ، والملاحم - الرومانس في أواخر القرون الوسطى ، السيد وأنشودة رولاند ، مؤلفة وفق النموذج نفسه من التعابير ومتواليات المكرّرات أو « السرديمات » \* narremes ، كما أظهر ذلك س . ج . نيكولز (S . G . Nichols) ويوجين دورف مان (Eugene Dorfman) ، وسيناقش هذا الموضوع أكثر في الفصل الرابع .

ومع مقدم الكتابة تغيّرت طبيعة السرد على نحو مثير ، وليس هذا التغيّر ، كما يوضح شولز وكيلوج ، حادثة واحدة وإنما هو عملية تمتد عبر قرون . وحتى وقت قريب جدّاً لم تكن الكتابة / القراءة حلّت محل التقليد الشفهى ؛ لقد وجد الاثنان جنباً إلى جنب مع تبادل مستمر للمواد والطرق . ومع ذلك ، فحالما ترسخت معرفة القراءة والكتابة غدت متضمنات الكتابة واضحة ، وتحتّم أن تغيّر نوع الخطاب الذي يستخدمه المجتمع : « وحين انهار السرد الشعرى الشفهى مع مقدم تعلّم القراءة والكتابة بالمعنى الصديث ... تطور المظهر التوضيحي للأسطورة إلى القصة الرمزية glibari الكتابة الفلسفية الاستطرادية . ثم تطور ، بعد ذلك ، المظهر التمثيلي للأسطورة التاريخ وأشكال أخرى من السرد التجريبي (26) . وقبل ذلك كانت المعلومات الصيغية والمعلومات الشائعة بين عامة الشعب هي الوحيدة التي تبقى على قيد الحياة خلال النقل [الشفهي] ، أما الحقائق الفريدة والخيالات التي لا تثبت في مكانها بواسطة بنية إيقاعية أو نموذج أما الحقائق الفريدة والخيالات التي لا تثبت في مكانها بواسطة بنية إيقاعية أو نموذج فعل تقليدي فتختفي في مجرى التكرار الشفهي . إن الكتابة تحافظ على الخاص .

ويوحى شولز وكيلوج بأنّ من تأثيرات الكتابة على السرد أنها أوجدت صنفاً لم يوجد من قبل هو التخييلي Fictional . وحالما وجد ، منفصلاً عن مهمّة العالم في الإقناع والمجادلة وتناول الحقائق تناولاً صريحاً ، لم يعد كاتب الأعمال التخيلية في حاجة إلى أن يحاول خلق قصة جديدة . وكانت المهارة الوحيدة المطلوبة من أولئك الذين أنتجوا أقدم القصص الحيّة هي أن يكتبوا لا أن يخترعوا . وستغدو إمكانية أصالة الكاتب وإلحاق إسمه بالنتاج حاسمة في آخر الأمر ، ولكن المهمة التي واجهت المدونين

<sup>\*</sup> ولدّت المترجمة مصطلح « سرديم » بوصفة مقابلاً عربياً لكلمة narreme قياساً على المصطلح المتداول في العربية « صوّتم » بوصفة مقابلاً لكلمة Phoneme .

الأوائل كانت مختلفة . فإذا أضافوا كلمة « فن » إلى القصة فسيكون الفن المستعار من المهارات الشفهية – التنظيم الشعرى أو الخطابى للغة . فإن كان الكاتب يعمل بوصفه مدوناً / عالماً لا فناناً فإنه قد يضيف كلمة « تفسير » إلى المادة المنسوخة ، شارحاً ما كان غامضاً أو مكملاً إياها بمصادر أخرى للمعلومات .

وعلى الرغم من أن تأثيرات الكتابة في السرد غير مباشرة فإنها تبدو محتومة عند استعادة الماضي استعادة متأملة . وأوضح تلك التأثيرات ، في نظر شولز وكيلوج ، الاتجاه بعيداً عن العقد التقليدية نحو انعدام العقدة ، وتعتمد ( الظاهرة ) الأخيرة على الكتابة في انتقالها . ثانياً ، هناك نزوع إلى إضافة التفسير أو التعليق إلى السرد ( مهارة تعلّمها المدوّن متميّزاً عن المغنّى أو حاكى الحكايات ؛ يصف يوجين قيناقر ( Eugene Vinaver ) هذه العملية في نشأة الرومانس ، الفصل 2 ) . ثالثاً : إمكانية الكتابة والقراءة بصمت وعلى انفراد ، خارج محيط تقليدي تُنشدُ أو تمثل فيه الأعمال ، تفصل الفنّ البلاغي عن شيئ ، يدُعي « النثر » « بمعنى » جديد ، كما يلاحظ فراى . فالصفحة مكان يمكن أن توضع فيه ، جنباً إلى جنب ، طرق مختلفة في الكلام مرتبطة بوضعيات ثقافية متميزة . ويعتبر بعض النقاد هذه الحقيقة مظهراً مهماً من مظاهر الطبيعة المختلفة للرواية ، وأخيراً ، يمكن أن يؤدى « كلام الكتابة الصامت » مهمة المثال الفكرة غير المنطوقة في السرد إحدى خصائصه الميّزة حين يقارن بأشكال الأدب الأخرى . إن دهشة القديس أو غسطين ، حين رأى القديس أمبروز يقرأ دون كلام (شبئ لم يكن من قبل قد تصوّر ، مطلقاً ، كونه ممكناً ) تُظهر أهمية تغيير يُغفل بسهولة . ويجادل بعض النقاد أن مفهوم التفكير الصامت نفسه لا يمكن أن ينتشر من غير ممارسة استخدام اللغة دون كلام - القراءة والكتابة .

## منشأ الرومانس الرواية : التاريخ ، علم النفس وقصص الحياة

تظهر نظريات فراى وشولز وكيلوج سبب الصعوبة في إعطاء جواب محدد على سبؤال مثل « ماهي الرواية » ، ولكنهافي الوقت نفسه توفر تبصراً مفيداً في أنواع المسرودات . إذا استخدمنا طريقة التعريف التقليدية بواسطة الجنس والنوع ( الصنف والفرع) فإن اختيار الخصائص المعرّفة يقرّر المكان الذي سيظهر فيه النوع الأدبي في الشبكة المفاهيمية التي نوجدها . فإذا تصورنا أنّ الجنس هو المسرودات الطويلة فإننا سنصنف الروايات مع الملاحم وقصص الرومانس . وتختلف الاثنتان الأوليان عن الرومانس في أنهما أكثر واقعية ؛ ويمكن تمييز الملحمة عن الرواية تاريخياً (قديم مقابل حديث ) ، واجتماعياً ( بطولى / ارستقراطي مقابل بور جوازي ) ، وربما فلسفياً (موضوعي مقابل ذاتي ) ، كما أظهر ذلك النقاد الألمان . وإذا قررنا أن الرواية ، جوهرياً ، شكل نثرى فإننا سنضعها مقابل الملاحم وأعمال الرومانس الشعرية . ويعيّن فراى هوية الرواية بوصفها فرعاً من فروع التخييل النثرى التي لا يكون بعضها مسرودات . ويبدأ شولز وكيلوج من المسرودات ( صادقة كانت أو كاذبة ، شعرية أو نثرية ) وينتهيان إلى تصنيف مختلف جداً . ويُقرّ الثلاثة جميعهم بأن أغلب الأعمال مزيج من المقومات التجريدية التي يقيمون عليها تصنيفاتهم . ويمكن أن يؤدى الفشل في الوصول إلى اتفاق حول تعريف كلمات مثل ( fiction ) ( novel ) (romance) إلى رد فعل ضد محاولة تمييز الأنواع السردية نفسها . والاستنتاج الأخصب هو أن التعريفات ، لاسيما تلك التي تتضمن فعاليات إنسانية ، تمكننا من فهم الظواهر في محيطات خاصة ولأغراض خاصة . وحقيقة كون المخلوقات الانسانية تُفهم بطرق مختلفة في علم النفس وعلم الإناسة وعلم الاجتماع وعلم الطب لا تنتج عن الفشل في تقرير جوهرنا ، ولكن تنتج عن الاهتمامات المختلفة لهذه الفروع من المعرفة . وتكوّن الكتب الحديثة جداً عن أصول الرواية أمثلة للاهتمامات المعرفية المتنوّعة التي يمكن أن تُقسر على التركيز على تعريف النوع الأدبى . لم يشرح فراى وشولز وكليوج ظهور بعض الأنواع شرحاً مفصلاً . وفي رأى فراى أن التطور من المجتمعات المحكومة بالأقلية إلى المجتمعات العمالية وعملية الإزاحة والإحلال التي بواسطتها تغدو،

تدريجياً ، القصص المثالية الخيالية واقعية على نحو أكثر معقولية ، يعملان بوصفهما إطاراً أدنى لفهم التغير الأدبى . وتخدم الفلسفة والتكنولوجيا الغرض نفسه لدى شولز وكيلوج : تظهر الأنواع السردية مع التمييز بين الواقعى والخيالى ، وهى حقيقة ترتبط بمقدم الكتابة . ولا يتحدى شولز وكليوج ، وهما يحرراننا من النظر إلى السرد نظرة متمركزة حول الرواية ، البيان التقليدي عن الرواية الموصوف في الفصل 1 : يوفر المؤرخون الاجتماعيون والثقافيون قصة بسيطة عن كون الإصلاح ، والفلسفة المؤرخون الاجتماعيون والثقافيون قصة بسيطة عن كون الإصلاح ، والفلسفة التجريبية ، والفردية تنتج أخلاقية العمل البروتستانية وقيام الطبقة الوسطى ، منجبة بالتالى الرواية . إن العلماء والنقاد الذين يحللون هذه القصة التي أنتجها المؤرخون يجدونها غير ملائمة . وبدلاً من أن تعكس الرواية التغييرات الاجتماعية التي تشرحها المعارف الأخرى لاغير فإنها قد تحتوى سجلاً أكثر إبانه عن كيفية ظهور تلك التغييرات ، وقد تكون حتى سبباً لتأثيرات اجتماعية إلى الحد الذي تصبح فيه طرقها في بناء قصص الحياة ، في نظرنا ، طرقاً لإضفاء معنى على حيواتنا الخاصة .

وحين يُفهم الفرق بين الرومانس والرواية على أنه فرق بين بيانات مثالية / متخيلة وبيات واقعية / تجريبية عن التجارب فإن شرح التضاد يُطلب في علم النفس والفلسفة أو النماذج الأولية لدى فراى ونقاد الأسطورة . وقد دمج رينيه جيرارد (René Girard) هذه الشروح عن النوعين مع البيانات التاريخية عن ظهور الرواية في مؤلفة الخديعة ، الرغبة ، والرواية (1961) . إن أعضاء المجتمعات التقليدية ، وبضمنها مجتمعات أوربا ما قبل الإصلاح ، يكيفون حيواتهم وفقاً لنماذج الأدوار التي تهييؤها ثقافتهم ، وإن فقدان النماذج المتسامية - نماذج الدين والأسطورة يقود إلى محاكاة الأبطال والبطلات الموجودين في الكتب ، فدون كيشوت يقلد أماديس الغالي (25) فارس الرومانس المشهور ؛ ومدام بوقاري تقلّد بطل التاريخ نابوليون ، ونقلّد وجوليان سوريل ، في الأحمر والأسود استاندال ، يقلّد بطل التاريخ نابوليون ، ونقلّد ندن أنفسنا أفراداً نعجب بهم . إن الاستخدام الحالي لتعبير « نموذج الدور » بالمعني نض المجموعة تفرضه ، ترتبط بالتغير من المجتمع الديني إلى الدنيوي ، والتضاعف الماثل في النماذج المكنة .

وهذه التغييرات ، كما يُظهر جيرارد ، مسجلة في الأدب بوضوح يزيد على وضوحها في الوثائق والمعارف الأخرى . وفكرة اختيار نموذج لتقليده تخفى مفارقة ماكرة ، فحرية الاختيار تعبير عن الفردية ؛ ولكن حقيقة كوننا نقلد آخر تسلبنا في الواقع هويتنا الشخصية ، فإن الهدافنا ورغباتنا ليست في الحقيقة لنا إنما للآخر نموذج الدور . وإذا نجحنا في الحصول عليها فمن المحتمل أن نجد أنها لا تمنحنا الرضى الذي تخيلناه ، وحين نجد عيباً في أنفسنا أو الشئ الذي لا مفرمنه يكون أساس كل المسرودات الحديثة إن لم يكن أساس حيواتنا ، مادام موته موت المتخيل والرغبة . ولا تظهر الرومانس ، عموماً ، إدراك الذات الواعي للنموذج ، لاسيما حين تصور نعيماً من تحقيق الذات في ختامها ، أما الحافز الروائي فهو جعل نموذج التضليل الرومانتيكي واضحاً لأولئك القادرين على إدراكه .

وتعتقد مارثا روبرت Marthe Robert ، مثل جيرارد ، أن التوبّر بين المثالي والواقعي يقع في قلب المسرودات الحديثة ، ولكنّ طريقتها في شرح ذلك ، في أصول الرواية ( 1972) ، تحليلينفسية على نحو أدقّ ، وأساس نظريتها هو مقالتا فرويد « الكتاب المبدعون وأحلام اليقظة » و « أعمال رومانس العائلة » إن الساردين ، وقد اتهموا بالانغماس في أوهام لا قيمة لها ( كان هذا الاتهام شائعا في القرنين السابع عشر والثامن عشر ) ، يعرفون أنهم مذنبون بما اتهموا به ، ويحاولون إنتاج مسرودات أكثر قابلية للتصديق . وليست النتيجة استبدال التخييل بالحقيقة وإنما هي تخييل أحسن إخفاءً لاغير : « يمكن تحقيق الوهم التخييلي بطريقتين : إما أن يتصرف المؤلف كما لو لم يكن هناك شئ كهذا ، وعندئذ يقال عن الكتاب إنه واقعي ، وذلك دافعه الرئيس الخفي دوماً ، وفي تلك الحالة يُدعي عملاً من أعمال الوهم أو الخيال أو الذاتية ... وعلى ذلك هناك نوعان من الرواية : نوع يوهم بأنه يستقي مادته من الحياة ... الآخر يعترف بكل صراحة بأنه ليس إلا مجموعة من الرمون والأشكال من الحياة ... والأول من النوعين هو ، بالطبع ، الأكثر خداعاً مادام مصمماً ، كلياً ، على إخفاء حليله و ( 35)

وهذا الشرح للتطوّر من حكايات الجن إلى الروايات شبيه بنظرية فراى فى الإزاحة والإحلال ، ولكن روبرت تنظر إلى ذلك بوصفه تكراراً لمراحل تطوّر الطفولة . إن الطفل ما قبل الأوديبي (Pre Oedipal) ، وقد أجبر على مشاركة الحب مع إخوان وأخوات وخيّب أمله أبوان برهنا على أنهما ليسا كاملين يتخيّل أنه / أنها / لقيط أبواه الحقيقيان من الملوك . ولكن أوهام مبدأ السرور تتحطم باكتشاف حقائق المولد ، وقد يشعر شعور ابن غير شرعى منحط يصارع العالم (مبدأ الواقع) لكى يحرز رفعة مكتسبة بجهده الذاتي . وتتماثل القصص المكتوبة تحت نفوذ المرحلة الأولى من رومانس العائلة ؛ وتنتج المرحلة الثانية قصصاً مختلفة اختلافاً لا نهاية له ، مكتظة بتفاصيل واقعية للصراع والحبّ ، والطموح وسوء الحظ . وعلى ذلك ، يمكن أن يُنظر إلى ارتباط الرواية بصعود الطبقة الوسطى في القرن الثامن عشر بوصفه نتيجة طموحات نفسية بالإضافة إلى الطموحات الاقتصادية (ماهو ، في نهاية الأمر ، السبب الحقيقي للرغبة في البروز في العالم ؟ ) .

ويميل النقاد الإنكليز والأميركيون إلى اعتبار روبنسون كروزو الرواية الأولى فى حين يعطى النقاد الأوربيون هذا الموقع لكتاب دون كيشوت . وتستطيع نظرية روبرت أن تقبل كلا الرأيين بوصفة نموذجيا . فمن وجهة نظر علم النفس ، إن روبنسون كروزو تمثيل شفاف لرومانس العائلة (الهروب من الأب ، النجاح الدنيوى فى آخر الأمر) ، وذلك ما يجعلها تظل ، بطريقة متميزة كتاب أطفال أما دون كيشوت ، وفيها لقيط مكبل بالأحلام يواجه واقعيين صلبين ، فتظهر مرحلة أنضيج من الصراع النفسى وتبرهن الرومانس والرواية على أنهما ليستا ضدين ، ولكن تعبيرين عن الدافع الأساسي نفسه .

## هل توجد الرواية ؟

على الرغم من أن هذه الشروح كاشفة فإنها لا تفسر الفروق بين المسرودات والطرق التى بها تشكّل العوامل التاريخية والأدبية تطوّرات تلك المسرودات، وإذا وضعنا قائمة بأنواع المسرودات المتوفّرة في أوقات مختلفة منذ العصور الوسطى،

وجدنا تنوعاً مذهلاً وتغيراً مستمراً. تسافر مجموعات من الحكايات النثرية القصيرة ، وكثير منها مأخوذ من التقاليد الشعبية ، من قطر إلى آخر ، مزوّدة في أوقات كثيرة بمواد جديدة وصلت إلى أوربا من مصادر هندية وعربية . ومع إدخال الطباعة انبعثت أعمال الرومانس الشعرية القديمة في خلاصات نثرية قصيرة انتشرت انتشاراً واسعاً . وربطت النكات والطرف القصيرة ببعضها بوصفها «سير ماثر » ؛ وتكسّت حكايات عن المتشردين وتجوالهم في رواية المتشردين المرتبطة ، إلى حد بعيد ، بالسير الإجرامية التي تمزج الحقيقة والتخييل ( Chandler ) . وأدّت ترجمة أعمال الرومانس النثرية الإغريقية في عصر النهضة إلى خلق شكل جديد من الرومانس في النثرية الإغريقية في عصر النهضة إلى خلق شكل جديد من الرومانس في الطاليا وفرنسا وانكلترا ( Wolff ) . ويولّد كل نوع من السرد الواقعي ، تقريباً وثيق الصلة – التاريخ ، السيرة ، السيرة الذاتية ، تقارير الأسفار – نظيراً خيالياً وثيق الصلة به ( Adams ، 40 ) . ور Mylne ) .

وتكوّن تفرّعات هذه الأعمال جمعاً غفيراً — الرواية العاطفية ، التاريخ الفضائحى ، رواية الأساليب ، الرواية السيرية ، الرواية التاريخية ، الرواية الرسائلية ، الرواية الرمزية ، الرواية الرمزية ، الرواية الرمزية ، والرواية الشرقية ؛ الرواية المقنعة roman a clef ( تمثل المرزية ، الرواية الرواية المقنعة conte ) ، وبعد ذلك رواية تكون أشخاصاً حقيقيين بأسماء خيالية ) ، الرواية القصيرة conte ، وبعد ذلك رواية تكون الشخصية ( bildumgsroman ) ، ولا حاجة للقول إنّ هذه الأنواع تمتزج ببعضها غالباً . وهناك صفة مميزة أخرى ، وقد تكون ملمحاً حاسماً من ملامح السرد النثرى ، هى أنّ كلّ نوع جدير بالانتباه يستثير محاكاة ساخرة لمارد مورقه ، فيهجو جوناثان سويفت ( مثل سلفه الإغريقي لوسيان ) المؤلف اللامحتمل « رحلات حقيقية » الصادر في زمنه ، ويحاكي فيلدنج ريتشارد سون محاكاة ساخرة ، وتترك تريسترام شاندي ، لكاتبها ستيرن ، فكرة السرد نفسها في فوضى كاملة . وأحسن طريقة لاكتشاف الصلة الثابتة بين تصنيفات كهذه ونزعتها فوضى كاملة . وأحسن طريقة لاكتشاف الصلة الثابتة بين تصنيفات كهذه ونزعتها لإثارة محاكاة ساخرة هي مراقبة أنواع المسرودات المتوافرة في إحدى الصيدليات المخازن (26) أو دكان كتب صغير ( وسيُقال أكثر من ذلك عن هذا الأمر فيما بعد ) .

وكما أغرى المنظرون باكتشاف نموذج مفاهيمي واضح وسط الخليط غير المنتظم من المسرودات التي يدرسونها ، كذلك نزع المؤرخون إلى أن يمثلوا « التقدم » من الرومانس إلى الرواية بوصفه تغيراً أكثر انتظاماً مما كان عليه . وبعد أن قررنا أن المسرودات تنتمى إلى أحد هذين الصنفين نستطيع أن نجد ، في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، كتابات نقدية تعزز فكرتنا . ففي انكلترا عرف ويليام كونجريف William congreve 1691 وهيسو بليسر Hugh Blaire 1762 ، وكالراريڤ Reeve 1785 الكلـمتين كما نعرّفهما تقريباً ، ولكنّ معظم الكتاّب لم يفعلوا ذلك ، والتميين المقبول عموماً بينهما يعود إلى القرن التاسع عشر . وفي فرنسا كانت هناك محاولات لتمييز الرواية الرومانتيكية من الرواية القصيرة الواقعية nouwelle ( سيجريه 1656 Segrais ) ، ولكنها فشلت في نهاية الأمر . وتبقى كلمة roman ، في الفرنسية والألمانية ، اسماً لكل المسرودات الطويلة التي نصنفها نحن باعتبارها روايات novels أو أعمال رومانس romances ، وتبعاً لذلك يحاول النقاد الانكليز - الأميركيون شرح نوعين متميّزين من السرد في حين يرى النقاد الأوربيون نوعاً واحداً فقط . ( في إيطاليا القرن الرابع عشر كانت كلمة novella تعنى حكاية قصيرة مثل الحكايات التي في ديكاميرون ؛ ومن هنا كانت كلمة novela في الإسبانية ، nouvelle في الفرنسية ، و ( novel ) التي كانت تعنى قصية قصيرة في انكلترا القرن السابع عشر . وكلمتنا (novella) ، مثل كلمة (novelle) في الألمانية ، تشير إلى (رواية قصيرة).

إن نزعتنا إلى البحث عن « تطوّر » منظم للسرد هي في ذاتها برهان على كيفية عمل المسرودات : نحن نفرض نموذجاً على الماضي لكي نستطيع أن نروى عنه قصة مترابطة . إن أكثر مؤلفي القرنين السابع عشر والثامن عشر ، كما أظهر ذلك العلماء الحديثون جداً ، قد أنكروا أنهم كانوا يكتبون روايات أو أعمال رومانس ، وعنونوا أعمالهم بـ « التواريخ » ، « الحيوات » أو « المذكرات » من أجل أن يفصلوا أنفسهم عن المظاهر العابثة والتوهمية واللا محتملة ، وفي بعض الأحيان اللا أخلاقية ، للرواية والرومانس . وقد ظهر كثيراً ، بشكل أو آخر ، تعبير « ليس هذا رواية / رومانس /

قصة » في المقدّمات . وقال ريتشارد سون إن كلاريسا هارلو ( clarissa Harlow ) لم تكن « رواية خفيفة » أو « رومانس انتقالية » ولكن تاريخ حياة وأساليب ؛ وتأكيده على أن هذا الشكل في حاجة إلى اسم جديد يتكرر لدى ديدرو (1761 ) ، المعجب بريتشار دسون ؛ ولدى واحد من أوائل منظرى السرد المهمين ، وهو فريد ريك فون بلا نكينبرج لدى واحد من أوائل منظرى السرد المهمين ، وهو فريد ريك فون بلا نكينبرج أنها « رومانس ملهاوية » أو « قصيدة ملحمية ملهاوية نثرية » ، ولكن عنوان العمل المتضمن هذا التحديد كان تاريخ مغامرات جوزيف اندروز ( 1742 ) ، وقد أشار إليه النقاد باعتباره نوعاً جديداً من التاريخ أو السيرة . وبناء على ذلك فإن تاريخ الأدب يقدم برهاناً في صالح الخلاصة الظاهرة التناقض التي انتهي إليها بعض المنظرين : « لا يمكن تعريف الرواية لأن صفتها المعرفة أن تكون مختلفة إن الرواية » .

وسيناقش في الفصل التالي أحد مظاهر هذا التناقض الظاهري - محاولات المؤلفين البارعة والمتحدية لتمرير كتاباتهم على أنها حقيقية - . ومما هو نو صلة مباشرة بهذا الأمر نظريات الرواية الحديثة جدّاً والتي تفسر الوضعية غير الاعتيادية للرواية بواسطة تطوير قوالب أكثر تعقيداً لوصفها - ولا تحاول النظريات أن تكتشف ماهي الرواية ، ولكن تحاول أن تكتشف كيف تعمل الرواية بوصفها أسلوب تواصل في ظروف تاريخية وثقافية خاصة .

## الرواية بوصفها خطاباً تضادياً

إنّ النظريات التى تعرف الرواية بوصفها شكلاً ظاهرى التناقض تتضمن قلب أرضية الحقل: فشنوذ الرواية ، فيما يتعلّق بنظام الأنواع الأدبية ، يُقبل على أنه الشكل الطبيعى لوجودها . ونتيجة لذلك تعدّ الرواية كياناً « لا يملك وجوداً طبيعاً أو إيجابياً » و « يظهر ثم يعاود الظهور في ثقافات محلية مختلفة وفي أزمان مختلفة » ، و هي ليست نوعاً متميّزاً ذا تاريخ متصل ولكنها « تعاقب أعمال بينها مشابه عائلية . » وهذه الاقتباسات مأخوذة من مؤلف والترريد Walter Reed تاريخ تمثيلي للرواية وهذه الاقتباسات مأخوذة من مؤلف والترويد على نظر ريد ، ليس صفات معيّنة ،ا

مجموعة من العلاقات - بأعمال أدبية أخرى ، بالوضعية الثقافية التى تنتج فيها ، وبقراً على تتغير الرواية معها ؛ ولكن تكيفات كهذه تترك الصورة الكلية ثابتة ، مثل صيغة علم الجبر التى تستخدم مع مجموعات مختلفة من المتغيرات .

أولا: الرواية ، فيما يتعلّق بالأعمال الأدبية الأخرى ، لا منتمية ، تجعل نفسها مضادة للقوانين التى تميّز الأنواع الأخرى والمبادئ الجمالية (النظرية الأدبية التقليدية) . وحين تنمّى الرواية تقاليدها الخاصة ، ويبدأ النقاد تنظيم قوانينها ، يضع الروائيون أنفسهم موضع المعارضة للرواية بواسطة المحاكاة الساخرة ، بواسطة اختراع أشكال جديدة ، بواسطة دمج الأنواع النقية الموجودة في ذلك الوقت ومزاجها سوية . و « علاقة الرواية الجدلية بالتقاليد الأدبية » كما يرى ريد ، « تستلزم صراعاً مع القوانين ، ومنافسة بين القيم ، وافتقاراً عاماً إلى سابقة مقننة من أجل نتيجة شكليّة » (40).

ثانيا: تتخذ الرواية، فيما يتعلق بالمجتمع والثقافة المقننة، موقفاً مضاداً. فروايات المتشردين الإسبانية عرضت « نزعة عصر النهضة الإنسانية في الأدب إلى أول نقد رئيس لها » (13) . والمعايير الثقافية الرسمية هي ، غالباً ، التجسيد الفكري للعلاقات الاجتماعية والسياسية . إنّ الرواية ، بوصفها أشخاصاً ووضعيات لا مكان لها في أنظمة القيم المقبولة ، تشكّك ، ضمنياً ، في تلك الأنظمة . وهي كذلك ، بتأكيد موضعها « لا داخل العالم الأدبي بل داخل العالم الواقعي للخطاب اللا أدبي » ومن هنا « واقعية » الرواية ، تكشف الفرق بين الحقيقة البدائية وطرق الرواية . التقليدة .

أخيراً: تعرف الرواية بما توجده من علاقة مُشكلة بجمهورها – ليس الجمهور جماعة من المصغين يستمعون إلى شاعر ، أو مشاهدين يشاهدون مسرحية ، ولكنه « شخص مجهول منفرد يُنعم النظر في كتلة ضخمة من الصفحات المطبوعة . إن الغموض الذي دخل الأدب بواسطة تقنيات الكتاب المطبوع هو سبب وجود الرواية » (25) .

إنّ الروائيين ، كما يوضّح ريد ، كانوا واعين حقيقة كونهم لا يخاطبون طبقة اجتماعية معينة ، وقد واصل بعضهم استخدام تقاليد خطاب وموقف ملائمين لمجموعة معينة ، أو إثارة ولاء القارئ « لقوّة أعمق أو مثل أعلى أو تحقيق أقوى للرغبة » ، ولكنّ ( ريد ) يصنّف الأعمال التي من هذا النوع باعتبارها رومانس . أما الكتاب النين أدركوا أن لم يكن هناك مجموعة من التقاليد الاجتماعية والأدبية تلائم الكتابة المطبوع فأبدعوا أعمالاً لطبقة جديدة مرُحلة اجتماعياً . وتعى ، على نصو متزايد ، « افتقارها إلى الهويّة ، بوصفها قراءً ، إزاء أدب الطبقة الحاكمة أو أدب الشعب .» ( 35) .

إن « تاريخ » « الرواية » ، في مؤلف سلسلة من « الأمثلة » لا يشبة أحدها الآخر تماماً ، ولكنّها جميعاً تظهر كيف أنّ موقف الرواية التضادي يبقى ثابتاً في مجموعة متنوّعة من الأحوال الاجتماعية والأدبية ، وتبعاً لذلك يقدّم بديلاً للنظريات التقليدية عن أصل الرواية يصنّفة لينارد ديفز Lennard Davis بوصفه تطوّرياً ( تتحوّل الرومانس ، وهي تصبح ، تدريجياً ، واقعية إلى روايات ) وتنافذياً ( يمتص ّالأدب التغييرات في المجتمع ، وتظهر الرواية ) ، وتجمّعياً ( ترتبط أنماط مختلفة من السرد ببعضها لتخلق نوعاً جديداً ) . وأساس هذه الشروح جميعها مجموعة ثابتة من الافتراضات عن كيفية عمل التاريخ بوصفه سرداً واوضح هذه الافتراضات ، وهو ماسيناقش أكثر في الفصل التالي ، أن التغيير مستمر وتدريجي ، وأن الأسباب تأتي قبل النتائج مباشرة ( سبب الحادثة ق هو ف وليس حادثة أسبق مثل ب أو ح ) ؛ وأن سبب حادثة ينبغي أن يكون مشابهاً للنتيجة ؛ وأنّ العالم مكوّن من كيانات ، مثل الأشياء الحيّة ، يمكن أن تولد أو يكون لها « أصل » ، ثم تتطوّر تطوّراً طبيعياً ؛ وأن ليست هناك أسباب جديدة أصلية يمكن أن تظهر وتعطّل هذه السلسة الواضحة .

هذه الافتراضات مأخوذة من علمى الطبيعة والأحياء . ويفترض (ريد) ولينارد ديفز (قصص واقعية : أصول الرواية الانكليزية) أن النتاجات الثقافية ليست كيانات محددة ، مثل الذرات والنباتات ، ولكن أبنية مؤلفة لا توجد إلا بمقتضى قرارات إنسانية تخص طبيعتها ووضعها . ومن وجهة نظرهما ، إن فشل القرنين السابع عشر والثامن

عشر في تهيئة تعريف واضبح للرواية لم يكن نتيجة جهل فيما يخص مقوماتها الأساسية ؛ وإنَّ الآراء المتضاربة التي وقع التعبير عنها خلال تلك الفترة توفر القرينة والإطار الوحيدين الصحيحين اللذين نستطيع داخلهما أن نفهم الظواهر المتضمنة . وفي رأى ديفز ، كما في رأى (جاورج ماى Georges May ) (وجون ريتشيتي Jahn Richetti ) ، وجد كتّاب تلك الفترة وقراؤها أنفسهم ، لاعن اختيار . بين الادعاءات المتضاريه للواقع الدنيوي -- عالم الحقائق - وواقع ديني -- سياسيّ يدّعي أن عمل السوء بعاقب في هذه الدنيا وفي الآخرة ، وكان السرد المطابق للواقع يعتبر ، أخلاقياً ، خاطئاً إذا لم تُعاقب الأفعال اللا أخلاقية أو اللا قانونية التي يمثِّلها ، وقد بكون ، من جهة أخرى ، السرد المتلئ باللا محتملات والصدف موافقاً لقوانين العدالة الشعرية ومعاقباً المذنب . ويذهب ديفز إلى أنه لم يكن هناك ، في تلك الظروف المتوفرة ، تمييز واضح بين المسرودات الصحيحة والمسرودات الكاذبة ، كما ندرك نحن ذلك . وكانت الأخبار والصحف والتخييل كتلة واحدة من المواد السردية لاتمييز بينها، حتى أوجدت مراسيم البرلمان ، في أوائل القرن الثامن عشر ، تعريفات قانونية للأخبار والكتابات التجديفية والبذيئة و ( ضمناً ) صحة الحقيقة التاريخية . وعلى الرغم من أن كثيرين قد يختلفون مع نظرية ديفز المتعة فإنه ينجح في أن يظهر أن تمييزاتنا المطلقة بين الصحة والزيف ، والواقع والتخييل ، والأدب واللا أدب ، والأخلاق والمبادئ الجمالية لا يمكن أن تفرضٌ ببساطة على مسرودات فترات أسبق ( قارن داسيون . Nelson ) .

## النظريات الشكلانية والسيميولوجية للأنواع السردية

أكد المنظرون الذين ناقشته م ، في محاولتهم شرح ماهية المسرودات وكيفية عملها ، على مظاهر مختلفة من الخطط الموجود في الفصل الأول . فالواقع والخيال ، في رأى فراى كما في رأى شولز وكيلوج ، هما القوتان الرئيستان اللتان تشكلان السرد ، وتسبب التغيرات في الموضوع ؛ وتبقى شخصيات الرومانس الخيالية – أبطال وبطلات وأشرار من الأنماط الأولية – ثابتة بصورة ملحوظة

عبر الزمن . وتذهب مارثا روبرت في جدلها إلى أن قوى نفسية أساسية تؤثر في السرد ، وأن تطوّر العقل في الطفولة ، وليس العالم الخارجي ، يقرّر أية قصص تُقَص . ويعتمد ماى ، ريتشيتى ، وديفز – من جهة أخرى – أنّ الرواية سجلّ دقيق للقوى الاجتماعية والسياسية . أما نظرية ريد فأكثر تعقيداً في كونها تتعامل مع التقاليد الأدبية بوصفها قوة ثالثة مساوية في الأهمية للواقع والخيال الإنساني ، ولكنّ الرواية ، في رأيه ، تقاوم تلك التقاليد بدلاً من أن تتشكلّ بواسطتها .

ويُظهر شواز وكيلوج كيف أن الصيغ الشفهية ومكررات الأفعال تعمل بوصفها عناصر تكوينية في التقاليد الشفهية ، ولكن يبدو أنها تجعل الشكل الأدبى ثابتاً بدلاً من أن تسهم في تمايزه وتغيره . وتعطى كل هذه النظريات وضعاً هامشياً للعناصر الشكلية في السرد ، وتتطلّع إلى الموضوع والمحتوى ، والإنسان وعالمه ، من أجل تفسيرات للأدب . فهل الأدب ، إذن ، انعكاس الواقع لا غير وبلا قوانين خاصة ، ويجب أن يستعير تاريخه من المعارف الأخرى ؟

لم يذكر شكلوفسكى فقط ، فى كتاباته بين 1914 , 1925 ، أن هذه هى الحال ، بل ذهب ، مجادلاً ، إلى أن كلّ مظاهر السرد ، وبضمنها الموضوعات المعالجة ، عناصر شكلية لا يمكن أن تفهم إلا من خلال دراسة قوانين البناء اللغوى والفنى ، ولم يعن بهذا أن لا وظيفة للمسرودات سوى خلق نماذج شكلية . وبسبب اختلاف الوسائل الأدبية اختلافاً حاداً عن الطريق الاعتيادية للكلام والرؤية فإن تلك الوسائل تجعل الواقع غير مألوف ، أو تجعلة يبدو غريباً ، ونتيجة لذلك فهى تجدد إدراكنا لما يقع حولنا . ومع ذلك فإن تلك الأشكال التغريبية تفقد قيمتها الصادمة حالما نألفها ، ونراها بوصفها صيغاً . وعندئذ يكون ضرورياً للفنان أن يغيرها لكي يجعلنا نرى بطريقة جديدة ، وتاريخ السرد هو تاريخ توسيع وتعقيد وتبسيط وقلب لقوانين أساسية قليلة من قوانين البنية الأدبية .

وبينما يرى المنظرون الآخرون انقطاعاً بين السرد الشفهى والسرد المكتوب يرى شكلوفسكى استمرارية شكلية بينهما ، وأن التكرار والتنوع فى الأشكال الأدبية القصيرة ، منقولاً إلى مستوى العقدة ، ويُصبح مقومات بنائها . فالتلاعب اللفظى

واللغز ، بما يتضمنانه من أحاج أو حلول مضللة تعوق تمييز الحقيقة ، يُوسعان ليوفرا البنية السردية لقصص الأسرار وللروايات البوليسية . وقد ناقش المنظرون ، طبعاً ، بنية العقدة ، ولكنهم يتعاملون معها بوصفها عنصراً شكلياً من عناصر السرد لا شرحاً لتطوّر السرد تاريخياً . وحين يحاول شكلوفسكي أن يعيد كتابة تاريخ السرد على أساس أشكاله تواجهه ثلاثة أسئلة صعبة . كيف يمكن ، على أساس الشكل ، شرح التنوع والتعاقب في موضوعات السرد في حين يبدو واضحاً جدّاً أنها متصلة بالتغيّرات في المجتمع ؟ ألا تكون واقعية السرد المتزايدة دليلاً ضد نظرية كنظريته ؟ ، من أين يمكن أن تأتي مواد وقصص جديدد ، موجدة « التغريسب » من أين يمكن أن تأتي مواد وقصص جديد ... أن لم يكن من الواقع نفسه ؟

ويجادل شكلوفسكى أن واقعية التخييل هى ثمرة التقنية لا ثمرة الملاحظة العلمية للواقع . والمرحلة الأولى فى تجديد الإدراك خلال السرد هى كشف التقاليد الأدبية عن طريق المحاكاة الساخرة ،فيظهر الساردون بواسطة تعرية حيل السرد ، أن القصص كاذبة : فإذا قورنت بالعالم الواقعى فإن الشخصيات غير قابلة للتصديق والأحداث غير محتملة الحدوث . والكتاب اللاحقون مجبرون ، لذلك ، على خلق أعمال تخييلية أكثر إمكانية للتصديق . وليس البديل للتقاليد نسخة طبق الأصل من الواقع (شريط فيديو ليوم من أيّام شخص ما ، مثلاً ) ، وإنما البديل أساليب أحسن إخفاء . وينبغى أن يُوفّر حافزُ لكلّ وسيلة أدبية ، وذلك يعنى أن الكاتب ، وهو يبتدئ ناوياً أن يخلق قصمة ، يجب أن يجد للطرق التي يستخدمها ( تستخدمها ) شروحاً واقعية على نحو جدير بالتصديق .

هناك ثلاث طرق رئيسة لخلق تغريب معقول ؛ وتتضمن الأولى إيجاد أسباب جديرة بالتصديق لتصوير أفعال غريبة . وتغدو العقدة في أقدم المسرودات النثرية الطويلة ممكنة الفهم عند معرفة الحاجة التكنيكية لتلك المسرودات إلى أن تقدم للقراء شيئاً غير مألوف ، فتستطيع الشخصيات البقاء في مكان واحد ، كما تفعل في المسرحية ، أو تنتقل من مكان إلى آخر . والخيار الأخير إمكانية متوفرة في السرد ، فلا عجب في أن أفاد منها الكتاب ، وإذا صرفنا النظر عن الرحلات الفردية من مكان إلى آخر ، فأي "

أنواع من الناس يُحتمل أن ينشغلوا بتنقل يستمّر بدرجة ملائمة مانحاً إياهم تعرضاً معقولاً إلى مجموعة منوّعة من الوقائع الغريبة ؟ التجار ؛ أولئك الباحثون عن شخص ما أو شئ ما ؛ أولئك الهاربون من جريمة أو عائلة أو اضطاد ؛ المسلّون الجوّالون والمحتالون ؛ الفقراء الذين لا عنوان ثابت لهم . وبناء على ذلك فإن اختيار أنماط الشخصيات للأسفار الكثيرة يتقرر بضرورة شرح أسباب سفرهم - متُطلّب تقنى - بالإضافة إلى أحوال الحياة في قرن أو آخر .

ويعطينا المنتقّل الذي لا عنوان له والمنتمى إلى الطبقة الدنيا رواية المتشردين ؛ وأولئك الباحثون عن شخص ما أو شئ ما هم الأشخاص المنفصلون عن عائلتهم أو عمن يحبّون في أعمال الرومانس الإغريقية ، أو أبطال خرافة الكأس المقدسة (27) ؛ والتاجر أو المغامر الباحث عن الثروة هو السندباد البحرى أو روبنسون كروزو ؛ والمسافر الذي يحاول العودة إلى الوطن أو يهرب من أوضاع مستحيلة هو أوديسيوس ، اينياس ، جوزيف أندروز أو هك فن . ويمكن أن تهرب جماعات المسافرين من طاعون أو تذهب إلى حج كما في ديكاميرون أو حكايات كانتربرى . وفي الصالتين الأخيرتين تهيئ الرحلة « الحافز » لا للوقائع الغريبة وإنما لجمع مجموعة من الناس لديهم وقت ينفقونه لكي يستطيعوا رواية القصص . وقد أطيل كثير من المسرودات القديمة بواسطة دمج حكايات ليست جزءاً من خط العقدة الرئيسة ، وهي تقنية جاءت بواسطة دمج حكايات ليست جزءاً من خط العقدة الرئيسة ، وهي تقنية جاءت

وتتضمن الطريقة الثانية لخلق تغريب ذى مضمون اختيار الشخصيات ؛ فإذا ظلّت الشخصيات فى مكان واحد فيمكن تحقيق التنوع عن طريق جعلها تتنقّل خلال عوالم ومراتب مختلفة من المجتمع ، ولكنّ هذا يوجد مشكلة تقنية جديدة . كيف يمكن جعل تنقلات اجتماعية كهذه معقولة ؟ والجواب هو الاستفادة من الشخصيات التى تعيش ، عادة ، فى أكثر من عالم اجتماعي واحد الخدم على سبيل المثال ، أو الارستقراطيين الذين انحدروا نتيجة حظ سنّى ، كما يمكن ، بدلاً من ذلك ، أن ترتفع الشخصية فى مراتب المجتمع . ويظهر تغيير رئيس فى تاريخ السرد حين تصبح الشخصية نفسها منطقة التنوع والاهتمام مستبدلة العالم الخارجي المتنوع فى قصص المغامرات بعالم

داخلًى متنوع، وهذا التطوّر بين في رواية تكون الشخصية، حيث تكون في الرأس والقاب محن النمو والعثور على مكان في العالم الاعتيادي. وربما لا تكون الشخصية، وقد فُرضت عليها وقائع غريبة كما في أقدم المسرودات النثرية، غير خيط رمادي يقوم بربط تلك الوقائع، كما يقول شكلوفسكي. وإذا أراد الكاتب، من جهة أخرى، أن يغرّب العالم الاعتيادي وجب أن يرى ذلك العالم بعينين غريبتين: ومن هنا كانت النزعة لاستخدام الغرباء، شخصيات غير اعتيادية أو ساذجة تماما ، المهرّجين، المجانين ( دون كيشوت ) ، أو أناس من الثقافات اللاغربية بوصفهم ملاحظين يستطيعون أن يصدمونا عن طريق إظهار أن ما نعتبره فطرياً هو في الواقع تقليدي أو لا منطقي .

وتمثيل الواقع الاجتماعي في الأدب اللاتخييلي هو مصدر ثالث لإيجاد المضمون المسرودات والأفكار الجديدة للأشكال الأدبية . وقد أوجد الكتاب غالباً ، كما لوحظ من قبل المضامين لقصصهم بواسطة تقديمها باعتبارها مذكرًات أو سيراً أو تواريخ أو رسائل . وينبّه شكلوفسكي إلى انتشار هذه العملية عن طريق ذكرها بوصفها قانوناً : « في تاريخ الفن لا ينتقل التراث من الأب إلى الإبن ولكن من العم إلى ابن الأخ » ( 1923 ) . ويعني بذلك أن مصدر التجديد في الرواية ليس تطوراً عن روايات أقدم ولكن دمجاً لنوع ثانوي أو لا أدبي من الكتابة فيها . وتتوافق هذه الفرضية تماماً مع مناقشة ديفيز عن كون الرواية لم تتطور عن الرومانس ، وعن وجود صلات مهمة لها بالسير الإجرامية ومقدم الصحف . ومن الطبيعي أن المراسلات المنشورة والكتيبات عن كيفية كتابة الرسائل كانت مصادر الرواية المكتوبة في شكل رسائل ، والتي تعد والية ريتشارد سون ، باميلا ، أحسن مثال معروف لها .

وكان شكلوفسكى سيتفق مع الخلاصة التى انتهى إليها ريد عن نزوع الروائيين ، دوماً ، إلى تجنّب الطرق والتقاليد التى صيغت للرواية ، ولكنة سيجادل أنّ التغريب ، لا الاحتجاج الاجتماعى والثقافى ، سبب هذا التجديد المستمرّ ، وشرحه أسباب تعذّر تعريف الأنواع السردية أكثر تطرّفاً من شرح ريد . وتواصل المواد الشفهية تنقّلها عبر حدود الأنواع الواقعية والتخييلية . وبسبب ذلك لا يمكن تعيين هويتها إلا فى علاقتها

« بخريطة عامة للخطاب » عندما تُبسَط فى فترة تاريخية خاصة . وقد تعرف الكتابة اللا أدبية لفترة ما بوصفها أدبية فى فترة أخرى ، وظهور نوع جديد قد يبدّل المحتوى أو الشخصية فى أنواع أخرى ( تينيا نوف ) . فى زماننا ، مثلاً ، حين تتفوق الأفلام على الرواية فى الواية فى اتجاه الخيال الخارق وحين تتبنى الأفلام الخيال الخارق يرتد الروائيون إلى التقارير المبنية على الحقائق والسيرة الإجرامية ( قارن نورمان ميلر Truman Capote ، ترومان كابوت Truman Capote ) .

إن نظرية شكلوفسكى مقنعة ، وقد وجدت أنها يمكن أن تنتج نظريات عميقة فى بنية الرواية وتاريخها ، ومع ذلك فإن الفرضية القائلة بأن كلّ شئ فى السرد هو قضية شكل تبدو مضادة للبدهى . وقد تعمل بوصفها مصوباً صحياً للنظريات المؤكدة على أن التخييل هو نسخة طبق الأصل من الواقع ، ولكن ليس أى من المفهومين كافيا بذاته . وحالما يُفصل الشكل والموضوع والمحتوى ، بعضها عن بعض ، يصعب توضيح كيفية تفاعلها وتكاملها فى الأنواع السردية المختلفة . هل يمكن شرح تاريخ السرد دون أن يُقدم بوصفه انعكاساً للتاريخ الاجتماعى أو الادّعاء أنه تعاقب وسائل شكلية بارعة لا غير ؟

وقد حاول م . م . باختين ، الناقد الروسى الذى نُشرت كتاباته ( فى بعض الأحيان بعد تأخير طويل ) 1927 , 1979 ، الإجابة على هذا السؤال . فبدلاً من أن يرفض نظريات شكلوفسكى والشكلانيين استخدمها بوصفها بداية لنظرية تحوّل الأفكار التقليدية عن الشكل والمحتوى . إن أمثلة شكلوفسكى فى التغريب وتعرية الوسائل التقليدية مأخوذة غالباً من المحاكاة الساخرة والهجاء ويسئل باختين مسلماً بقيمة مثل هذه الوسائل ولا فتاً النظر إلى أن النقاد نزعوا . دوماً إلى التقليل من أهمية الأنواع غير الجادة ، عما يُغرب أو يُكشف فى المحاكاه الساخرة . يقول شكلوفسكى إن اصطناعية تقليد أدبى أو إدراكى حسى تُكشف بالمقارنة بالواقع . ولكن الواقع ليس حاضراً فى أى مكان فى المحاكاة الساخرة ، ولا يمكن أن يُقدم ، ولكن الواقع ليس حاضراً فى أى مكان فى المحاكاة الساخرة ، ولا يمكن أن يُقدم ، في أى حال ، بوصفه أساس المقارنة ؛ والمسرودات تتضمن كلمات فقط ، لا كلمات في وأشياء . وتنتج المحاكاة الساخرة ، والسخرية ، وأشكال الفكاهة الأخرى لا عن مقارنة

الكلمات بالعالم بل عن تباين مجموعتين متضاربتين من الكلمات . ونميّز اللغة الأدبية والتقاليد الأدبية بوصفها فخمة ، غير مخلصة ، أو متحيّزة حين تظهر إلى جانب نوع أخر من اللغة . ويقول شكلوفسكى إنّ السرد يغرّب العالم ، ويجيب باختين أنّ السرد يغرّب طرقا مختلفة للتحدّث عن العالم ، تتظاهر كلّ منها بأنها شفافة .

إن هذه المناقشة المتخصيصة ، كما يبدو ، حول طبيعة المحاكاة الساخرة ، تتبعها نتائج مهمة . يفترض المنظرون التقليديون أن الساردين يستخدمون الكلمات ليمثلوا أو ينقلوا صورة الواقع (حقيقية أو تخييلية) إلى جمهور ما . ولكن حين تتحدّث الشخصيات فإن الكلمات ليست بديلاً عن شئ آخر أو تمثيلاً له ، فلغة الشخصية هي الشخصية ، كما أن الكلمات التي تتكلّمها أنت وأتكلمها أنا هي نحن أنفسنا في أعين الأخرين . ويختفي الفصل بين الشكل والموضوع والمحتوى حين نُقرّ بأن الثلاثة جميعها عاضرة - لا « ممثلة » - عندما نتحادث ، أو تتحادث الشخصيات في رواية . والمحاكاة الساخرة حالة مخصّصة لظاهرة تشمل كلّ شئ : تناقضات اللغة التي تتوضيّح في أيّ حوار يشمل أناساً نوى مهن أو طبقات أو اهتمامات أو أيديولوجيات أو وجهات نظر مختلفة .

ويمكن أن يدمج تاريخ السرد ، منذ هومر ، مع تاريخ الحضارة عن طريق إدراك كليهما بوصفه تاريخ « لغات » . ( المخطط 2 جـ سيبرهن على أنه مفيد فى فهم هذا البيان المبسط عن نظرية باختين . ) وتقدم الملحمة ، التى تشير عادة إلى أحداث بعيدة زمنياً عن الشاعر وجمهوره ، لغة موحدة يتكلمها أعضاء مجتمع موحد ومنظم على أساس المراتب الدينية. وحين دخلت الثقافة واللغة الإغريقيتان الكلاسيكيتان فى حوار مع ثقافات أخرى أصبح واضحاً أنّ اللغات المختلفة ليست مثل نوافذ مختلفة تجعلنا نرى الواقع نفسه ؛ بل تكسر كل منها شعاع الضوء وتلون العالم بطريقة خاصة معتمدة على معرفة متكلميها واهتماماتهم ومواقفهم وغدت هذه الاختلافات واضحة بصورة خاصة للرومان لأن ثقافتهم كانت ثنائية اللغة وامبراطوريتهم متعددة اللغات . وأكثر من ذلك ، إنّ لغة قوامية واحدة مثل الإغريقية نمت ، حتماً ، مجتمعات كلامية مختلفة أو طرق كلام وطرق تفكير مختلفة . ويشير باختين إلى تمايز اللغة الداخلى

هذا باعتباره « تعددية لغوية » heteroglossia . وتعزل هذه الخطابات المختلفة عن بعضها ، عادة ، في الحياة ( لغة المحكمة ، لغة التشريع ، لغة الارستقراطية ، لغة التجار ، لغة العبيد ) وفي الأدب ( الأنواع الجادة « العالية » الأنواع الملهاوية « الواطئة » ، الحكايات الشعبية ، إلخ ) . « والخطاب الروائي » ، في حالة تعريفه تعريفاً متحرراً ، هو أي نوع من الكلام أو الفعل أو الكتابة يلقى ضوءاً على المواجهة بين لغات قومية أو مجتمعات كلامية مختلفة .

إن المنظرين الذين نوقشوا في الصفحات المتقدّمة ، مع وجود اختلافات ثانوية بينهم ، يقيمون وصفهم السرد على مقولات خارج الإطار الأدبي (شخص قوى مقابل شخص ضعيف ، انطوائي مقابل انبساطي ، تجريبي مقابل تخييلي ، واقعي مقابل مثالي ، إلخ ) أو على أصناف أدبية صرفة (شكلوفسكي) ، ولكن فكرة باختين عن « الخطابات » تخترق هذه التمييزات . ويمكن أن تنشأ الصرعات التي تميّز الخطاب الروائي من (أ) تناقضات ضمنية بين لغة عمل أدبي والأساليب الأدبية السائدة أو بينها وبين صيغ الكلام اليومي ؛ و (ب) تناقضات واضحة بين خطابات الشخصيات المختلفة أو بين خطابات الشخصيات والمؤلف . ومن الواضح أن أعمالاً كثيرة ، غير المسرودات ، يمكن أن تقدم مثلاً لمزيج الخطابات الذي يدعوه باختين « روائياً » . وتُرجع مقالات ، عن تاريخ الرواية ، أصل الرواية إلى المسرحيات والقصائد روائياً » . وتُرجع مقالات ، عن تاريخ الرواية ، أصل الرواية إلى المسرحيات والقصائد الشعبي . وإن أهم أنواع التعددية اللغوية ، في تاريخ السرد نفسه ، تتضمن الخطابات التي يستخدمها المؤلف والسارد ، والتي تكمن فيها إمكانية الاختلاف عن خطابات الشخصيات المقدمة والجمهور الذي يخاطبه العمل .

ويرى باختين أنه انبثق من عالم الفترة الكلاسيكية المتأخرة – العالم المتعدد اللغات والمتنوع اجتماعياً – اتجاهان أسلوبيان من التطور في السرد . في الأول ، وهو موجود في بعض أعمال الرومانس الإغريقية ، يفرض المؤلف أسلوباً متجانساً موحداً على الأصوات المتنوعة الناجمة عن تعددية اللغات والمواد المأخوذة من أنواع أدبية مختلفة . وهذا النوع من الأسلوب ، والمقصود به توحيد لغات ووجهات نظر مختلفة ،

يتمثل كذلك في رومانس الفروسية القرون الوسطى ، وبعد ذلك في الرواية التاريخية والرواية العاطفية ( القرنان السابع عشر والثامن عشر ) . والاتجاه الثاني من التطوّر الأسلوبي يدع اللغات المتنافسة في ظاهرة التعدّد اللغوي – لغات المؤلّف والسارد والشخصيات تتحدّث بطريقتها الخاصة دون أن يصقلها لكي تعبر عن نظام معتقدات واحد ووجهة نظر اجتماعية واحدة . ويوجد ذلك في بعض المسرودات النثرية والكلاسيكية ( بيتر ونيوس Petronius ) ، ولدى رابيليه وسيرفانتيس النثرية والكلاسيكية ( بيتر ونيوس المحاكمة » والمغامرة ( ومن ضمنها رواية المتشردين ورواية تكون الشخصية ) بالإضافة إلى الأعمال الهجائية وأعمال المحاكاه الساخرة . والأحمق والمهرج والمتشرد مهمون لدى باختين لا لأنهم يغربون الواقع لا غير ، ولكن لأنهم يعرقن افتراضات « لغات » أقرت اجتماعياً . ويصل الاتجاه الثاني من التطور الأسلوبي قمّته في الأعمال التي تدع الشخصيات تتكلّم لغات معارضة لوجهة نظر المؤلف ، ومع ذلك فهي تصل وجهات النظر المختلفة ببعضها عبر اعتراف متبادل ( الخيال الحواري ، 409 .)

إنّ هذا الوصف الهيكلى لنظرية باختين لا يأخذ فى الاعتبار تطوّرها وتعقدها ، ولم أحاول وصف تاريخ السرد البديل ،الذى يبرز فى مقالته « أشكال الزمن والزمكانية Chronotope فى الرواية » . وهو يحاول ، فى تلك المقالة ، أن يظهر إمكان تصنيف المسرودات على أساس زمكانياتها ( من الإغريقية ، زمان - مكان ) ومفاهيم السببية ، فبعض أعمال الرومانس الإغريقية ، مثلاً ، تقدّم بطلاً وبطلة يحبان بعضهما ويخضعان لسلسة لا تُصدق من الحوادث المؤسفة والانفصالات ، ثم يتوحد شملهما فى النهاية . ويمكن أن تقع مغامراتها فى أىّ مكان ( العنصر المكانى ) ؛ ولا تُمثّل أطوال الزمن المتضمن تمثيلاً واقعياً ، كما تسيطر الصدفة والقدر ، بدلاً من السببية المعقولة ، على هذه الزمكانية . وتميّز السير والسير الذاتية الكلاسيكية زمكانية مختلفة كلياً ؛ وتدخل هذه السير الرواية فى آخر الأمر ، وينصهر الشكل والمحتوى فى الزمكانية . إنها طريقة موحدة لإدراك عالم وإلقاء الضوء عليه لا محاولةً أنجح أو أقل نجاحاً لاكتشاف المفهوم « الصحيح » الذى يحكم الواقع .

## خلاصة

لا ينبغى السماح لما فى نظرية باختين من أصالة أن يطمس ما يشترك فيه مع النقاد الذين سبقت مناقشتهم . فما انتهى إليه ، من أنّ المسرودات ، عادة ، أميزج [ جمع مزيج ] عامة ، هو نتيجة يشترك فيها مع فراى ، شولز ، كيلوج وريد ( الذى يُقر بدينه لباختين ) . كذلك أكد الروائيون الرومانتيكيون الألمان ، وبصورة خاصة فريدريك شليجل Friedrick - Schlegel ، على الطبيعة الهجينة للرواية . وفكرة خصوع السرد الغربي لتطورين متوازيين ، يبدأ أحدهما مع هومر والآخر في القرون الوسطى ، هي فكرة يشترك فيها باختين مع نقاد عديدين . وينبه شولز وكيلوج ، ديفز ، شكلوفسكي وباختين إلى الطرق التي يمكن بواسطتها أن يمتص السرد التخييلي الكتابة اللاتخييلية فتغير تلك الكتابة مجرى تطوره . وبينما يشترك جيرارد ، روبرت ، ريد ، وديفز في الرغبة في تمييز الرواية عن أشكال السرد الأخرى إلا أنهم يرفضون أن يفعلوا ذلك بصورة مطلقة .

إنّ هؤلاء المنظرين ، على اختلافهم ، متقاربون في معارضتهم للأفكار التي ما تزال مقبولة إلى حدّ بعيد . وهم يعتقبون أن ليس هناك شئ مثل « الرواية » باعتبارها شكلاً قابلاً للتعريف بوضوح ، وأحسن ، بطريقة ما ، من أنماط السرد الأخرى . وهم يدفضون ، إجمالاً ، التأكيدات على أنّ المسرودات انعكاس الواقع الاجتماعي والنفسي لا غير ، وأن ليس للغة والتقاليد الأدبية قوة مستقلة في تشكيل التاريخ الأدبي . ويؤكد بعضهم على أهمية ما يمكن أن يدعى « الممارسة التقليدية » – منطقة تمتد في مكان ما بين الأدب والحياة أو تشملهما معاً – بوصفها عنصراً مشكلاً في تكون السرد وأكثر ما تكون نظريات السرد إمتاعاً هو حين توضع موضع الاستعمال . وقد أكون حولت أفكار النقاد إلى تجريدات لا حيوية فيها بتعرية المنظريات السابقة من الأمثلة والتحليلات المفصلة التي يقدمها أولئك النقاد لتعزيز نظرياتهم . ومن جهة أخرى يرجع أولئك النقاد إلى عدة مئات من المسرودات كثير منها غير مقروء عموماً ، ولا يمكن أن يكون تحليل قصة لا نعرفها برهاناً على صحة نظرية ما ؛ كما أن النقاد يختارون ، وذلك طبيعي تماماً ، الأمثلة التي تعزر مناقشتهم . وحتى إذا كناً قد قرأنا العمل

موضع المناقشة ، ووجدنا أنه يهيئ دليلاً في صالح الناقد ، فقد لا يكون ذلك العمل ممثلاً للسرد عموماً . ( هل هناك قصة هي حقاً نمطية ؟ ) .

وإذا كان لنظرية ماتقدّمه حقاً فينبغى أن نتمكّن من تطبيقها على المسرودات التى نعرفها ، ومن ثم اكتشاف أشياء لم نكن نحن ، والآخرون ، قد لاحظناها من قبل . وقد اخترت مغامرات هكلبرى فن باعتبارها عملاً يمكن استعماله لاختبار نظريات السرد ، فهل لمناقشة الأنواع السردية أية صلة بفهم هذا العمل الممتاز من أعمال الواقعية الأميركية ؟ يستطيع من كانت الرواية مألوفة لديهم أن يجيبوا على السؤال بأنفسهم ؛ وسائكر أنا بعض القضايا التي تلفت نظرى لأهميتها حين أقارن ما قاله النقاد حول رواية مارك توين بالنظريات التي نوقشت آنفاً .

أما فراى فسيقودنا إلى أن نستنتج أن هكلّبرى فن عمل ساخر بالإضافة إلى كونه من أعمال المحاكاتية الواطئة (واقعياً)، وبدلاً من أن يكون مثلاً خالصاً للرواية فإنه يتضمن مزيجاً من العناصر من رومانس الأنماط الأولية (البحث، الموت، الموت، الولادة الثانية)، ويتضمن كذلك آثاراً من التشريح. وهذه الرواية على وجه التحديد، في رأى شولز وكيلوج، مزيج من عناصر تاريخية، محاكاتية، رومانتيكية، وتعليمية وليست انعكاساً تجريبياً خالصاً لأميركا القرن التاسع عشر. وبلغة جيرارد، يُنظر ألى هك نفسه بوصفه شخصية لاتستطيع أن تجد «نموذج دور» ذا قيمة في مجتمعها، ويمكن أن تتبع هذه المقدمة نتائج ممتعة. ويمكن أن تشرح نظرية روبرت في القصة، بوصفها انعكاساً للتطور النفسي، كلاً من بناء الكتاب وإغرائه القراء في الصغار. ولايمكن أن يجد (ريد) مثلاً أفضل للرواية باعتبارها خطاباً تناقضياً وفي الحقيقة إن أحد فصول كتابه مكرس لكتاب توين أميركي من كنتكت في بلاط الملك آرثر. والتوتر بين الحقيقة التجريبية والحقيقة الأخلاقية، الذي يجده ماي، ريتشيتي، وديفز صفة التخييل في القرن الثامن عشر واضح في مؤلف توين ريتشيتي، وديفر صفة التخييل في القرن الثامن عشر واضح في مؤلف توين

وتشبه نظرية شكلوفسكى فى التغريب ، إلى درجة ملحوظة ، النظرية المقدّمة فى مقالة توين « كيف تكتب قصبة قصبيرة » ، وتستحقان المقارنة . ويكون هك مثلاً

الشخصية الساذجة التى تغرّب تقاليد عالمها وادّعاءاته عن طريق عدم فهم تلك التقاليد والادّعاءات . وكثيراً ما صنّقت الرواية نفسها باعتبارها « رواية متشردين » ، ويمكن أن يُظهر شكلوفسكى كيف أن مشكلات توين التقنية وحلوله ( ولاسيما التى تظهر فى نهاية الفصل السادس عشر ) تأتى بشئ جديد إلى النوع [ الأدبى ] . ويصعب على النقاد ، الذين يريدون اعتبار الرواية واقعية ، كتم تذمرهم من محاكاة توين الساخرة لروايات أخرى في الفصلين الأول والأخير . وسيجد شكلوفسكى مثل هذه التعرية للوسائل الروائية أمراً نمطياً وربما مهماً فيما يتعلق بالمحيط الأدبى في زمن توين . وقد تضمن مولد التخييل الواقعي في أميركا ، كما في أيّ مكان آخر ، فضبح الزيف في التقاليد المبتذلة وتطعيم الرواية بأنواع لا أدبية أو أنواع غير معترف بها ( الحكاية الطويلة ، مثلاً ) .

وتوحى إحدى الملاحظات التى أقدمها توين فى بداية الكتاب («سيطرد الأشخاص الذين يحاولون أن يجدوا مغزى أخلاقياً فى (هذا السرد) ، وسيقتل الأشخاص الذين يحاولون أن يجدوا عقدة فيها ») بأنه يقر فكرة شكلوفسكى عن الأدب بوصفه تشويها شكلياً لا طريقة لبسط معنى أو إحراز وحدة جمالية . ولكن ملاحظة توين الأخرى فيما يخص العناية الجاهدة التى بذلها فى استنساخ اللهجات ، يمكن أن تكون البداية لتحليل باختينى للرواية ، فهى لا تمثل مشاهد وطبقات اجتماعية أميركية فقط ولكن لغات أميركية – لغة البيض الفقراء ، لغة السود ، لغة المتشردين والمحتالين ، لغة الإحيائيين الدينيين ، لغة المنافقين ، لغة الجادين والممتازين ، وقد شحنت كل منها باهتماماتها وقيمها الخاصة ، وكُشفت جميعها بوصفها متحيزة حين وضعت جنباً إلى جنب مع الأخرى . إننا « نسمع » زيف ضمير هك فى الكلمات ذاتها التى ينطقها ؛ وتتطلب التصريفات اللغوية المتضمنة تحليلاً صبوراً ، ونادراً ما يمكن العثور على مثال أفضل لظاهرة التعدد اللغوي

ومن الضرورى لتقدير قيمة الأصالة والفائدة في مثل هذه الاستجابات للمؤلّف هكلبرى فن أن تنمّى تلك الاستجابات أكثر وأن تُقارن بالتعليقات السابقة على الرواية ومثالها تلك الموجودة في طبعة نورتون Narton Gitical Editian ومجموعات أخرى

مماثلة . إن مجرّد تعيين نوع أدبى لا يجعلنا نتغلغل فى مناقشة كيفية تكوين قصة أو ماذا تعنى ؛ فهذه الخطوة المبدئية تعيننا ، فقط ، على أن ننظم إدراكنا للخاص فى علاقته بكتلة المسرودات الكبرى التى تراكمت فى مجرى التاريخ . وكما يقول جيمسون Jameson إن الأصناف العامة « فيما يتعلق بهذا الموضوع ، بناءات تجريبية ابتكرت من أجل مناسبة نصية معينة ثم هبرت كما يهجر كثير من مواد السقالات حين ينهى التحليل مهمته .... وبذلك يستعيد نقد الأنواع الأدبية حريته ، ويفتح مجالاً جديداً لبناء إبداعى من الكيانات التجريبية » ، والطرق الافتراضية لرؤية ذلك تكشف مظاهر غير ملحوظة من مظاهر فن السرد . ( 145 ) .

ويمكن أن يباشر المرء ، في الصيدلية – المخزن أو السوق ، تقويماً سطحياً لكن مُعرفاً لمدى ارتباط التصنيف الشامل بالموضوع ، فأغلب الأنواع السردية المذكورة في هذا الفصل كانت موجودة في بداية القرن التاسع عشر . وعلى أساس ما يتوفر على أغلفة معظم الكتب الورقية الغلاف من وصف موجز للعقدة يمكن أن يقدر المرء أية نسبة من الكتب الرائجة المكتوبة اليوم تدخل ضمن الأصناف التقليدية (الرواية التاريخية ، رواية المغامرات ، الرومانس ، الرواية البوليسية ، الخ ) . وتعيننا الثقافة التقليدية والنظريات الحديثة على أن نرى أن معظم الروايات تقليدية جداً ، وما يختلف بوضوح من قرن ، أو من عقد ، إلى الذي يليه ، هو مواد القصة – المشاهد ، الأحداث ، المهن ، والبيئة المادية للشخصيات وقد جرفها التغير الاجتماعي والسياسي والتكنولوجي إلى الأمام . إن الأهمية النسبية للتقاليد والواقع في تشكيل السرد هي موضوع الفصل التالي .

### من الواقعية إلى التقاليد

#### خصائص الواقعية

تشغل الرواية ، مهما كان تعريفها ، موقعاً خاصاً فيما يتعلق بأنواع السرد الأخرى وتجربتنا الخاصة . وحين يعين النقاد صفتها الميزة بكونها مزيجاً من الأنواع الأدبية فإنهم لا يظهرون لنا ماهى الرواية بل ماليست إيّاه . ولا يمكن تثبيت الرواية من خلال تعريف لفظى ، ولذلك يجادل كثيرون أنّ روابط الرواية الأساسية هي مع التجربة والواقع ، وذلك سبب التعامل مع « الرواية » والواقعية ، غالباً ، بوصفهما مصطلحين قابلين للتبادل ، لاسيمًا عند النقاد الذين جرت مناقشتهم فى الفصل الأوّل ولكن ماذا يعنى القول إن الرواية تعرض الحياة كما هى فعلاً ؟ مرة أخرى ، ها نحن نغمر فى قضايا التعريف ، وبالإضافة إلى ذلك نواجه مفارقة ، إذ تُميّز الروايات والقصص القصيرة ، عموماً ، عن الأنواع الأدبية الأخرى باعتبارها « تخييلاً » ، ومع ذلك فإنّ صفاتها الميّزة هى صدقها إزاء الواقع .

أعتقد أن « الواقعية » ، في أقل معانيها تعقيداً ولكن أهمها ، تشير إلى نوع معين من تجربة القراءة ؛ فإذا اعتقدنا (عن وعي أو غير وعي) أن قصة قد تكون حدثت فعلاً فإننا نستغرق فيها بطريقة خاصة . وساؤجز ، بعد مناقشة هذا المعنى للمصطلح ، أقوال النقاد عن اثنين من معانيها الأخرى : « الواقعية » بوصفها مصطلح فترة زمنية ، ويمثلها أحسن تمثيل فن القرن التاسع عشر وأدبه ؛ وبوصفها مصطلحاً أعم يعين انعكاساً صادقاً للعالم دونما اعتبار للزمن الذي أبدع فيه العمل . وستؤدى هذه المنافشة الموجزة لمشكلة معقدة جداً وظيفة مقدمة لنظريات الشكلانيين والبنيويين ، وهي نظريات تعين هوية التقاليد التي تشكّل أساس التمثيل الواقعي . ويعنى القسمان ، الثالث والرابع ، من الفصل بقضية ما إذا كانت المسرودات التي نعتبرها حقيقية وصادقة ( التاريخ ، مثلاً ) تقوم أيضاً على تقاليد أدبية . وبعد أن اكتشف بعض النقاد أن المسرودات التي تبدو لنا حقيقية هي في الحقيقة مبنية ، إلى حدً كبير ، على التقاليد ، استخلصوا أن كل أنواع التمثيل للواقع اعتباطية بدرجة متساوية وينتهي الفصل بمناقشة قصيرة لهذه القضية .

وقبل أن تصبح الواقعية موضوع تحليل نظري ، يعتمد شعورنا بالواقع ، في القراءة ، على تمييزات ومواقف حدسية ، بعض الناس مدمنون على قراءة القصيص البوليسية ، وآخرون مدمنون على قراءة التخييل العلمي ، ومثل هذه التفضيلات الشخصية ليست أحكاماً على النوعية أو القيمة ، وإنما هي ، في آخر الأمر ، تتضمّن السوال البسيط عما إذا كنّا نريد أو لا نريد أن نعير وعينا لتجربة قراءة من نوع خاص . أن أولئك الذين يحبُّون الأنواع الأدبية التي يمكن تعيين هويتها ، كالرومانس أو قصص الغرب الأمريكي ، لا تزعجهم التقاليد التي تشتمل عليها تلك الأنواع ، وفى الحقيقة غالباً مايحتقرون الاختلاف عنها . وفي إطار القراءة يبدو أن الواقعية هي تلك المنطقة الواسعة من السرد دون أية تقاليد يمكن تحديدها ؛ منطقة اختفت فيها الصنعة الأدبية ، ويجرى كل شيئ فيها كما يجرى في الحياة . وحين تصادفنا وضعية بالية أو شخصية مبتذلة في قصة بولسية فقد نشعر بالخيبة ، ولكننا عادة نستعيد توازننا ونواصل القراءة . ولكنّ ظهور عقدة مبتذلة في عمل واقعى ذو تأثير مختلف ، فإنه يحطِّم المعقولية التي لم نعرها فقط للقصة وإنما أعطيناها إياها أيضاً، وقد نشعر بأنّ المؤلف لم يخطئ فقط وإنما هو قد خان ثقتنا فيه . وفي أحسن المسرودات الواقعية يُروّعنا الوعى بالواقعي : لم نكن أبداً لنتصوّر الكشف الذي جامنا بعد تقليب المسفحة ، ولكن بعد أن يظهر ذلك الكشف ندرك أنه كان محتوماً - إنه يقبض على حقيقة تجربة عرفناها دائماً مهما كانت تلك المعرفة باهتة .

وقد وعى المؤلفون ، فى التقليد الواقعى ، بذكاء أهمية المعقولية لدى القراء ، وسبق أن اقتبست عن ريتشارد سون تأكيده على أن كلاريسا ( 1748 ) ليست رومانس ولا رواية ولكن « تأريخاً » . وكان ريتشاردسون محزوناً للتمهيد الذى كتبه بيشوب واربرتون Bishop Warburton لمؤلفه ذاك لأن التمهيد يشير إلى القصة باعتبارها تخييلاً . « وددت لوأن جو الحقيقية قد أبقى عليه وإن كنت لا أريد للرسائل

أن تُظنّ حقيقية .... لتجنب إيذاء ذلك النوع من الإيمان التاريخي الذي يُقرأ به التخييل عموماً على الرغم من معرفتنا أنه تخييل ». (رسالة إلى واربرتون ، 19 أبريل 1748). وقد أخُذ المثقف والروائي الفرنسي ديدرو ، أحد كبار متشككي العصر ، بالحقيقية الظاهرية لرواية ريتشاردسون ، وهو يروى كيف بدأ قراءة كلاريسا مرّات عديدة لكي يعلم شيئاً عن تقنيات ريتشاردسون ولكنه لم ينجح أبداً في ذلك لأنه كان يستغرق في العمل شخصياً ، فاقداً ، بذلك ، وعيه الناقد . وأصر هنري جيمس على أنّ الروائي يجب أن « يعتبر نفسه مؤرخاً ويعتبر سرده تأريخاً ... وهو ، باعتباره سارد أحدث تخييلية ، في لا مكان ، ولكي يدخل في محاولاته أساساً منطقياً عليه أن يسرد أحداثا يُفترض أنها واقعية » ( 248 ) ، ولا يتحدث جيمس وريتشاردسون بوصفهما مؤلفين فقط وإنما بوصفهما قارئين أيضاً . وإذا كان هناك فرق بين الرواية وأنواع السرد الأخرى فانه يرتبط ، بطرق حاسمة ، بالإحساس الرواية وأنواع السرد الأخرى فاته يرتبط ، بطرق حاسمة ، بالإحساس من قصة ما .إننا نعتقد بصحة ما فيها ، ومع ذلك لا نعتقد ، وذلك بطريقة من قصادقة ومزدوجة .

إن معنى « القابل للتصديق » ، فى الأدب التخييلى وفى الحياة ، يختلف من شخص إلى الذى يليه ، ومن عصر إلى آخر ، ومع ذلك ، فعلى الرغم من هذا التنوع ، الذى يفسر صعوبة إيجاد تعريف للواقعية مقبول عموماً ، هناك بعض النظامية فى المواقف التى نبنى على أساسها المعتقد ، ويمكن تصنيف تلك المواقف ، على نحو تقريبي ، إلى : سرعة التصديق ، التصديق ، والتشكك . فحين نكون سريعى التصديق فإننا نستسلم للحقيقية الظاهرية فى القصة دون أى شك منتقد فى تخييلية القصة أو وعى نقدى لها . وحين نكون فى حالة نفسية أكثر انفصالاً نجد القصة جديرة بالتصديق أو معقولة ( معرفة فى معجمى على أنها « جديرة بالاعتقاد أو الثقة » ) ، وحين نميل إلى اختبارها تبدو حقيقية . وبوصفنا قراءً متشككين سنجد مواقفنا المتصلبة إزاء الأوهام الإنسانية معززة فى كثير من الروايات الواقعية . إن شعار

المتشكك ، فى أصدقائه والشخصيات الخيالية ، هو « كن واقعياً ؛ » فهو / فهى / يتهم القارئ سريع التصديق بالعاطفية ، ويجيب الأخير بأن المتشكك يعرف ثمن كلّ شعئ لكنه لا يعرف قيمة أى شعئ . إن هولاء العقراء الثلاثة ، أو المواقف الثلاثة ، جميعهم يسكوننا فى وقعت أو آخر ، حتى ونحن نقرأ كاتاباً واحداً .

إن تسميتنا الروايات « واقعية » ليس القول بأننا نجربها بوصفها حقيقية لا غير ؛ فالتأكيد يعنى ، ضمنا ، أن هذه الروايات تصف الحياة كما هى ، لا كما تُمثل تقليدياً في المسرودات الأخرى . ولكن في الأدب ، كما في مناطق أخرى ، يخفق غالباً الاتفاق حول التعريف اللفظي للمصطلحات المجردة ، مثل « الواقعية » و « التقليد » ، حين تطبق تلك التعريفات على أمثلة محددة . ويجادل كثير من النقاد أنه إن كانت الواقعية سيتمثلك أي معنى فإنها يجب أن تعرف على أنها مفهوم يتمثل على أحسن نحو في رواية القرن التاسع عشر .

ويتفق رينيه ويلك وجورج بيكر George Beeker ، في تحليلاتهما المفيدة للواقعية بوصفها مفهوم فترة زمنية ، على أنّ اختيار الموضوعات الاعتيادية أو النمطية هو أهم عقائد الواقعية – تشكل التحليلات المشار إليها أساس مناقشتى الخاصة – واكنّ فكرة الموضوع « التمثيلي » represantative نفسها تتوازن بصعوبة بين نهايتين اثنتين . إنّ الواقعي ، مقابلاً المجرد ، مادي وفرد وفريد ، وبهذا المعنى تتعارض الواقعية مع استخدام الشخصيات الجاهزة . وفي الأدب التضييلي ، يوفّر الفرد المخصيص ، غالباً ، نظرة ساخرة إلى القيم المقبولة عموماً وإلى تصرف الشخصيات الأخرى . فالواقعية ، بهذا الاعتبار ، تهيّئ تقويضا نظامياً وكشفاً للغموض ، والحلّ الدنيوي لشفرة الافتراضات الموروثة حول الحياة (جيمسون 152 ؛ أنظر ، أيضاً ، ليفن ) . لشفرة الافتراضات الموروثة حول الحياة (جيمسون 152 ؛ أنظر ، أيضاً ، ليفن ) . ومن جانب آخر ، الواقعي هو الاعتيادي لا الفريد أو الشاذ ، ولذلك يجادل البعض بأنّ الواقعية ملتزمة بالمحافظة على بعد معيّن عن الخصوصية . ويستقر خلاف فلسفى قديم تحت سطح أي تعريف للواقعية ، وقد انفجرت معارك نقدية بين مناصري قديم تحت سطح أي تعريف للواقعية ، وقد انفجرت معارك نقدية بين مناصري

الضمى و العمومية . ويعتبر جورج لوكاش أهم النقاد الذين يرون أن هذين المفهومين ينصهران في « النمط » ، وهو الشخصية التي تجسيد « وحدة الفردي والعالمي غير القابلة للانفصال » .

ثانيا: تتصف الواقعية « بالموضوعية » – مصطلح آخر يعرف تعريفات مختلفة ، فهى فى أحد التعريفات ، المقابل لكل شئ ذاتى أو معتمد على الرأى الشخصى ، ويجب على المؤلف ألا يدع المواقف الشخصية تتدخل فى تمثيل سرد ما . ويمكن أن تعنى الموضوعية ، فى حال فهمها بطريقة إيجابية ، أن على المؤلف أن يكبت لا شخصيتة فقط وإنما صوته السارد أيضاً ، فبدلاً من أن يُخبر القارئ بما حدث يجب أن يسمح له بتجربة ما حدث مباشرة عبر تقديم مسرحى ( الحوار ، مثلاً ) . وقد ناقش واين بوث أشراك فكرة الموضوعية هذه ، كما أظهرت فى الفصل الأول ، ويقول لوكاش إن الموضوعية ؛ بهذا المعنى ، يمكن أن تنحط إلى وصف ، خارج عن السيطرة وغير مقيد ، للحقائق والوقائع التى تفتقر إلى شكل الحياة « الواقعى » كما نمارسه وغير مقيد ، للحقائق والوقائع التى تفتقر إلى شكل الحياة « الواقعى » كما نمارسه يريد المؤلف أن يعرض أضاليل الشخصيات التى يتنمذج سلوكها وفق تقاليد اجتماعية أو أدبية ، ولكن السخرية الصرفة ، مثل النسخ الحرفى التوثيقى المستقل للأحداث الصقيقية ليس موضوعية بالمعنى الذى يحدده لوكاش .

ثالثا: تتضمن الواقعية عقيدة السببية الطبيعية ، ويمكن تعريفها ، بأسهل طريقة ، عبر الإشارة إلى ضدها : الصدفة ، القدر ، والعناية الإلهية في التخييل الرومانتيكي وبالمعنى الإيجابي ، تتضمن السببية الطبيعية عرضاً شاملاً لكلّ العوامل التي تؤثر في الحياة ، وكما يقول أويرباخ Auerbach ، إنها تظهر الأفراد « جزءاً لا يتجزأ من واقع كلى سياسى واجتماعي واقتصادي – مادي ومتطور باستمرار » ، ولكن ،مرة أخرى ، يمكن تفسير السببية « الواقعية » بطرق مختلفة ، فإن كثيراً من وقائع الحياة تفتقر إلى أسباب يمكن تعيينها بوضوح ، ويقودنا هوس الفهم إلى صنع شروح حيث لا يكون أيُّ منها ممكناً ، وقد تخصص بعض الواقعيين في تصوير اعتباطية الحياة لحياة يكون أيُّ منها ممكناً ، وقد تخصص بعض الواقعيين في تصوير اعتباطية الحياة

المعقدة واليقين المضلّل لدى الإنسان من إمكانية فهمها . وفي النهاية الأخرى هناك المؤلف الذي يصور قدر الأفراد الذين يقعون في شرك أحداث خارجة عن سيطرتهم ، وفي مثل هذه الأحوال تعمل السببية على نحو يسبير ومقنع ، ولكن الكثير من أنصار الواقعية يجدون هذا النوع من العمل غير مرض .

ويظهر مارشال براون Marshall Brown ، في نظرته العامة الذكية إلى « الواقعية » بوصفها مفهوم فترة زمنية ، أن المعانى المختلفة التي ألحقها النقاد ممفهوم السببية يمكن أن ترتبط بعلاقة متبادلة مع ثلاثة أنواع من الفهم للواقع ناقشها الفيلسوف الألماني هيجل . المرحلة الأولى هي التي يبدو فيها الناس والأشبياء تفاصيل عشوائية ، ولا يمكن فهمها بواسطة اختبار أسبابها أو نتائجها ، وهي تماثل المسرودات التي تُقدّم فيها الوضعيات على نحو حيوي ، ولكنّ الحباة ، بوصفها كلاًّ تبدو غامضة وغير قابلة للتحكم فيها . وفي المرحلة الثانية يبدو الواقع متتالبة مترابطة من السلاسل السببية ناسجة كل الأشبياء سوية في عملية ضرورية . وفي رأى براون أن المسرودات التي تمثل هذه المرحلة قد تتضمّن « واقعية الصراع الطبقي حيث يكون البطل أداة التغير التاريخي وضحيته الرئيسة » . ولكن مايظهر ضروريا حين يرى عن بعد قد يبدو عرضياً في نظر أولئك الذين يمارسونه ، لأن اصطدام السببية بالأمل الإنساني لا يمكن شرحه أو تجاهله . ومرحلة الواقع الثالثة ، في رأى هيجل ، هي التي يندمج فيها الخارجيّ والداخليّ ، والعالمي والفرديّ ، على الرغم من أن ارتباط الأضداد في « واقعية الأنماط » قد لا يكون مفهوماً تماماً للشخصيّات أنفسها . وتضاف القوى التي نراها تعمل داخل شخصية ما إلى القوى التي نتبينها في الطبيعة أو المجتمع · ويرى براون أن تعاقب الواقعية السببية هذا يقود من « واقعية التفاصيل الملهاوية إلى الواقعية المأساوية للقوى العلّية وإلى الواقعية المشجوية [ الميلودرامية ] للأقدار النوعية ،

وبالإضافة إلى اختبار الموضوعات النمطية ، والموضوعية ، والتأكيد على السببية تتصف الواقعية ، كما يقول ويلك وبيكر ، بموقف خاص نحو العالم ، هو ، في رأى

بيكر ، التزام فلسفى بنظرية علمية للإنسان والمجتمع ، مخالفة المثالية والنظرات الدينية التقليدية . وفى رأى ويلك أن « التعليمية متضمنة أو مخفية » فى هذا الالتزام . وقد يبدو متناقضاً القول بأن الواقعية موضوعية ثم إضافة أنها تتخذ موقفاً فلسفياً أو أخلاقياً ، ولكن التناقض ممكن الشرح . إن النقد الاجتماعي المتضمن فى كثير من الروايات الواقعية يمكن تسميته تعليمياً ، فالروايات تقدم الحياة من وجهة نظر واحدة ، وهناك وجهات نظر أخرى ممكنة . ولكن الواقعي الملتزم يعتقد أن وجهة النظر هذه صحيحة ، ووجهات النظر الأخرى مشوهة ، على الأقل ، إن لم تكن غلطاً . وإذا شئنا أن نفهم ما كان صادقاً في القرن التاسع عشر فلا ينبغي أن ندرس الارستقراطيين أو الجماليين أو كتب التاريخ القومي ، بل ينبغي أن ندرس التغيرات في المجتمع وحياة الملايين الذين كانوا ينتقلون من الريف إلى المدينة استجابة لضغوط الصناعية . الملايين الذين كانوا ينتقلون من الريف إلى المدينة استجابة لضغوط الصناعية شكلها من التقليد الأدبي ولكن تستعيده من عملية التغير التاريخي ؛ فالعقد والشخصيات في من التقييل الواقعي ترينا ما حدث فعلاً في التاريخ .

وإذا كانت المسرودات الواقعية تعتبر أحسن من المسرودات الأخرى لأنها فى المقيقة صادقة ، وإذا كانت الواقعية مفهوم فترة زمنية يشير إلى أعمال مكتوبة منذ القرن التاسع عشر ( أو ربما الثامن عشر ) ، فقد يتساءل المرء: لماذا لم يكن الكتاب قادرين على رواية الحقيقة قبل تلك الفترة . ويجيب مناصرو الواقعية أن أدب الفترات السابقة كان صادقاً بمعنى أنه وصف المجتمعات التي أنتجته . وكما يقول ليفن « إن الملحمة والرومانس والرواية ممثلة لثلاثة أحوال وأساليب متعاقبة في الحياة: العسكرية ، المؤيدة للبلاط ، والتجارية » ، ومعتقدات الارستقراطية الإقطاعية وتقاليدها وحياتها ممثلة في الرومانس ، ولكن « حقائق » تلك الطبقة الحاكمة ، بما تتضمنه من طبقية اجتماعية وأدبية اعتبر فيها الناس الاعتياديون شخصيات ملهاوية تصور في أسلوب « واطئ » ، ليست حقائق مجتمعنا . الواقعية هي ما كان حقيقياً لدينا وفي زماننا .

إن ما ابتدأ مناقشة الواقعية بوصفها مصطلحاً أدبياً ينبغى أن ينتهى مجادلة حول العلاقة بين التاريخ والأدب والواقع . ومعظم النقاد الذين يطابقون بين الواقعية ورواية القرن التاسع عشر يعتقدون أيضاً أن الرأسمالية كانت تحوّل المجتمع وعلاقات الطبقات خلال تلك الفترة . فلا عجب إذن ، كما يوضح براون ، في أن نجد « تضارب الكيانات الفردية ، وتعارض السببية والمصادفة ، والصراع بين القصد أو الفهم الشخصى والمعنى فوق الشخصى » . ويوضح براون ، كذلك ، كثيراً من المعضلات التي يتضمنها تعريف الواقعية مقترحاً أن استخدام الكتاب والنقاد الكلمة ، ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر ، لا يدل على أنهم قد اكتشفوا فجأة ما هو الواقع ، بل كان ، على الأصح ، علامة شك وصعوبة تدل على أن اتفاقاً ضمنياً حول طبيعة الواقع كان ، على الأصح ، علامة شك وصعوبة تدل على أن اتفاقاً ضمنياً حول طبيعة الواقع قد اختفى . وتبدأ مناقشاتنا حول الواقعية حين لا نكون واثقين من فهمنا الواقع ( أنظر ليفن 19 - 20 ) ، ولا بد من أن تنتج اختلافات في الرأى .

ولكن تعين هوية الواقعية بوصفها ظاهرة تاريخية يجب تمييزها عن أدب فترة أخرى ، ويميّز براون واقعية القرن التاسع عشر ، المبنية على الصراع والتباينات الأسلوبية ، من حياة القرن الثامن عشر وأدبه الأكثر توحداً والذي يؤكد على كلمة «الحقيقة » . ويعتقد يان وات وآخرون أنّ صراعات القرن الثامن عشر الاجتماعية والايديولوجية أدت إلى ظهور الواقعية التي سبقت بأدب وثقافة متجانسين نسبياً . وتجادل اليزابيث إيرمارث Elizabeth Ermarth أن العصور الوسطى هي موقع الوحدة التي سبقت الوحدة التي سبقت الواقعية . ويجعل م . م . باختين ، كما رأينا ، موقع الوحدة في المحمة التي تشير إلى زمان قبل تأليفها ، أما جيمسون فيتصور الوحدة في مستقبل يوتوبي حين تكون الطبقات الاجتماعية قد زالت . وفي كلّ حالة نجد أن شرح بوتوبي حين تكون الطبقات الاجتماعية قد زالت . وفي كلّ حالة نجد أن شرح حاضر مجزأ ، وقد يكون في طريقه إلى مستقبل موحد . ونستطيع أن نستنتج ، كما يفعل أويرباخ ، أنّ الواقعية تظهر في جميع الفترات حينما يمكن التعامل بجدية مع شخصيات جميع الأنماط دون عزلها بواسطة طبقة أو أسلوب ، وحين تمثلً كلّ مظاهر شخصيات جميع الأنماط دون عزلها بواسطة طبقة أو أسلوب ، وحين تمثل كلّ مظاهر

الحياة . ويتفق مفهوم الواقعية اللاتاريخي هذا ، بوضوح ، مع المناقشة النقدية في الفصل السابق الذي يميز الرواية ( والأنواع الأخرى من السرد ) بكونها مزيجا . ولكن هذه التنازلات ، التي توسع وبالتالي تضعف تعريف الواقعية ، غير كافية عند الشكلانيين والبنيويين الذين ينكر معظمهم أن الواقعية يمكن أن تعرف بالإشارة إلى درجة صدقها في وصف الواقع .

## الواقعية باعتبارها تقليداً

إنّ هيمنة السرد الواقعى القوية منذ أواسط القرن التاسع عشر دفعت بعض الروائيين (ومن بينهم هاوتورن ، روبرت لويس ستيفنسون ، وفيرجينيا وولف ) إلى أن يشعروا بأنّ عليهم أن يشرحوا استخدامهم أشكالاً أخرى أو أن يدافعوا عنه . وحالما نسلّم للواقعية بأنها تصف الحياة كما هى فإننا لا نكون قد وصفنا الواقعية بل أعطيناها قيمة . ومقابل ذلك ، يجب أن توفر الأنواع الأخرى من السرد شيئاً آخر خيالاً جامحاً ، تحقيق رغبة ، تظاهراً تقليدياً – قد يكون ممتعاً لكن بفضل كونه غلطاً . وكان الدفاع التقليدي مقابل هذا الاتهام الضمني التأكيد على أن الرومانس وغير الاعتيادي توفر لنا مدخلاً إلى الحقائق التي خلف الاعتيادي ، وكما يقول ناقد وغير الاعتيادي توفر لنا مدخلاً إلى الحقائق التي خلف الاعتيادي ، وكما يقول ناقد أن روائي القرن التاسع عشر ، ممن انتقدوا لمزجهم الواقعية بالرومانس ، فعلوا ذلك ، غالباً ، عن وعي . ويوضح إيدوين آيجنر Edwin Eigner أنهم أرادوا أن يقودا القراء إلى ما هو أبعد من الافتراضات التجريبية والمادية التصوير الواقعي باتجاه حقائق المثالية الفلسفية .

وهناك طريقة ثانية ، أكثر جدلية ، لتحدى ادعاءات الواقعيين هى القول بأن الواقعية تقليد واحد من تقاليد أخرى ، لاغير . والمصطلحات الإيجابية المستخدمة لتعريفها هى نفى ضمنى لأضدادها : ليست الواقعية اختيارية ، لا تجنح إلى المثالية ، ليست خيالية ، ليست ذاتية ، لا تعتمد على القدر والمصادفات ، ليست مؤسلبة وباختصار ، ليست تقليدية . والاعتراف بأن للواقعية أية صفات أدبية أو لفظية يمكن

تعيينها يعنى الاعتراف بأن الواقعية مؤسسة على تقاليد ، وبالتالى يعبث بادعائها أنها تقدّم الواقع دون وساطة .

وفي نظرية السرد الحديثة ، استهل الشكلانيون الروس التحدي الثاني للواقعية ، إذ نبهوا إلى أنّ معنى الكلمة ، في تاريخ الأدب ، قد تغيّر باستمرار . وقد أوضح رومان جاكوبسون ، في مقالة نُشرت عام 1921 ، أن كلّ جيل حديد من الكتاّب ، من أجل أن يحصل على اعتراف به ، ينزع إلى التأكيد على أن أعمال أسلافه بعيدة الاحتمال واصطناعية ومؤسلبة وليست مطابقة للحياة . وفي تقاليدنا الأدبية وحَّه بعض الساردين الاليزابيثيين هذه التهمة إلى كتاب أعمال الرومانس ؛ وقال المؤلفون « الحديثون » في عهد عودة الملكية أنّ الأقدمين لم يمثلوا الحياة كما هي ؛ وبطريقة مماثلة قابل روائيو القرنين الثامن عشير والتاسع عشير بين « حقيقية » قصيصهم وتقاليدية سابقيهم . وتظهر المعركة نفسها ، كما اقترح جاكوبسون وأوضح ايرنست جومبريش Ernest Gombrich مؤخراً ، حول التمثيل الواقعي في الفنون المرئية : لقد صدم الرسامون المجددون الجمهور في بادئ الأمر ، ثم نالوا القبول بوصفهم « مطابقين للحياة » ، ثم تحدّاهم بعد ذلك فنانون محدثو شهرة قائلين إن واقعيتهم تقليد . ويقول نورثروب فراى أننا إذا وضعنا قائمة مسرودات من العصور الوسطى حتى الوقت الحاضر فسيوضب أن كل عمل « رومانتيكي أن القورن بتاليه و« واقعى » إذا قورن بسابقة » (49) . إن القائمة التي يوفرها فراي اختياريّة - ويمكن المجادلة بأن هذا التقدّم التاريخي ليس موحدًا بأيّ حال من الأحوال - ولكنها ، عموماً ، صحيحة.

يبدو أن التغير المستمر في مفهوم الواقعية (والمصطلحات المشابهة لها: شبيه الواقعية و Vraisemblance والمصطلح الفرنسي Verisimilitude ، أو «الحقيقة » لا غير ) قد توقف في القرن التاسع عشر . وفي رأى جاكوبسون أن ظهور كلمة «الواقعية » في قرائن أدبية أدى إلى بلورة معناها ، ويربطها ، الآن ، كثيرون بتقنيات أدبية تميز ذلك القرن . ويعين جاكوبسون اثنتين منها ، ذكرتا سابقاً : تضمين أدبية تميز ذلك القرن . ويعين جاكوبسون اثنتين منها ، ذكرتا سابقاً : تضمين

التفصيل التقريرى الذى لا يكون جوهرياً فى حركة القصة ؛ وتوفير الحوافز للفعل ، وذلك يتضمن تفسيرها وفق مفهوم السببية الطبيعية . ويوضح التقليد الأول بالمثال التالى : « إذا واجه بطل رواية مغامرات فى القرن الثامن عشر عابراً فقد يُسلَّم بأن الأخير ذو أهمية للبطل أو ، على الأقل ، للعقدة . ولكن يجب ، عند جوجول أوتولستوى أودوستويفسكى ، أن يقابل البطل أولاً عابراً غير مهم و ( من وجهة نظر القصة ) غير ضرورى ، ويجب ألا يكون لمحادثتهما الناتجة أى تأثير على القصة » (44) . وهذا الابتعاد عن التقليد الأولى فى الأدب ، الذى يفرض أن كل شئ سيكون ذا معنى ، يقود إلى تأسيس تقليد جديد : تضمين تفصيلات غير ذات معنى أو جزافية تميز الحياة اليومية ، وتقوم دليلاً على أن القصة « حدثت فعلاً » .

إن « توفير الحوافز » مقوم أساسى فى أى سرد واقعى . وحين يحيرنا مظهر ما فى فيلم أو رواية ، متسائلين لماذا تصرفت شخصية بطريقة معينة ، نميل إلى تخيل شرح : لعلها لم تحاول طريقة أخرى فى العمل لأنها شعرت أن الوضعية بلا أمل ، أو الهتها مشكلاتها الأخرى . وحين نجهز حلقات مفقودة كهذه فنحن نفعل الشئ عينه الذى يفعله الكاتب عند إبداع القصية . يبدأ الكتاب ، غالباً كما نعرف من دفاتر ملاحظاتهم ومقدماتهم ، من حكاية أو مشهد يجدونه مؤثراً ، ثم يخلقون شبكة معقدة من الشخصية والظروف الذى يوفر الحافز للمشهد أو يدفعه إلى نتيجة كاشفة . ونجد الكتاب ، فى دفاتر ملاحظاتهم ، يناضلون من أجل توفير الحوافز . والسؤال دوما هو : كيف أستطيع جعل الأمر معقولاً ؟

قرر تولستوى أن يخلق شخصية تقتل فى معركة . وحتى لو كانت الشخصية لا توجد إلا لتموت فإنها ينبغى أولاً أن توجد وتمنح سمات تجعلها ممتعة ؛ وفى هذه الحال جعله تولستوى ذكياً . إيجاد الحوافز يتطلّب أن تكون شخصيات كهذه مفرغة بقوة فى نسيج المسرحية بوصفها كلاً ، كما أظهر تولستوى فى رسالة : « ولما كان من غير الملائم وصف شخصية لا تتصل بالرواية بئية طريقة قررت أن أجعل هذا الشاب الذكى إبناً للعجوز بولكونسكى » ( وهو شخصية مهمة فى الفصول التى تتلو

المعركة ) . هذه الدمية التى ما ولدت إلا لتموت اضطلعت بحياة خاصة بها . إن الحروب تسبب موتاً تافهاً ، ولكنّ تفاهتها تتضاعف إذا كانت توضح ، مرة أخرى ، رعب الحرب ، ولاشئ غير ذلك ، والشخصية المتضمّنة قد استثارت فضولنا ولكن لم ترضه . « لقد أخذ يثير اهتمامى ، » كتب تواستوى ؛ « وتجلّى له دور فى مجرى الرواية اللاحق ، فرحمتُه ، وجعلته يجرح جرحاً خطيراً بدل أن يموت » . وقد أدّى بقاء الشخصية على قيد الحياة إلى أحداث فى الرواية لم يكن تولستوى ، أصلاً ، قد خطط لها ، وتطلبت تلك الأحداث شرحاً أكثر . إن عملية إيجاد الحوافز هذه ، التى وصفها لها ، وتطلبت تلك الأحداث شرحاً أكثر . إن عملية إيجاد الحوافز هذه ، التى وصفها جيداً فيكتور شكلوفسكى وبوريس توماشيفسكى فى العشرينات ، شبيهة بما يدعوه فراى « الإزاحة والإحلال » ، ولكنّ الكاتب ، فى بيان فراى عن الإبداع ، يبدأ من عقدة تقليدية ونمطية أصلية ( كالموجودة فى الأساطير وأعمال الرومانس ) ، يبدأ من عقدة تقليدية ونمطية بالأحلام ليجعلها معقولة من وجهة النظر الواقعية ثم يزيح منها لا واقعيتها الشبيهة بالأحلام ليجعلها معقولة من وجهة النظر الواقعية ( 134 - 140) .

وتتوضح عملية توفير الحوافز جيّداً في القصص الثلاث التي تظهر في الملحق . إنّ أقصر النسخ ، وقد سجلها أحد جامعي الموروث الشعبي في كارولاينا الشمالية ، تحكى أن زوجة راودها جارها عن نفسها ، فطلبت نقوداً لقاء وصالها ، فاقترض الجار النقود من زوجها ، ودفع إليها ، ثم أخبر الزوج أنه قد أعاد إلى الزوجة ما اقترضه منه من نقود ، وكان على الزوجة أن تعترف بتسديد الدين ، وأن تعيد النقود إلى زوجها . وفي نسخة بوكاشيو من القصة لدينا تفاصيل موثقة : نعرف أسماء الشخصيات ومهنها ، فالزوج ، مثلاً ، تاجر غني . ولكن ، لماذا ، إذن ، تحتاج الزوجة إلى النقود ؟ لماذا لا تسطيع أن تحصل عليها من زوجها ؟ وعلى افتراض أن زوجة تاجر من القرون الوسطى لابد أن تكون بمرأى من الخدم ، كيف يستطيع غريب أن يحصل على طريق خاص لإكمال الصفقة ؟ وتجيب نسخة جيوفري تشوسر على كل يحصل على طريق خاص لإكمال الزوجة أكثر إمكانية للفهم ، ويقرر لنفسه مهمة تحفيز عقيداً بأن يجعل الرجل الآخر راهباً .

يبدو أنّ خاصيتى القرن التاسع عشر اللتين وصفهما جاكوبسون ، حين تؤخذان معاً ، تجذبان إلى اتجاهين متعاكسين . فالاشتمال على تفاصيل غير جوهرية يتضمّن إزالة روابط السبب والنتيجة الموجودة في مسرودات أسبق : مواجهة الغرباء الذين جرت العادة بأن يكونوا مهمين قُلصت إلى العشوائية . « التحفيز » هو عكس هذه العملية ، وهو يتضمّن حياكة تفاصيل كانت سابقاً غير مهمة أو غير ملاحظة في السلاسل السببية . وبصورة عامة ، إنّ تطوّر السرد الواقعي هو انتقال ممادعاه بوريس توماشيفسكي (1925) تحفيزاً فنياً وتأليفياً (تقابل الشخصية (أ) الشخصية (ب) لأن الكاتب يريد أن يستخدم نموذجاً تقليدياً ويوجد مشهداً لاحقاً ) إلى تحفيز واقعي (أ) يقابل (ب) لا لسبب معين أو بسبب أمر حصل في السابق ) . وبدلاً من أن تأخذب القصة إلى مستقبلها يدفعها ماضيها إلى الأمام . وفي كلتا الحالتين ، العشوائية والسببية ، ينبغي موازنة الأحداث المتغررة الشرح والقدر المحتوم . ويوصف هذا التجاور في الواقعية ، أحياناً ، ب « التظليل » : Silhouetting ( براون ) .

وليست هذاك وثيقة ، في القرن التاسع عشر أو بالمعنى التقليدي ، أقلّ واقعية من الصحيفة ، فهى تسجيل حقائق اعتيادية وحوادث مثيرة لأنها حدثت لا غير ، ودون أية محاولة لتحفيزها : « قتل 4 ، وجرح 24 في خروج قطار عن السكة الحديد » ؛ « قاد التضارب إلى مساعد فوات Foat السابق » ( محاكمة جريمة قتل ) ؛ « إمرأة تموت وهي تحاول إنقاذ حيوانين من النار » . كيف ؟ لماذا ؟ يستطيع الكاتب المبدع أن يجعل هذه الحوادث غير المفهومة أحداثاً واقعية بواسطة تثبيتها في شبكة من الظروف . ( تظهر قصة « ويكفيلد » Wakefield لهاوثورن ما استطاع أن يفعله بحادثة غريبة وصفتها الصحف ، وفي الوقت نفسه توضع عملية التحفيز .)

لقد أظهر النقاد البنيويون أنّ التحفيز الواقعى والتفصيلات غير الجوهرية ماهما إلاّ تقليدان منحا المسرودات معقولية . وقد قام جوناثان كيلر ، في كتاب جماليات Poetics البنيوية (60 - 134) ؛ بمسح الأنواع المختلفة من الاحتمالية « والتطبيع » Maturalization التي يعينها البنيويون في الأدب ، وقد اعتمدت ، في البيان التالي ، على تصنيفه لمثل هذه التقاليد معدلاً إياه تعديلاً طفيفاً من أجل التأكيد على صلته

بالواقعية . إن الأوّل والأهّم في أنواع المواد المهمّة لمصداقية التخييل هو « الواقعي » لاغير – مواد « لا تتطلّب تبريراً لأنها تبدو ناشئة ، مباشرة ، من بنية العالم . نحن نتحدّث عن أنّ للناس عقولاً وأجساماً ، أنهم يفكّرون ، يتخيلون ، يتذكرون ، يتألون ..... ولا يجب علينا أن نبرّ حديثاً كهذا بتقديم مناقشات فلسفية » (140) . وإن مجموع الحقائق والعمليات التي هي جزء من الطبيعة ( الدخان علامة احتراق ؛ حالما تبدأ ضحكة نعرف أنها ، أخيراً ، ستنتهي ) يمكن أن يُضمّ إلى السرد بوصفه جزءاً من واقعيته التي يتعذّر التقليل منها . والإشارة إلى معينات معروف وجودها ( لوس أنجلس ، الولايات المتحدة ، طريق 101 ، (30) ) لا يمكن رفضها على أنها تخييل . إن مسرودة مشبعة بتفاصيل كهذه تعلن ولاءها للواقعي .

والفئة الثانية التي يذكرها كيار هي « الاحتمالية الثقافية » التي يعرفها بأنها « مجالُ من المقولبات الثقافية أو المعرفة المقبولة ... التي لا تتمتع بالوضع المتمينّ نفسه بوصفها عناصر من النوع الأول لأن الثقافة نفسها تعترف بها بوصفها تعميمات » . وساؤسه مفهومه جاعلاً إياه يشتمل على صنفين ثانويين ، يتألف أولهما من جميع الممارسات التي تؤلف عالمنا الاجتماعي ، ويسمّيها رولان بارت « متواليات الفعل » ؛ ويسميها روجر شانك Roger Shank وروبرت أبيلسون Robert Abelson مقتربين من علم النفس والفلسفة في مؤلفها عن الذكاء الاصطناعي ، « مخطوطات » Scripts و « خططاً » Plans إننا ، جميعاً ، نعرف سالاسل الأحداث المتضمنة في آلاف الفعاليات المختلفة - الذهاب إلى مطعم ، السفر ، قلى بيضة ، تحية صديق ، الذهاب إلى السينما . وتكوِّن مثل هذه المتواليات ، التي هي مزيج من التصرِّف الضروريِّ سببياً والتقليديّ اجتماعياً ، مخزناً ضخماً من المعلومات حول الواقع ، ويمكن أن يستدعى الكاتب تلك المعلومات بذكر عنصر أو اثنين منها ، وتُفرض الأفعالُ فيما يدعوه شانك « المخطوطات المساعدة » Instrumental Scripts ، وتتضمّن « المخطوطات المواقفية » Sitiuational Scripts ، غالباً ، اختيارات واحتمالات ؛ وأما المخطوطات الشخصية » Personal Scripts و « الخطط » فإنها ، في حين تنشأ من معرفة مشتركة بالأهداف وطرق تحقيقها ، تسمح بمجال أوسع من سبل الفعل . وبنحن نعتمد ، من أجل فهم التنوع اللانهائي في السلوك الإنساني ، على نوع ثان من المعرفة المقبولة : مستودع المقولبات الثقافية ، تعابير يُضرب بها المثل ، حكم أخلاقية ، وأحكام نفسية مبنية على التجربة نعترف بها ، كما يقول كيلر ، بوصفها تعميمات غير معصومة من الخطأ . وهذه التعميمات ، في أكثر أشكالها فجاجة ، تحيّزات للعرق ، والدين ، والقومية ، والجنس . وحين تكون المقومات التي نريد فهمها نتاج اختيار شخصى – مثل الثياب ، وطريقة تصفيف الشعر ، وأسلوب التصرف فإننا نفترض أن المعنى الذي نستنتجه هو المقصود . وتقودنا دقائق خاصة في السلوك ، في الحياة أو في الرواية ، إلى أن نتخيل مخطوطة أو خطة تفسرها . وعلى الرغم من أن نزعتنا الآلية إلى وضع الناس وأفعالهم في فئات تؤدي بنا ، غالباً ، إلى أحكام غير صحيحة فنادراً مايكون هناك بديل من ذلك ، إذ ليست لدينا طريقة أخرى القسيرها . وغالباً ما يستثير الكتاب نزعتنا إلى التعميم لكي يفحموها .

وكانت « الاحتمالية الثقافية » ، كما أظهر كيلر وجيرارد ، قد استعملت ، في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، اختباراً لصحة المسرودات ، حيث يجدها الجمهور ممكنة التصديق إذا كانت الشخصيات تعمل وفق الأنماط والقوانين ذات القبول العام ، فالأمثال والمقولبات تعكس مواقف ثقافية مشتركة تقدم ، بناء على ذلك ، الدليل على أن الكاتب يمثل العالم كما هو . وتظهر حكاية تشرشر ، المثبتة في الملحق ، أنّ هذه الطرق التي تؤمن معقولية السرد كانت مستخدمة في القرن الرابع عشر ، ومن الحكم التي تحتوى عليها مايلي : إذا كان للأزواج زوجات تكلف أنواقهن غالباً فخير لهم أن يدفعوا قوائم الحساب ، وإلا فأن شخصاً آخر سيدفع ؛ على الزوجة ألا تقول سوءاً عن زوجها ؛ فُرص ربحك قليلة حين تباشر مشروعاً بمفردك ؛ تعنى النقود للتاجر ما يعنيه المحراث للمزارع . إن ثروة الأفعال العرفية والمخطوطات التقليدية التي تمثّل في الحكاية ( زيارة صديق ؛ تبادل الأسرار ؛ تمنّى السلامة لمسافر ؛ تلميح ، حمرة خجل ، عناق مفرط الود ) تعزز ثقة القارئ في موثوقية التقرير وتهيئ الفرصة لمارسة المهارات التفسيرية التي يملكها جميعنا .

والمستوى الثالث من التطبيع ، لدى كيلر ، توجده تقاليد الأنواع الأدبية ، ويبدو ، عند النظرة الأولى ، أن المسرودات الواقعية تتجنبها ، وعلى الرغم من أنها قد تكون ملهاوية أو مأساوية فإنها نادراً ما تُركّز بدقة على تأثيرات عاطفية كهذه ، ولا تعتمد على مستودع الشخصيات والوضعيات الذي كانت ، تقليدياً ، تشتق منه تلك التأثيرات ولكن انطباعنا عن طبيعة الواقعية هو ، جزئياً ، نتيجة لحقيقة كوننا قد ألفناها منذ بدأنا القراءة ، وما هو طبيعى لدينا يبدو تقليدياً الشخص آخر من عمر وثقافة مختلفين . وحين يسمع هك فن عن ترك موسى في سلة فإنّه « يجهد نفسه لا كتشاف كلّ شئ عنه » ، ولكن حين يعلم أن « موسى قد مات منذ زمن طويل جداً » فإنه يفقد اهتمامه « لأننى لا أقدر الموتى » لماذا يكون بيان غير مضبوط في الشعر المرسل عن حياة ريتشارد الثانى أقل « واقعية » من سرد نثري عن شخصية متخيلة ؟ .

وهناك تقنيات تخييلية معينة تعتبر من أهم تقاليد الواقعية . ويتذمّر بعض النقاد من أن حضور المؤلف الذي يخاطب القارئ أو يعترف بأن الشخصيات متخيّلة ( وقد دعا هنرى جيمس تلك التقنية « جريمة فظيعة » غير واقعى ، ولايريدون أثراً للمؤلف في النصّ . ولكن ما يرون الحقيقة والواقع . يمكن أن يقرّر أيّ مجموعة من التقاليد – الاقرار بأنّ شخصاً ماسرد حكاية تخييلية أو إخفاء هذه الحقيقة – أكثر « واقعية » . وما ينبغي أن نكون مستعدين للاعتراف به هو أن التقاليد التي تريحنا أكثر هي ، بعيداً عن كونها تلحق الضرر بمعقولية القصة ، بالذات المقومات التي تطبّع القصة ، وبذلك تجعلها ممكنة التصديق لدينا .

إن التخييلية ووسيلة الوصول إلى وعى الشخصيات هما التقاليد الأولية التى يتأسس عليها السرد الواقعى . وهناك تقاليد أخرى ذات طبيعة لغوية ( مثلاً ، استعمالات خاصة للفعل الماضى والضمائر التى تجعل الحدود بين المؤلف والشخصية ، وبين الماضى والحاضر ، غير واضحة ) ستناقش فى فصل لاحق . وبصرف النظر عن التقاليد التى تشترك فيها المسرودات هناك ، من ناحية ثانية ، مجموعة متغيرة من المارسات التى تعتبر واقعية فى فترة وغير واقعية فى فترة أخرى ، ويمكن تعيينها ، بأسهل طريقة ، بالإشارة إلى نوع آخر من التطبيع .

المستوى الرابع هو « الطبيعي تقليدياً » ، ويلفت الانتباه إلى وسائل فنية مستخدمة في مسرودات أخرى وعرض اصطناعيتها يحرّر الكاتب مجالاً يُعتبر فيه الابتعاد عن التقليد علامات موثوقية . إن الفكرة التي تجد القصة جديرة بالسرد إذا كانت توضيح حكمة ، والافتراض المرتبط بتلك الفكرة عن وجوب تعامل القصية مع شخصيات نمطية لا متفرِّدة ( معايير الاحتمالية الثقافية ) ، قد أضحت أهدافاً واضحة لهجوم الواقعيين المتأخرين . وعمليات التطبيع النمطية ، على هذا المستوى ، هي مقابلة حادثة بحوادث تظهر ، على نحو طبيعي ، في التخييل ( « قد تظن أن x حدثت تالياً ، ولكنها لم تحدث ؛ مثل هذه الأشياء تحدث في الكتب فقط » ) أو حعل شخصية تعلّق بأن حادثة ما تبدو ، على نحو يبعث على الشك ، مثل الأحداث التي في التخييل ، يبدأ هكلبري فن قصته بأن يذكر أنه يظهر في كتاب « ألفّه السبدّ مارك توين » ؛ كتاب صحيح عموماً ولكنه يتضمن « بعض التوسنّعات » . ويطبّع مارك توين الشخصية ، كما يفعل سرفانتس ، بوضعه ، جنباً إلى جنب ، مع الكتاب الأسبق الذي يظهر فيه ؛ وتوبّق لهجة هك وتهجئته الرديئة خطابه بالمقابلة مع لياقات الأسلوب الأدبى . ويستخدم تشوسر واحدة من أكثر الوسائل الواقعية تأثيراً : إنه يطبّع الشخصيات بتقديم حكايات بوصفها تخييلاً تسرده شخصيات واقعية ، أما الأسئلة عن معنى الحكاية فيمكن أن تعاد صياغتها بوصفها أسئلة عن طبيعة السارد وحوافزه .

ونجد ، غالباً ، فى الروايات الواقعية شخصيات تفسر العالم من خلال الاعتماد على تقاليد الكتب التى تقرؤها ، فتوم سوير Tom Sawyer يحاول أن يعيد خلق الفروسية الخيالية التى اكتشفها عند سرفانتس وديماس ، ومدام بوفارى تحاول أن تحيا الحياة الموصوفة فى أعمال الرومانس . وتنهار هذه العوالم التقليدية حين تخضع لاختبار الواقع ، ونعاد إلى الواقع المطبع الذى أوجده توين وفلوبير . والكاتب ، كما يوضح كيلر ، لا يشوه ، بالضرورة ، عالمه الخاص المتخيل بمقارنات كهذه ، وهو ، فى إظهاره وعياً بالتقاليد ، قد يخلق اتساعاً فى الرؤية أكثر معقولية .

إن عرض التقاليد الأدبيّة ، كما يظهر المثال الأخير ، يتحول إلى استجواب للشفرات التقليدية والمعتقدات التي تحكم سلوك الفرد والمجموعة ، فالصفحتان الأوليان

من هكلبرى فن تكشفان اصطناعية شفرات الملابس ، السلوك الجيد ، آداب الأكل ، والمعتقدات الدينية ، وذلك من وجهة نظر هك « غير المتحضرة » ؛ وتعرض الصفحة الثالثة ( في الطبعة الموجودة لديّ ) التطيرات والمعتقدات الشعبية التي لا يرتاب هو أبداً فيها على الرغم من لا معقوليتها . وعلى المستوى الثاني من التطبيع ، هذه الصفحات موسوعة مكثفة من الاحتمالية الثقافية ، وكلّ تفصيل يستدعى مستودعاً من المخطوطات والمعتقدات التي تميّز زمن توين ومازالت حيّة في زماننا . ويظهر توين ، بإثارة المستوى الرابع ، أن هذا المستودع بناء تقليديّ بدرجة مساوية لتقليدية السرد الذي يصوره ويُضائله .

نستطيع ، عادة ، أن نجد سبباً لمحاكاة التقاليد الأدبية محاكاة ساخرة ، فالكاتب بعري المصطنع لكي يؤسس بديلاً أكثر طبيعية . ويطريقة مماثلة ، إنّ عرض حماقة الممارسات الاجتماعية أو ضررها يصحبه ، عادة ، بعض الإشارة إلى أنَّ الأمور يمكن أن تكون مختلفة . وهناك ، في رأى كيلر ، مستوى خامس من التطبيع لاتجُمع فيه الأساليب البديلة ووجهات النظر في تركيب واحد فإنما تترك معلّقة دون إشارة إلى أيهًا يُفضَّل ، وهو يسمَّى هذا المستوى « المحاكاة الساخرة والمباينة » لكنَّه يقول إن الكلمة الأخيرة ، في كثير من الأحوال ، غير ملائمة ، فالكاتب لا يشير بوضوح إلى كيف يُتوقع أن يكون ردّ فعل القارئ ، ونحن مجبرون على أن نلحق كلمة « مباين » بوصفها وسيلة لجعل النص ممكن الفهم ، لاغير . وقد يبدو غريباً أن تعتبر نصوص كهذه واقعية لأنها لا تحبط الاختيارات بين التقاليد فحسب بل التمييزات الواضحة بين التقاليد والواقع ، وهي ، إلى حدّ ما ، تعيدنا إلى مستوى التطبيع الأوّل بإظهارها أنّ الحقائق والأفعال ، مستقلة عن عقل يفهمها ويقيمّها ، غير ذات معنى (قارن بارت ، « تأثير الواقع » ) . وهي تكشف ، في الوقت نفسه ، أهم تقاليد الواقعية : إننا نفترض أن للحياة معنى في حين نُقرّ بأن ذلك المعنى نتاج وجهات نظر إنسانية . ليس الاختيار في الحياة والأدب بين المارسات التقاليدية والحقيقة أو الواقع الذي يقع خارجها ، وإنما بين ممارسات تقليدية مختلفة تجعل المعنى ممكناً .

### تقاليد السرد في التأريخ

يشعر البعض بأن الشكلانيين والبنيويين يحاولون فضح زيف الواقعية لأنهم نسبيون ومتشكِّكون أو مثاليون نظريون ، وأنا أعتقد أنَّ هذا الاستنتاج ، في الوقت نفسه ، يبخس جديتهم حقها ويغالى في تقديرها . وقد كانت هناك ، في المراحل المبكرة من الحركتين ، نزعة جدلية لصدم الأساتذة والنقاد المحافظين بوضع دعاوى غير مالوفة ، وقد نجحتا في ذلك ، ولكنّ الدعاوي الجادة التي قدّموها ، في المراحل التي تلت وفي السيميولوجيات الحديثة ، هي أن ليس هناك شيءً واقعي في الأدب بمكن مقابلته بالتقليد . وعلاوة على ذلك ، إن الواقع الاجتماعي يتضمّن نظاميات للسلوك والتفسير تحظى بفهم مشترك وهي تقليدية حتماً . ومن المفيد ، لاختيار هذه الدعاوي ، أن نأخذ في الاعتبار التقابلات التقليدية بين الحقيقة والتخبيل ، بين الحياة والأدب ، بين الواقعي والخيالي ، بين الطبيعي والتقليدي ، وذلك فيما يتعلق بنوع ثالث من التعبير هو الكتابة غير التخييلية . وكما جادل النقاد منذ أفلاطون وأرسطو ، إن « صدق » الأدب أو « واقعيته » يمكن أن تقدر أحسن تقدير بمقارنتها لا بالحياة وإنما بأشكال أخرى من الخطاب مثل الفلسفة والتاريخ ، وينتمي الأخير إلى منطقة هذه المناقشة لأنه كان ، إلى ما قبل التحوّل الحديث إلى الطرق الكمية ، يكتب في شكل سرد . بأيّ الطرق يشبه التأريخ التخييل الواقعي وبأيّتها يختلف عنه ؟ وبعد الاعتراف بأنّ هناك اختلافاً بيناً بين الأحداث الواقعية والمتخيلة ، هل هذا الاختلاف هو الصفة الوحيدة التي تميز التأريخ من التخييل ؟ وهل تختلف ، نوعاً ، طرق السرد لدى المؤرخين ، التي يقصد منها تعيين الصلات الحقيقية بين الأحداث ، عن طرق الروائيين ؟

اعتبر التاريخ ، حتى نهاية القرن الثامن عشر ، جزءاً من الأدب بمعناه الواسع ، وتقاسم مع الأشكال التخييلية تراث البلاغة الكلاسيكية التى استقى منها طرق تنظيم موضوعه وتقديمه ( جوسمان Gossman ) . وعلى الرغم من أن المعايير المستخدمة لتمييز الحقيقة من التخييل قد تنوعت فإن أهمية التمييز لم تكن موضع شك أبداً ،

وكان التخييل عادة هدفاً للذم ؛ ولكن يمكن أن تُفصل قضية حصول حادثة ما أو عدم حصولها عن قضية السردية في حد ذاتها – طرق ربط الأحداث سببياً وزمانياً . هل تعتمد بنية مسرودة ما ، بئية طريقة على صحة الأحداث التي تسردها ؟ لقد قال أرسطو إن السرد التخييلي أكثر فلسفية وعلمية من التاريخ لأنه يتعلق بالحقائق العامة ، فهو يعالج مايحدث عادة لا ماحدث فعلاً مما لا يمكن شرحه بالإشارة إلى قوانين عامة . ولكن المؤرخ الحديث يحاول دوماً ، بطبيعة الحال ، أن يجد شرحاً لما يحدث ، وتعمد كتاب التخييل ، منذ عصر النهضة ، أن يضمنوا حقائق غير قابلة للشرح أو تفصيلات غير جوهرية ليثبتوا « واقعيتهم » ديفيز 192 - 98 - 215 - 16) .

وبعد أن هجر المؤرخون البلاغة للكي يقدّم وا الحقيقة دون زخرفة ( نيلسون محاكاة ( نادوا ، بحلول القرن التاسع عشر ، ابتعادهم عن الأدب الصرف بمحاكاة مناهج علمية ، ومع ذلك ظلّ التاريخ مموضعاً بصعوبة بين الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ، وأدّى التشكيك في دعاواه العلمية في الأربعينات إلى مناقشة وضعه النظري مناقشة شاملة . وقد فجر المناقشة في أميركا وانكلترا كارل هامبل النظري مناقشة شاملة . وقد فجر المناقشة في أميركا وانكلترا كارل هامبل الشرح العلمي ، وأن للتاريخ ، بوصفه علماً ، معرفة قليلة يقدّمها . ورأت مدرسة « الحوليات » في فرنسا أن تاريخ السرد كان رواية تغير اجتماعي أو سياسي « الحوليات » في فرنسا أن تاريخ السرد كان رواية تغير اجتماعي أو سياسي من منظور أيديولوجية أو أخرى ، لاغير . وحثت هذه الانتقادات فلاسفة التاريخ على إعادة اختبار الافتراضات التي تشكل أساس السرد التاريخي . وبدلاً من أن أحاول تلخيص هذه المناقشة ( انظر فون رايت Von Wright ) على إعادة الشبه المهمة بين السرد التخييلي والسرد التاريخي ، مما كشفته تلك المناقشة .

تبدو المسرودات التاريخية والتخييلية ، في مواقع منشئها ، مختلفة كلياً ، فالروائي حرُّ في رفض العقد المورثة والبدء بما يدعوه جيمس « بذرة » - مشهد أو

شخصية يمكن أن يُضاف إليها أى شئ ممكن التخيل ، أما المؤرخ فيبدأ من سلسلة زمانية مشبعة تماماً ، وكل لحظة تحتوى أحداثاً قد تكون أكثر مما يمكن استخدامه ولا يمكن تغيير أحدها ، أو – إذا كان يدرس فترة تحيامنها سبجلات قليلة – يبدأ من قلّة الأدلة ومنع ملئها بالحدوس . وعلى الرغم من هذه الاختلافات يواجه الساردان المشكلة نفسها ، مشكلة إظهار أن وضعية في بداية سلسلة زمانية تؤدى إلى وضعية مختلفة في نهايتها . وإن إمكانية تعيين سلسلة كهذه يعتمد على الافتراضات المسبقة التالية : ١ - يجب أن تكون الحوادث المضمنة جمعيها ذات صلة وثيقة بموضوع واحد مثل شخص أو منطقة أو أمة . 2 - يجب أن تكون موحدة فيما يتعلق بقضية ذات اهتمام إنساني يشرح لماذا . 3 - يجب أن تبدأ السلسلة الزمانية حيث بدأت وتنتهي حيث انتهت .

وبعد معرفة هذه الأحوال ، تبدأ مهام المؤرخ والروائى الواقعى تظهر متشابهة ، فتصوراتنا عن « الموضوع الواحد » و « الاهتمام الإنسانى » و « علاقات السبب النتيجة » مظاهر لما يصنفه كيلر بوصفه « الواقعى » و « الاحتمالية الثقافية » . والفكرة القائلة بأن التاريخ يمكن ( وفى الحقيقة يجب) أن يُجزأ إلى وحدات زمانية لها بدايات ونهايات فكرة تبدو صحيحة على نحو مبتنل حتى يُظهر شخص ما أن ليس للزمن والعلوم الطبيعية مثل هذه الحدود ؛ والطبيعة لا تبالى بأى الثقافات يؤدى إلى نشوء الامبراطوريات وسقوطها . ليست تقاليد السرد ، كما عينها دانتو Danto وهوايت ، تخلق إمكانية السرد ، وهوايت ، تقييدات للمؤرخ والروائى ، ولكنها ، على الأصح ، تخلق إمكانية السرد ، ومن يعرف المؤرخ ما هو نو أهمية إنسانية فهو يملك موضوعاً ، وحين يعرف شيئا عن الأفكار والمشاعر والرغبات الإنسانية ، والتنوع الذي لا يُصدق في تجلياتها ، والبني الاجتماعية التي تُحدثها فإنه يستطيع أن يشكل فرضية تخص سبب حدوث شئ كما حدث ؛ وتقر الفرضية الحقائق التي ستختبر وكيفية ضمها إلى بعضها . ويباشر الروائي ، الذي يغتمد كثيراً على التوثيق الواقعي ، العملية نفسها . ويلاحظ

لويس مينك Louis Mink ( 1978 ) أن ليس لدينا فى الوقت الحاضر معايير أو حتى مقترحات لتقرير كيفية اختلاف الصلات بين الأحداث فى المسرودات التخييلية عن تلك التى بين أحداث التاريخ .

ولكن ، بالتأكيد قد يجيب مجيب بأن هناك فرقاً واضحاً بين الحقيقة والتخييل . هناك فرق ، ولكن فلاسفة التاريخ قللوا من شائه ، فهم يشيرون ، معتمدين على بديهية مستقاة من الفلسفة وتحظى بقبول عام ، إلى أنَّ الحقيقة أو الحادثة لا تكون كذلك إلا « بالوصف » ، وأن أية ظاهرة يمكن أن توصف بطرق متنوّعة ، فتدخل بذلك إلى فرضيات شرحية مختلفة . إن قراراً أولياً يخص ما يوحد فترة تاريخية معينة يتحكم فيما ستشتمل عليه تلك الفترة ، وإن التغيير في الحدود الزمانية ، مكوّناً وحدة مختلفة من الموضوع والفكرة المركزية ، يغيّر الصلات بين الأحداث ( دانتو ، 167 ) . تقول الصحيفة إن ثلاثة أشخاص قتلوا في اصطدام سيارة ، وإن اثنين ماتا في أحداث شغب، وان حوالي عشرة آلاف، في قارة أخرى ، يعانون المجاعة كلّ شهر . إن هذه الأحداث ، على الرغم من تجاورها الزماني ، لايمكن أن تجمع سوية في تاريخ واحد ، بل يجب أن تفصل على أساس الفكرة الرئيسة ، وترتبط بأشكال خاصة من الشرح قبل أن تكون معنى تاريخيا . ( إذا اختبر الأحداث طبيب فإنه سيهيئ تقريراً عن سبب الموت يختلف عن ذلك الذي سيهيئة رجل شرطة أو مؤرخ سياسى ) . إن مجرّد قياس حجم قصص كهذه وموضعتها في الصحف، وربطها بعلاقة متبادلة مع الجغرافية والقومية والولاءات السياسية سيوضح كثيراً من الأمور عن الاهتمامات التي توحد الدلالة التاريخية .

يقول هايدن هوايت إن الذيل ، في التاريخ ، يحرّك الكلب ؛ فتقاليد السرد تقرّر ما إذا كانت الحادثة التي توصف ستكون « حقيقة » أم لا . ويصف مينك هذا التغير في المنظور كما يلي : « بدلاً من الاعتقاد بأن هناك قصة واحدة تضم مجموع الأحداث الإنسانية نعتمد نحن بأنّ هناك قصصاً كثيرة ، لا قصصاً مختلفة حول أحداث مختلفة فقط ، ولكن حتى قصصاً مختلفة حول الأحداث نفسها ( 1978 - 140 ) . وفي كتاب ما وراء التأريخ يجادل هوايت بأن المؤلفات التاريخية تميل إلى أن تمثّل عقداً

أدبية يمكن تمييزها (ملهاوية ، مأساوية ، رومانتيكية ، هجائية ) ، وأن الوحدة التى تحرزها تلك المؤلفات هى ، جوهرياً ، مبنية على انشغالات جمالية وأخلاقية . ويتقاسم التاريخ وكثير من التخييل الواقعى ، أيضاً ، تقاليد لغوية معينة ، فالسارد لا يتحدّث بصوته الخاص أبداً وإنما يسجّل الأحداث لا غير معطياً القراء الانطباع بأن ليس هناك حكم شخصى أو شخص يمكن تعيينه قد شكلاً القصة التى سردت .

وأخبراً ، هناك مقوّم مهُم تماماً من مقوّمات السري هو ، في وقت واحد ، لغويّ وزمانيّ ومعرفيّ ، فالمسرودات تعني بالماضي ، والحوادث الأولى المرويةٌ تأخذ معناها وتفعل فعل الأسباب بسبب الحوادث اللاحقة فقط . وفي حين تتضمن معظم العلوم تنبؤات يتضمّن السرد « تراجعاً » ، فنهاية السلسلة الزمانية – كيف تنتهي الأمور أخيراً - هي ما يقرّر أية حادثة بدأتها ، وبسبب النهاية نعرف أن تلك الحادثة كانت بداية . وإذا انتهت مقابلة تصادفية أو خطة محكمة التصوّر إلى لاشيء ، في التخييل أو الحقيقة ، فهي لم تكن بداية ، وبناء على ذلك ، يقوم التاريخ والتخييل والسيرة على عكس مجرى علاقات السبب والنتيجة ، فحين نعرف نتيجة نعود إلى الوراء ، في الزمن ، لنجد أسبابها ؛ فالنتيجة تجعلنا نجد أسباباً ( هي نتائج بحثنا ) . إن اللحظة الماضرة تعج بالأسباب والبدايات ولكننا لا نستطيع تمييزها ، وعند نهاية ما سنقول ، « الآن أفهم » و « إذا كان المستقبل مفتوحاً فلا يمكن أن يكون الماضي مغلقاً تماماً ( دانتو ، 196 ) . وسيفتح مرة أخرى تاريخ أسباب الماضي ، المغلق بالأمور الموصوفة في نهاية تقرير تاريخي ، حين تبحث عن أسباب لما سيحدث لا حقا . وعلى كلّ حال ، سيقوم تاريخ المستقبل ، مثل تاريخ الماضي ، على افتراض متعزّر استئصاله ، ويكون أساس السرد كلّه ، ويميّزه عن العلوم الطبيعية . إننا نفترض ( لأننا نعرف ) أن الفعل الإنساني يستطيع تغيير نتيجة التنبؤات التي ، بخلاف ذلك ، تكون محتملة ، إن هذه النتيجة ( المتضمنة مفهوم « حالات حدود » ) هي نتيجة يقبلها الفلاسفة التحليليون ( فون رايت ، 64 - 68 ) .

وبوجود التقاليد التى يتقاسمها التاريخ والتخييل ، بوصفهما من أشكال السرد ، قد لا يكون ضرورياً أن نجادل حول « واقعية » الرواية ، طالما كنا راغبين فى أن نعترف بأن الممارسات التقليدية لا تفصلنا عن الواقع ، بل هى تخلق الواقع .

### السرد في السيرة الذاتية والتحليل النفسي

يشبه التخييل الواقعى التاريخ حين يعالج عدداً كبيراً من الشخصيات وفترات زمانية طويلة ؛ ويقترب من السيرة والسيرة الذاتية حين يركز على شخصية رئيسة واحدة . إن قصة حياة شخص ما أقل تأملية من قصة شعب أو أمة أو طبقة اجتماعية ما دامت الأخيرة كيانات مفترضة (يدعوها رويكوير « شبه شخصيات » ، بقدر ما يفترض المؤلف أن لها نوايا وأنها تنجح أو تخفق في أفعالها ) . إننا نجد في السيرة الذاتية دليلاً من الدرجة الأولى على الصلة بين منطقتي تسبيب Causation يجب على المؤرخ أن يستنتجها وعلى الروائي أن يتخيلها : الداخلي والخارجي ، الفعل والقصد . المؤرخ أن يستنتجها وعلى الروائي أن يتخيلها : الداخلي والخارجي ، الفعل والقصد . إن وحدة شخص ما ليست افتراضية ولا تخييلية . ماذا تكشف السيرة الذاتية عن طبيعة السرد ؟ إنني أعتمد ، للإجابة على هذا السوال ، على جورج جزدورف طبيعة السرد ؟ إنني أعتمد ، للإجابة على هذا السوال ، على جورج جزدورف الذين عيناً المقومات الجوهرية للنوع الأدبى الذي عالجه نقاد لاحقون بتفصيل أكبر .

يتعرض كتاب السيرة الذاتية للخطأ بقدر ما يتعرض له الناس الآخرون ، فهم غالباً مايسلطون على أنفسهم أحسن ضوء ممكن ، طامسين بعض الحقائق ، مخفقين في التعرف على أهمية أخرى ، وناسين وقائع يستطيع كتاب السير إظهار أهميتها ، وتستحق هذه العيوب الدراسة ، ولكنها ليست مقومات الشكل المعرفة ، ونحن جميعنا ، نبدى التحيّز نفسه لأنفسنا في الكتابة والمحادثة . إن الجدير باهتمام أكبر هو عناصر السيرة الذاتية التي تنبعث من حالات خلقها الأساسية نفسها : شخص مايصف الأهمية الشخصية لتجارب الماضي من منظور الحاضر ، وهذا التعريف للنوع الأدبى يميّزه عن التقرير الرسمي memoir ( وهو عادة سجل أحداث ذات اهتمام عمومي ، مثل عمل رجل دولة ) ، سبجل الذكريات ( سبجل علاقات شخصية وذكريات دون

التأكيد على النفس) ، ودفتر اليوميات ( وفيه تسجيل مباشر التجربة لا يغيره تأمل لاحق) .

إن السيرة الذاتية هي ، على نحو نموذجي ، قصة كيف أصبحت حياة ما كانته ، وكيف أصبحت نفس ماهي عليه . ويكتشف الكاتب ، وهو يراجع الماضي ، أن بعض الأحداث كان لها عواقب لم تكن متوقعة في حينها ، وأن أحداثاً أخرى لا تعطى معناها إلا حين تُتأمل عند فعل الكتابة . ويسجل حتى أقل كتاب السيرة الذاتية تأملاً في النفس تغييرات في النفس حين تمرمن الطفولة إلى المراهقة والنضيج . وإن تغيرات أكثر جذرية في وجهة النظر ، مثل تجربة تحول روحي ( القديس أوغسطين ) أو تغير التزام سياسي ( أرثر كويستلر Arthur Koestler ) يمكن أن تبدل معنى الأحداث تبديلاً كاملاً حين يُنظر إليها استرجاعياً . وفي بعض الأحوال لا يشرع كاتب السيرة الذاتية في وصف نفس يعرفها فعلاً ، ولكن يشرح في اكتشاف نفس كانت ، على الزغم من تغيراتها ، مفهوم ضمناً منذ البداية ، مترقبة فعل تعرف على النفس يجمع الماضي كلّه في « أنا » الحاضر .

هناك ، إذن ، متغيرًان في السيرة الذاتية يمكن أن يمنعاها من تقديم صورة ثابتة لحياة الكاتب ، فقد تتغير قيمة الأحداث حين يُنظر إليها استرجاعياً ، وقد تكون النفس التي تصف الأحداث قد تبدّلت منذ تجربة الأحداث أوّل مرة . إننا ننحو إلى أن نفكر في « الحقيقة » بوصفها معرفة لا تخضع للتغير ، وهذا سبب جعل الرياضيات والعلوم ، منذ أفلاطون ، تشغل مكاناً مميزاً بالمقارنة بأنواع المعرفة الأخرى . وتمثل السيرة الذاتية لمقومات أساسية في السرد توحدها مع التاريخ والتخييل ، في حين تفصلها عن العلوم . فالحقيقة ، في السرد ، تعتمد على الزمان ، وهناك ، كما يقول ريكوير ( 52 - 87 ) ، ثلاث فترات زمانية ضرورية لتأليف قصة ، سواء أكانت القصة صحيحة أم غلطاً . الأولى هي حالة البداية ، حين يجد الناس أنفسهم في وضعية يريدون تغييرها أو فهمها لا غير ، وهذا هو زمان التصور السبقي . ونستطيع ، بما لدينا من معرفة بالممارسات الاجتماعية والميول الإنسانية ، أن نتخيل ما يُحتمل حدوثه لدينا من معرفة بالممارسات الاجتماعية والميول الإنسانية ، أن نتخيل ما يُحتمل حدوثه

تالياً ، وأن نخطط للتدخّل ، إذا بدا ذلك حكيماً ، لنؤثر في النتيجة . الزمان الثاني هو زمان الفعل أو التصوير ، فنحن نحاول ، والأحداث تتكشف ، أن نفعل أو أن نفهم . وأخيراً ، هناك إعادة التصوير فنحن نسترجع ماحدث متتبعين الخطوط التي أدّت إلى النتيجة ، مكتشفين أسباب فشل الخطط ، وكيفية تدخل القوى الدخيلة ، أو كيف أدّت الأفعال الناجحة إلى نتائج غير متوقعة .

إنّ اللحظات الزمانية الثلاث الضرورية لإبداع المسرودة تأتى معها بإمكانية تغير قيمة الأحداث حين يُنظر إليها استرجاعياً . وعلاوة على ذلك ، إنّ من البديهيّ أنّ ما يظهر نجاحاً من منظور وإحد قد يكون فشلاً أو هزيمة حين يرى بأعين مختلفة . وأخيراً ، قد يحدث في النفس تغير في الالتزام نتيجة معرفة لاحقة أو تجربة تحول روحيّ قد يغيّر ، جوهرياً ، النموذج الذي تتطوّر الحياة وفقاً له . وما دامت السير الذاتية أحد المصادر الرئيسة لمعرفتنا مثل هذه التغيرات فإنّ الأحوال التاريخية التي تحدث النوع الأدبي تستحقّ البحث .

فى القرن الثامن عشر اعتبرت شخصيات الرواية ، كما يلاحظ جينيت وكيلر ، واقعية إذا كانت أفكارها ومشاعرها ملائمة لموقعها فى الحياة (العمر ، الجنس والطبقة الاجتماعية) ، وربما عُزيت الاستجابات النفسية الغريبة إلى قوى خارج النفس قد تحاول الكنيسة طردها بالرقى والتعاويذ ، أو إلى حوافز متمردة يجب إخضاعها للانضباط المسيحى ، مامصدر الحوافز التى لا يمكن شرحها بمصلحة شخصية أو مبادئ أخلاقية أو تعميمات مؤسسة على مقولبات ؟ إذا اعترفنا بوجود هذه الحوافز ، ولكن عزوناها إلى النفس لا إلى استحواذ الأرواح أو الشياطين عليها استحواذاً مؤقتاً ، فإن النفس تصبح مصدراً مُشكلاً للتسبيب لا موقعاً يمكن أن تعترضه قوى غريبة .

وفى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ظهرت ، معاً ، السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية ، والواقعية ، والتاريخ الحديث . ولم تعد العلاقة بين الماضى والحاضر تشرح بالتكرار الدورى والقوانين الأبدية وإنما بسلاسل خاصة من الأحداث تؤدى إلى مستقبل غامض . وبطريقة مماثلة ، يحرز الفرد نفساً معينة ليست هوية ثابتة مجردة كتلك التي كان ديكارت ولوك واثقين من امتلاكها ، ولكنها مجموعة متقلبة من التصورات والأفكار والمقاصد التي إما لا تملك مركزاً يمكن تعيينه (كما جادل هيوم عام 1738) ، أو تحرز واحداً عبر عملية تشكل النفس فقط . وقال ريستيف دي لابريتون Restif de la Bretonne ، في نهاية القرن الثامن عشر ، إن الروايات تفتقر إلى الاحتمالية لأنّ الشخصيات التي تصورها لا تتعرض إلى تغيرات فجائية متناقضة في المشاعر يعرفها هو في تجربته الخاصة ( باسكال ، 54 ؛ أنظر أيضاً سباكس Spacks ) . ومنذ ذلك الحين فصاعداً سبجّل الروائيون ، على نحو متزايد ، اللحظات المتنوعة في الحياة النفسية ، مرسلين الشخصيات على طرق شخصية نحو اكتشاف النفس . والانتهاء إلى أنّ هذه التغيرات نتيجة تقاليد متغيرة في الواقعية الأدبية لاغير ، كما فعل جاكوبسون والبنيويون الأوائل ، إنما هو تقليل من أهمية تلك التغيرات .

إذا كانت « نفسى » فريدة فلا يمكن فهمها فهماً كاملاً بالإشارة إلى المعايير الاجتماعية والدينية ؛ وإن كانت ستخضع للتطوّر ( بدلاً من أن تضبط ، لا غير ، لتُشاكل النماذج الأخلاقية ) ، فإنها تفرض على عبئاً من المسؤولية بالإضافة إلى إمكانية لتحقيق ذلك . وإذا أشكل على تكوين نفس تكون على مستوى ظروفى الراهنة فقد أنشد عون عالم نفسى أو طبيب نفسانى .

يمكن أن يوصف التحليل النفسى بأنه فن استنباط السير الذاتية من الناس ومساعدتهم على إعادة كتابتها عبر استرجاع الأحداث المغفلة وتوضيح الصلات ، لكى يستطيع المريض أن يتقبل القصة الناتجة ويحيا معها مرتاحاً (شيفر Schafer).

وهناك نتيجتان تحليلينفسيتان حول السرد لهما قيمة عامة ؛ الأولى ، وهي تتفق مع نقطة حدّها فلاسفة التاريخ ، هي أن معنى حادثة يمكن أن يعتمد ، جوهرياً ، على ما يحدث لاحقاً . وقد يكون صحيحاً أن يقال بأنها كانت عديمة المعنى وغير مهمة حين حدثت ، وأن يقال إنها أصبحت فيما بعد مهمة تماماً . وإذا لم تكن مثل هذه العبارات متناقضة فإنها تجعل « الحقائق » معتمدة على الزمان ، وأحد الأمثلة على تبعية زمانية كهذه هو الشعور بالذنب الذي ينتج عن تجارب جنسية مبكرة ، على الرغم من أن هذه التجارب وقعت قبل وجود أي فهم للجنس ( ولهذا فإنه لا يعنى شيئاً ) ؛ وعلى ضوء المعرفة اللاحقة يعاد تفسير هذه الوقائع ، وتغيو مؤلمة إلى حد يدعو إلى كبيتها ( لا بلانش Laplanche ) . والنتيجة الثانية هي توسيع للأولى ، فإن تجربة حاسمة في حياة المريض - ربما لا ينجح الطبيب النفساني في استنباطها إلا بصعوبة - قد لا تكون حتى وقعت ، ولكن هذا لا يغير أهميتها الحاسمة . فبناءً على الخاصية الاسترجاعية للسرد جمعيه ، وعدم إمكانية فصل النفس عن قصتها ، تكون الحادثة فرضية ضرورية للفهم ، بصرف النظر عما إذا كانت حقيقية أو تخييلية ( بروكس ، Brooks ) لا بلانش 31 - 47 ؛ كبلر ) .

لا يمكن ، بسهولة ، تحويل النتائج المستقاة من التحليل النفسى إلى النقد الأدبى ، مفترضين أن المؤلفين والقراء فئة خاصة من العصابيين تعلموا كيف يتغلبون على المصاعب ، ولكن النقاط التى يوردها المحللون النفسيون ونقاد السيرة الذاتية حول سرد النفس هى نقاط نظرية وذات إمكانيات تطبيقية عامة . إذا سلمنا بئن « أنا » الحاضر يمكن أن تختلف عن تجلياتها السابقة ، وبئن للتجارب المبكرة ، حاليا ، معنى مختلفاً عن الذى كان لها حين حصلت ، فإننا نقبل ، ضمنياً ، بانقسام فى أنفسنا إلى نفس تفعل وأخرى تتأمل وتصدر الأحكام وتركب ، وإن المآزق التى تنجم عن هذا الانقسام ممثلة ، غالباً ، فى أدب التخييل . إن القصة المعنونة « غبطة » لكاثرين مانسفيلد ( المثبتة نسختها فى الملحق ) تظهر كيف تخذل رغبة تكمن فيها إمكانيات تحققها ، وتترك النفس فى فوضى . وفى قصة « حياة فرانسس ماكومبر

السعيدة القصيرة » يصف همنجواى تغيراً حاسماً فى الوعى يحوّل مراهقاً فى أواسط العمر إلى رجل ناضج . إنّ إحدى المقوّمات المميزة للسرد التخييلى الحديث هى أن الكاتب يستطيع ، فى الوقت نفسه ، أن يتخذ موقعى كاتب السيرة الذاتية والمحلل النفسى ، نافذاً إلى عقول الشخصيات ليقدّم أفكارها ومشاعرها ، ثم منتقلاً إلى الخارج ليظهر الآخرون إلى تلك الشخصيات .

وحين ينتهى كاتب السيرة الذاتية من الكتابة يكون قد تكون وأصبح مفهوماً وفق مقاييسه الخاصة ، وسواء أكان الدافع تبرئة النفس ، أم شرح تجربة تحول روحى ، أم معرفة النفس ( اكتشاف ماهية المرء ) فإن النتاج ينبغى أن يكون ممكن الفهم بوصفه سرداً ويمكن أن نستخلص أن « الأنا » المكونة بهذه الطريقة تخييل ، ولكننا يجب أن نسلم بأنها توجد بوصفها حقيقة . وعلى أية حال ، إن كتاب التاريخ الحديثين قد تحولوا بنا إلى أهمية تقاليد السرد في أكثر الأنواع الأدبية حقائقية ، ولم نعد نستطيع أن نتحد عن الواقع والواقعية دون أن نأخذ في الاعتبار كيف يتغير العالم ويخلق حين يصاغ في كلمات .

### التقاليد والواقع

يبدو أنّ بعض المنظرين الحديثين ، فى تأكيدهم على الطبيعة التقاليدية للواقعية ، يلمحون إلى عدم وجود سبب يدعو إلى اعتبار مسرودة تخييلية أكثر واقعية من الأخرى مادمنا لا نملك معياراً مطلقاً يمكننا من تعيين مدى دقة التقاليد المختلفة . وكذلك ، مادام التاريخ والسيرة يسردان دوماً من منظور أيديولوجى أو آخر فيمكن المجادلة بأن ماتقدمانه باعتباره الواقع هو فى الحقيقة نظرة اعتباطية (تقاليدية) . وبعد وصف تلك النظريات أريد أن أذكر بعض التفسيرات البديلة للدليل الذى تقدمه فيما يخص علاقة المسرودات بالواقع .

على الرغم من صحة القول بأن تقاليد الواقعية تتغير من فترة زمنية إلى أخرى فإن ذلك لا يبرد ، بالضرورة ، الاستنتاج القائل بأن « الواقعية » فحص مصطلح

نسبى . فحين تُقارن مجموعة من التقاليد الأدبية بأخرى فمن الواضح أن لا أساس هناك لتقرير أيهما « أصدق » ، ولكن القراء لا يقررون ما إذا كان العمل الأدبي مطابقاً للحياة عن طريق مقارنته بالأعمال الأدبية الأخرى فقط ، ولهذا السبب يعرف ديفيد لودج David Lodge الواقعية بأنها « تمثيل تجربة بأسلوب يقارب كثيراً وصف تجربة مشابهة في نصوص لا أدبية من الثقافة نفسها » (25) . إنّ الكتابة اللاتخييلية تسجل المعايير ، وتعينها ، لكيفية وصف تجربة بالكلمات . وإنّ أنواع الخطاب المستخدم لوصف الواقع تتغير أيضاً على نحو لا يمكن إنكاره ، وسبب ذلك أن الواقع الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية تتغير ، ولكنّ تغيرًات كهذه ليست في ذاتها تقليدية محضة إذا فهم ذلك المصطلح على أنه يعنى أنّ التقاليد اعتباطية وبالتالي لا يمكن شرحها . إنّ التقاليد تغدو مفهومة أكثر إذا اعتبرناها نتاج اتفاق جماعي في الرأى .

وتجادل اليزابث إيرمارث Elizabeth Ermarth بأنّ واقعية رواية القرن التاسع عشر تنتج عن اعتراف تلك الرواية بأن ليس هناك منظور واحد ملائم لتمثيل الواقع ، ويستخدم روائيو تلك الفترة ، غالباً ، ساردين كليّ المعرفة يسمحون لهم برؤية الأحداث من وجهات نظر مختلفة ، والكاتب ، وهو يعرف أنّ كلّ شخصية تدّعي امتلاك الحقيقة على نحو فريد (يمكن القول بأنهم يستخدمون تقاليد واقعية مختلفة) ، يصف الشخصيات جميعها في تنوّعها .

ويعتقد نقاد كثيرون ، كما أشرت إليه سابقاً ، أنّ تقاليد الواقعية التى تأسست فى القرن التاسع عشنر لم تتغير كثيراً منذ ذلك الحين ، وذلك على الرغم من أنهم يجدون دليلاً على تطوّرها فى الفترات السابقة . إنّ هذا الثبات فى المفهوم ، من وجهة نظر بنيوى مثل جاكوبسون ، ليس فقط شيئاً لا يمكن شرحه ، وإنما هو نقيض نظريته فى التغير الأدبى . وإذا كان لودج وإيرمارث مصيبين فإنه يجب البحث عن مقومات الواقعية المميزة فى البنى والخطابات الاجتماعية لا فى التقاليد الأدبية . وعلى الرغم

من كل شئ فالقراء هم الذين يقررون ماهو واقعى وما ليس كذلك ، ومواقفهم هى نتاج الحقائق التى يجربونها .

ولا يقتنع بهذه المناقشة الناقد الذي يلتزم بفكرة أن الأدب والتاريخ ليسا سوى أشكال تقاليدية دون أية علاقة جوهرية بالواقع ، وقد يجيب عليها : « لقد أظهرت أن الواقعية ليست تقليداً أدبياً فقط ، ولكنّك ، بذلك ، كشفت عن ضعف أعمق في مناقشتك ، لأنك أجبرت على الاعتراف بأنّ الواقعية تقليد أجتماعي . المجتمعات والايديولوجيات تتغير ، وما يعتبر الآن واقعياً في لينغراد كان سيعتبر ، فيها ، لا معقولاً حين كانت تدعى بيتروغراد » . ويمكن أن تورد أمثلة من علم الإناسة وعلم الفيزياء والفلسفة لتعزيز هذا الموقع .

وعند هذه النقطة تدخل المناقشة منطقة متنازعاً عليها بين النظرية النقدية والفلسفة حيث تابعها كثيرون هناك ، فالتقاليديون الذين بدوا خلال سنوات وكأنهم قد كسبوا المعركة يبدون الآن خاسرين . ومقالات هيلار يوتنام Hilary Putnam ومناخيم برينكر Menachim Brinker ونيلسون جودمان Nelson Goodman ، المدرجة في قائمة المصادر ، مقدمات ممتازة للمناقشات الحديثة حول الموضوع . ويقدم النقاد الماركسيون نقداً حاداً للأيديولوجيات التي لا تجد في الأدب غير التقاليد . وساتحول في الفصل التالي ، تاركاً هذا الموضوع إلى حب الاستطلاع لدى القراء ، إلى مشكلة نشأت في هذا الفصل ، وهي كيفية تحكم التعاقب الزماني للسرد في أبنيته .

#### بنية السرد : مشكلات تمهيدية

إذا كانت البنى التى تكون أساس المسرودات التخييلية تماثل تلك التى تنظم التأريخ والسيرة وقصص الصحف ، وتماثل معنى النموذج فى حيواتنا الخاصة ، فإن قضية تكون تلك البنى تتخذ أهمية متجددة . إن المصطلح الأدبى الدال على بنية السرد هو ، بالطبع ، « العقدة » ومعظم ما يخبرنا التقليد النقدى عنها مأخوذ من كتاب أرسطو المعنون فن الشعر . نعرف أن العقدة تتكون من مزيج من التعاقب الزمانى والسببية ، كما قال إى . م . فورستر M . Forster : ( مات الملك ، ثم ماتت الملكة وزناً ) عقدة . نعرف كذلك أن العقدة موحدة ، تتحرك من بداية مستقرة ، عبر التعقيدات ، إلى نقطة توازن أخرى فى النهاية . إن العقدة « الطبيعية » ، فى أكثر أشكال تمثيلها تقليدية ، مستمدة من الناقد الألمانى جوستاف فريتاج ، وتصور على هيئة ( V ) مقلوبة ، أو ، على نحو أدق ، بشكل مختلف من ذلك المخطط :



وفيه يمثل (أب) العَرض ، ويمثل (ب) استهلاك الصراع ، ويمثل (بج ) الفعل الصاعد ، أى التعقيد ،أو تطوّر الصراع ، ويمثل (ج) الذروة ، أو انعطاف الفعل ، ويمثّل (جد ) النتيجة أو حلّ الصراع . مامن سبب هناك يدعو إلى اعتبار هذا النموذج ضرورة مطلقة ، لكنّه ، مثل تقاليد أخرى كثيرة ، غداً تقليدياً لأن عدداً كبيراً من الناس ، عبر سنين كثيرة ، عرفوا بالتجربة والخطأ أنه فعّال ؛ لذلك لا ينبغى للمرء أن يتخلّى عنه ، فمن المكن أن يستمر لا مدّة أطول فحسب ، بل إلى الأبد .

إن تصور العقدة هذا ، على الرغم من أنه مقنع في الحقيقة ، فيه ضعف واحدُ خطير : أنه لا يصف معظم العقد ، والاقتباس السابق مأخوذ من قصة جون

بارث JohnBarth المعنونة « فقد في الملاهي » ، والقصة هي ، بين أشياء أخرى ، محاكاة ساخرة لهذا الوصف المعياري ، كما تدّل عليه الجملة الأخيرة . وهناك مسرودات قليلة ، مهما كان طولها ، تظهر العقدة المحكمة النسبج التي وجدها أرسطو في بعض المسرحيات . وقد لاحظ أرسطو أنّ الملحمة تتضمن أحداثاً متنوّعة أكثر مما تتضمنه المسرحية ، وسلم بئن للسرد ، بناء على ذلك « الضخامة والمنزلة » و « عظم التأثير » ، ولكنة فضل ، في آخر الأمر ، المسرحية لأنها تطابق تصوره عن الفعل الموحد . وجادل إدجار ألان بو ، بطريقة مماثلة ، بئن الحكاية القصيرة هي الشكل السردي الأكمل لأنه يمكن أن يُقرأ في جلسة واحدة ، ويحرز ، بناء على ذلك ، « وحدة التأثير أو الانطباع » التي لا يمكن أن تبلغها الأشكال الأطول . وفي بداية القرن العشرين اعترف معظم النقاد بأنة لا يمكن فرض بناء العقدة المنظم ، الذي ناصره أرسطو وأتباعه ، على ذلك الشئ الضخم الفضفاض المنتفخ المسمي الرواية ، ولذلك ، وعلى الرغم من أن ذلك البناء ظلّ وثيق الصلة بالقصص القصيرة ، انحسرت مناقشة بنية السرد .

إننا مدينون لعلماء الفولكلور وعلماء الإناسة ، ولاسليما فلاديمير بروب Vladimir Propp وكلود ليفي شتراوس ، فيما يخص ّإحياء الاهتمام بالموضوع ، وكانت النتائج التي أحرزوها ، من تحليلهم الحكايات القصيرة تحليلاً دقيقاً ، لافتة للنظر إلى حد ّأن أخذ نقاد الأدب على عاتقهم المهمة الأكثر طموحاً ، وهي اكتشاف المبادئ البنيوية في المسرودات الأطول . ومهما يكن من الأمر فقد غدا واضحاً الآن أن تحليل السرد تحليلاً شكلانياً يتصمن صعوبات أعظم بكثير من تلك التي تواجه اللغويين الذين يحاولون اكتشاف المبادئ التي تكوّن أساس بنية الجملة .

وقبل أن ألقى نظرة عامة على مختلف نظريات بنية السرد ، المنتجة خلال العشرين سنة الماضية ، سائشير إلى السبب الذي يجعل بعض النقاد يعتبرون هذا المشروع تافها . إن النقاد الذين يحتلون الموقع المتوسط في هذا الجدال يجدون صلات واضحة بين نماذج السرد وطرق فهمنا البدايات والنهايات في الحياة والزمان والتاريخ . ويتلو

مناقشة هذه المواقف قلبُ المفصل (أو، اعتماداً على وجهة نظر المرء، غضروفه وعظمه)، وهو وصف عدد من المناهج الشكلانية في تحليل السرد.

تقع نظريات السرد الحديثة فى ثلاث مجموعات ، اعتماداً على كونها تتعامل مع السرد بوصفه متوالية من الأحداث ، أو بوصفه خطاباً ينتجه سارد ، أو بوصفه نتاجاً صطناعياً ينظمه قراؤه ويمنحونه معنى . ويؤكد هذا الفصل على المجموعة الأولى ( العقدة بمعناها التقليدى ) ، أما نظريات « الخطاب » السردى ( « وجهة النظر » ) ونظريات القراءة فستناقش لاحقاً .

# " الشكل المفتوح " وأسلافه

ينبغى ، قبل أن نتصدى للبحث عن مبادئ بنية السرد ، أن نأخذ فى الاعتبار الدليل الجاد والهجاء ، على لاجدوى مشروع كهذا ، فعلى الرغم من أن التخييل الشعبى يبقى صيّغيًا Formulaic فإن الروايات والقصص القصيرة قد اتجهت منذ قرن ، على نحو متزايد ، لا إلى الانحراف عن الصيغ التقليدية فقط بل إلى السخرية منها ، وهناك قليل أمل فى اكتشاف مجموعة من المبادئ البنيوية التى تشكل أساس نصوص تحض ، بوضوح ، حماسنا النظامية . ويذهب بعض النقاد إلى أن الكاتب الحديث يحاول أن يوجد نظاماً فريداً وشخصياً وخيائياً مقابل الأنظمة التى تشترك فيها مجتمعات القراء . ويجد ألان فريدمان Alan Friedman وأخرون فى الرواية الحديثة رفضاً لكلا النظامين : الجماعى والفردى ، وذلك لصالح « الشكل المفتوح » الذى يعوق خاتمة السرد وما يصاحبها من يقينيات عن المعنى . وقد يرفض السرد الحديث ، عند تطرفه ، وضوحه نفسه بوصفه وسيلة لكى يغدو شيئاً موجوداً . إنه يغدو نصاً ، أى مجموعة ، مبهجة من الكلمات التى لا تشير إلى أى عالم آخر ، واقعى أو خيالى . إن نصاً مبهجة من الكلمات التى لا تشير إلى أى عالم آخر ، واقعى أو خيالى . إن نصاً كهذا هو النص « المكتوب » الذى وصفه بارت باعتباره المقابل لمسرودات الماضى « المقووة » .

ولكى يشرح أولئك النقاد اختفاء العقد التقليدية فإنهم يوجدون سرداً تاريخياً يبدأ بتقاليد اجتماعية وأدبية مستقرة ، ويتطوّر عبر مرحلة من الصراع والأزمات وينتهى بنوع من الانفتاح الدائم أو فقدان الحلّ . وهذه العقدة التقليدية إلا فيما يخصّ نهايتها ، وهي تشهد على قوّة التقاليد التي تتحدّاها إن لم تكن تشهد على عدم إمكانية تجنّبها .

إنّ إنكار التصورات التقليدية للعقدة إنكاراً متطرَّفاً قد يؤدي حتى إلى رفض هذا المخطط التاريخي ، وإلى محاولة إظهار أن المسرودات لم تتصف ، أبدأ ، بوجدة الفعل والمعنى الذي يجده النقاد فيها ، ويمكن العثور ، في الروايات التقليدية ، على نوع من أنواع البرهان على هذه النظرة . إن السارد في رواية السير والترسكوت ، المعنونة الفناء القديم (1816) ، يريد أن يترك حكاية متدلية دون خاتمة ، ويقول ، حين يجبره قارئ على تزويدها بنهاية ، إن الشخصيات الرئيسة « عاشت حياة طوبلة سعيدة ، وأنجبت أبناء وبنات » . إذا إستطاع كاتب أن يشابك ( أو ، لو كان أرسطو المتحدّث ، ويحلّ تشابك ) قصة بسهولة - عبر الموت ، الزواج ، العودة إلى البيت ، النجاح أو الفشل الاقتصادي ، اكتشاف أبوى الشخص ، أو النجاة من وهم - فإنّ الوحدة التي تزوّر بها النهايات لن تبدو أكثر من حيلة تقنيّة . ومادام ألمؤلفون يبدون قادرين على تغيير النهايات حسب رغبتهم ، دون تغيير الأحداث التي تؤدي إليها ( رواية ديكنز المعنونة أمال كبار أشهر مثال بين أمثلة كثيرة ) فستبدو فكرة كون السرد يتضمن تكاملاً بنيوياً من البداية إلى النهاية مشكوكاً فيها على أحسن الاحتمالات. ومن يجدون تطوراً تاريخياً من النهايات المغلقة إلى النهايات المفتوحة لا يجدون ذلك إلا بتجاهل روايات الرومانتيكيين الألمان الفوضوية على نحو مدهش ، وتريسترام شاندى لستيرن ، والتشابكات المعقدة في مسرودات القرون الوسطى المتنقّلة ( ڤينافر ) ، والأبنية المعقدة تعقيداً متاهياً في الملاحم ومجموعات الحكايات الشرقية .

ولموازنة تأكيد أرسطو على أنّ العُقد تبدأ عند البداية يمكن الاستشهاد بثقة كلاسيكى آخر هو هوراس الذى يقول إن الملاحم ينبغى أن تبدأ فى وسط الأشياء . ويتبع ساردون كثيرون هذه النصحة مقدّمين التفاصيل عن الشخصيات والوضعية

السابقة بعد أن يبدأوا القصية . وعلى الرغم من أن وجوب انتهاء المسرودات حال انتهاء الصبراع الرئيسي يبدو واضحاً إلا أن نهاية كهذه نادرة إلا في القصص القصيرة والروبات القصيرة ، أما الروابات فتميل إلى التفكك وغالباً ماتنتهي على نحو اعتباطيّ . إن رويات المتشردين وروايات المغامرة ، كما يشير إلى ذلك شكلوفسكي ، بطبيعتها مطوّلة حتى السبِّم، وتتكوّن من سلسلة من الأحداث بعد أخرى ، وأكثر الوسائل الفنية استخداماً لإنهائها هي تغيير تدرّج الزمن ؛ فالفصل الأخير خاتمة تغطى سنين كثيرة ، وتزوِّد بتاريخ الشخصيات اللاحق . وقد تبدو الخاتمات مفتقرة إلى النهاية بالمعنى الدقيق ، فبدلاً من إيقاف القصة وربط كل النهايات الطليقة بإحكام يُسمح لها بالمضيّ إلى المستقبل . ولكنّ هذه النهايات تخدم هدفاً آخر ، فهي تعيد توحيد الرواية ، المنفصلة عن الحياة حين تُقرأ ، يزمان التاريخ الحقيقي ، رابطة إيّاها والقارئ بعالمنا . وتنهى كثيرُ من الحكايات التي درسها علماء الإناسة بالطريقة نفسها ، فهي تحدث فيما قبل التاريخ ، أو في زمن الأساطير ، وتنتهي بوصول « الناس » - نحن أنفسنا وعالمنا الاعتيادي (كيرمود ؛ أنظر ، كذلك تورجوفنيك Torgovnik ) . ولكنّ نهائة الرواية ، بالخاتمة أو بوسائل أخرى ، نادراً ما تكون محدّدة إلى حدّ أن لا تسمح بفتحها مرة أخرى في رواية لاحقة تضم الشخصيات نفسها ( وتعرف سلسلة الروايات المرتبطة ببعضها ، لذلك ، باسم رواية النهر Roman Fleuve . (

يمكن أن يفسر التحول في اتجاه النهايات المفتوحة ، في أواخر القرن التاسع عشر ، بأنه تجديد فني أنتجته الدوافع الأدبية المستمرة لتأمين تأثيرات جديدة عن طريق التخلي عن التقاليد ، ويعين شكلوفسكي بعض الطرق المستخدمة في القصة القصيرة لتجنب النهاية التقليدية – مثلاً ، إنهاء قصة بوصف (السماء ، الطقس ، الفصل) أو بملاحظة اعتيادية . وهو يسمى هذه النهايات نهايات سلبية أو نهايات « درجة الصفر » ، ويقول إنها نهايات مؤثرة ، ومرد ذلك ، بالضبط ، إلى تناقضها مع النهايات « المثنية إلى الداخل » ، التي تقودنا القصص السابقة إلى توقعها .

وبري ج . هيلين ميلن J . Hillis Miller (1978) ، مجادلاً ، أن عدم قدرتنا على تحديد البدايات والنهايات ليس مشكلة شكلية ، لاغير ، يمكن حلّها ، بتكوين نظرية أحسن : « مامن سرد سيتطيع أن يُظهر بدايته ونهايته ، فهو ، يوماً ، يبدأ وسط الأشباء وبنتهى ومازال وسطها ، مستلزماً ، بذلك ، ضمناً ، وجود أجزاء من نفسه خارج نفسه بوصفها مستقبلاً مسبقاً » . والكلمات نفسها التي نستخدمها لوصف العقدة ملوَّثة بالتناقض : فاستخدام كلا المصطلحين : « الربط » و « الحّل » لوصف النهامات ليس افتقاراً عرضياً إلى دقة الاستعمال ولكن تردّداً موروثاً في اللغة والفكر وبقترح د . أ . ميار D . A . Miller طريقة أخرى للنظر إلى الموضوع . فالمكن سرده هو « عدم توازن وتعليق وعدم اكتفاء عام يبدو أن سرداً معيناً ينشأ منه » ؛ ومالا يمكن سرده هو « حال الاستقرار التي تفترضها رواية ما قبل بدايتها ، وتستعيدها ، افتراضاً ، عند النهاية » . ليس المصطلحات ضدين على نحو متساوق ، لأن التوازن النهائي لن يكون تحقيقاً للرغبة أو حياة مستقرة أو معرفة كاملة لا غير، إنما سيفترض ، ضمناً أنّ ما يمكن سرده وكلّ الحوافز للانتقال إلى المستقبل هي انحرافات متمردة عن الصرامة الكلية ، ولذلك فلا يستطيع السارد أن ينتهى حقاً إلا يرفض دوافع السرد نفسها في المقام الأوّل. إن جدلية الرغبة والاكتفاء لا يمكن أن يوقفها حتى الروائيون التقليديون ، ومن يعروفون هذا ( الأمثلة التي يسوقها د . أ . مبلر هي ستاندال وأندريه جيد ) يرفضون النهاية .

# النهايات والبدايات في الحياة والأدب والأسطورة

يمكن ، ونحن نواجه تلك المجالات ، أن نسلّم بأنها قد تكون نصف صحيحة ، ولسنا في حاجة إلى أن نسلّم بأكثر من ذلك ، لا لشئ إلا لأن كلّ الأدلة على عدم وجود البدايات والنهايات تفترض مسبقاً أن لدينا فكرة عامة عما تعنيه تلك الكلمات وعن كيفية استخدامها . ويلاحظ د . أ . ميلر أنّ محاولات تجنّب النهاية تكون مستحيلة لو لم تكن هناك نهاية تتجنّب ، وإن معارضتها إقرار بوجودها ، بل حتى تأكيده مرة أخرى . ويجادل ج . هيليز ميلر ، وهو يشرح موقعه مرة أخرى . ويجادل ج . هيليز ميلر ، وهو يشرح موقعه مرة أخرى .

أنّ تصوراتنا عن السرد والتأريخ تعتمد على مجموعة من الافتراضات ، مشتركة بيننا ، حول السببية والوحدة والأصل والنهاية ، مما يميز الفكر الغربى - هو يظهر أنّ الشخصيات في الرواية الواقعية ، مثل سائر الناس ، تتصرف ، عادة ، وفقاً لهذه الافتراضات ، وإذا حاول الروائي أن يظهر مدى تضليل تلك الافتراضات فإنّ القراء غالباً مالا يفهمون مقصده ، ويفرضون التصور التقليدي للبدايات والنهايات ، والأهداف والنتائج على نصوص يمكن أن تقوض ذلك التصور .

وتجتذب محاولات نبذ هذا التقليد – إنتاج مسرودات ذات نهايات مفتوحة – اهتمام النقاد الذين يعُافون تلك النصوص ويطبعونها بشرح وحدتها الخفية . وكما قال بول فاليرى : « لا يوجد خطاب غامض جداً ، ولا حكاية غريبة جداً ، ولا ملاحظة مفككة جداً بحيث يغدو من غير الممكن إعطاؤها معنى » . وحتى لو نجح فيلسوف في إقناع العالم بأن كل الكلام عن البدايات والنهايات ، وكل التفكير فيها ، وهم ، فإن مصدر الوهم وعالميته وكيفية عمله ستظل في حاجة إلى الشرح . وبناء على ذلك ، فإن نظرة عامة إلى كيفية تفسير النقاد نزعة الإنسان الطبيعية إلى تكوين مسرودات مُبنينة تشي في وقتها المناسب .

وخيرُ بداية لنظرة عامة كهذه هي كتاب فرانك كيرمود Frank Kermode المعنون معنى النهاية ، وهو كتاب يستكشف استمرار النماذج السردية التقليدية وكذلك التشكك فيها . وقد كان الكتاب المقدّس بالطبع ، أشمل تلك النماذج وأهمها في ثقافتنا ، وهو يحتوى الزمان كله من البداية إلى النهاية المتنبأ بها ، وذلك في تصميم منطقي مقدس .

وقد حطّم علم القرن التاسع عشر الثقة في تلك القصة ، ومع ذلك فإنّ صيغ التفكير التي تجد في النهاية طرقاً لتفسير النظام تستمر منذ البداية ، كما يظهر كيرمود ، في أفكارنا عن التاريخ والحياة والتخييل .

لماذا نغير تسلسل تكات الساعة المنظمة زمانياً (والتي هي فرض نظام على سلسلة متصلة) إلى تك - توك ؟ يستشهد كيرمود بدراسة نفسية مظهراً أننا نميل ، على نحو حتمى ، إلى أن نوجد نماذج كهذه ، وفي قيامنا بذلك نتوصل إلى فهم المسافة الزمنية بين تك وتوك في حين نفقد التسلسل المؤدي إلى التكة التالية ( توك إلى تك التي بعدها ) . ويبدو أن هذا الميل ، بصرف النظر عن كونه فطرياً أو مكتسباً ، يستمر وجوده على كل مستويات الفعل والتفكير . ويتضمن فهم الأشياء في الوقت المناسب مدي واسعاً من الكلمات المألوفة - يخطط ، يفشل ، يقرر ، يُنجز ، ينجح مسبب ، فرصة ، واقعة (ولا نهاية القائمة ) - التي لا يمكن استبعادها من اللغة ، وهي تستتبع ، كما يقول ج . هيليز ميلر ، شبكة من الافتراضات حول علاقة البداية بالنهاية .

ويكشف مثال كيرمود مقومات الزمن والسرد الأساسية ، فالزمن ، بوصفه تدفقاً من الأحداث غير قابل للتمييز ، لا يوجد ، ولكى تكون الأحداث « متعاقبة » لابد من وجود مفهوم ما ، يتموضع خارج التدفق ، يمكننا من مقارنتها . كلمة « تك » تنتج مفهوماً كهذا ، فتكتان هما تجريدياً ، الشئ نفسه ، ونحن لا نستطيع إيجاد فكرة التدفق الزمنى في اتجاه ما إلا لأن هويتهما اللازمنية تتكرر . إن هذا التكرار دون اختلاف يولد ، مع ذلك . زمناً يعود إلى نقطة بدايته - تقدماً خطياً rinear يجب أن يكون لدينا تكرار الشئ نفسه مع اختلاف ، و « تك » و « توك » تنتجان ذلك ، حيث يظهر فرق واحد في الصوت أن شيئاً ما قد تغير ( ولن تنجح الكلمتان « تك » و « كونك » في إحداث ذلك ) .

ولكن ، ما الذى تغير ؟ إنّ التغيّر فى هذه الحال ، كما يلمح إليه كيرمود ، ماهو إلا تغيّر يفرضه الناس على العالم ؛ طريقة تفكير وإدراك . والمثال الذى يورده فورستر أقرب إلى تجربتنا ، ففى القول : « مات الملك ، ثم ماتت الملكة حزناً » ليس التغيّر متخيّلاً فقط ، بل إنّ حالاً مختلفة للعالم ، ناتجة من الأسباب والنتائج ، تدخل لتحوّل الزمن إلى سرد أو عقدة . ولكى يكون بياننا عن الأحوال الضرورية للسرد كاملاً ينبغى

إضافة عامل ثالث إلى عاملى الزمانية والسببية ، فالاهتمام الإنسانى ، كما يظهر فلاسفة التاريخ ( أنظر القسم الثالث من الفصل الثالث : « تقاليد السرد في التأريخ ) ، هو الذي يقرّر ما إذا كانت الأحداث والأسباب تتلاءم في عقدة ذات بداية ونهاية . وليس الحزن ، في رأى علم الكيمياء وعلم الحيوان ، سبباً للموت ، وفي مجتمعنا ليس موب الملوك والملكات ، بالمقابلة مع ميتات أقل تمجيداً ، موضوعاً مثيراً للاهتمام ويفرض نفسه كما كان من قبل . إن أشكال السرد ، إذن ، أمثلة لا فتراضات وقيم ثقافية عامة – ما نعتبره مهماً ، محظوظاً ، مأساوياً ، خيراً ، شراً ، فما يقرض التحول من أحدها إلى الآخر .

ويتابع كيرمود وآخرون بقاء التصورات المسيحية عن الزمن في تفكيرنا حول الفترات التاريخية والأزمات ونشأة الحضارات وسقوطها ، فالسلطة الأبوية في الدين وفي الأسرة تنعكس في تعاقب الملوك الحاكمين بحق إلهي ، والحرب النووية هي بديلنا الدنيوي عن النهاية التنبؤية . ويجد العالم الغربي ، وهو يفقد إخلاصه لعقدة الكتاب المقدس في الحياة والموت والبعث ، بدائل دنيوية من الله والخطة المقدسة ، فتغدو الامبراطورية والأمة أهدافاً للتفاني أو فردوساً في نهاية التاريخ يتصور ، بلغة البشر ، مجتمعاً بلا طبقات ، ويمكن أن تقوم استمرارية التعاقب النسبي من جيل إلى تاليه بمهمة النظير الدنيوي للتصورات اللاهوتية عن الزمن ، وهي تُبنين عقد كثير من روايات القرن التاسع عشر ( باتريشيا توبين Patricia Tobin ) .

وفى الوقت الذى يعترف فيه إدوارد سعيد بأهمية الطرق المجازة اجتماعياً فى إدراك الزمن يذهب ، مجادلاً ، إلى أن ظهور الرواية – قصة « أصيلة » عن شخصية فريدة – تضمن نظريات جديدة فى الزمن والنفس . وهو يقابل « الأصول » ، وتعنى ضمنا نظرة جماعية إلى الزمن مجازة دينياً و بالبدايات » الروائيه التى تعلم لبداية حياة فردية دنيوية أو نموذج سردى . ويدّعى المؤلفون السلطة للتنافس مع « الخالق » ، وفى النهاية قد يختارون ، أو يجبرون على ، أن يفسروا كونهم قد خلقوا أو هاماً ، وأن نظرة المجتمع إلى الأصل والجيل والانحلال والنهاية هى النظرية الصحيحة ؛ أو قد

يعزلون أنفسهم عن مغامرة الحياة المنسلة ، مؤكدين فرديتهم ، وحاكمين على شخصياتهم وعلى أنفسهم بالخلق الذاتى النصى ، وهو وجود أعزب عقيم . ولكن بيان سعيد ، في كتاب البدايات ، عن كيفية تحول المسرودات عن النماذج التقليدية يوازنه تأكيده على بقائها على الرغم من كل المحاولات للنجاة منها .

وقد يكون إحساسنا بالعودة الدورية التى توحد البداية والنهاية آتياً من الطبيعة النيّام والفصول والسنين التى تهيئ نموذجاً للتصورات عن موت الإنسان وعودته إلى الحياة . ويجد نورثروب فراى أنّ المسرودات المهمة أو « أساطير » الأدب أقواس مكسورة فى دائرة الفصول : الربيع هو الملهاة ، والصيف هو الرومانس ، والخريف هو المأساة ، والشتاء هو السخرية والهجاء . إن الفكرة القائلة بأن أغلب المسرودات تنويعات لعقد عالمية أساسية قليلة هى فكرة يشاطره فيها مؤلفو ثلاثة كتب أخرى ظهرت تقريباً فى الوقت الذى ظهر فيه كتابه تشريح النقد (1957) ، وقد حاول نقاد أميريكيون كثيرون ، خلال العقد التالى ، أن يظهروا أنّ هذه الأنماط الأولية من الأساطير شكلت أساس المسرودات الحديثة ، إنّ وصفاً مختصراً لهذه النظرية سيُظهر لماذا برهنت تلك النظرية على أنها مفيدة ، ولماذا رفضها الجيل التالى من النقاد .

ويجادل جوزيف كامبل Joseph Campbell ، في كتابه المعنون البطل تو الوجوه الألف (1949) ، أن الأساطير والحكايات الشعبية ، وحتى الأحلام المأخوذة من ثقافات متنوّعة ، تظهر النموذج الأساسى نفسه ، والذي يسميه « الأسطورة الأحادية » . وقد لفتت عالمية الوقائع التي يؤكد عليها كامبل انتباه نقاد سبقوه ( ف . م . كور نفورد F . M . Cornford ، وجيسى ل . ويستون Jessie L . Weston وبالطبع جيمس فريزر في الغصن الذهبي ) . إن خلاصته الهيكلية للقصة ، والتي يمثلها تمثيلاً تخطيطياً في شكل دائرة من « الذهاب » إلى « العودة » ، هي كما يلي :

يُغوى البطل الأسطورى ، وقد بدأ رحلته من كوخه الاعتيادى أو من قلعته ، وينقل بعيداً ، أو يتقدّم مختاراً إلى بداية المغامرة . وهناك يصادف حضوراً شبحياً يحرس

المرّ، وقد يهزم البطل هذه القوة أو يسترضيها ، ويمضى حيّاً إلى مملكة الظلمة ، أو يقتله الخصم فيهبط إلى عالم الموت (تقطيع الأوصال ، الصلب) . وبعد تلك البداية يسافر البطل عبر عالم من القوى غير المألوفة لكن الحميمية على نحو غريب ، ويهدّده بعضها بقسوة (اختبارات) ، ويعطيه بعضها عوناً سحرياً (معينون) . وحين يصل إلى حضيض الجولة الأسطورية يمر بمحنة كبرى ويحصل على مكافأته . وقد يُمثّل الانتصار في شكل اتحاد جنسى مع الإلهة – أم العالم (زواج مقدس) ... والعمل الأخير هو العودة ... يظهر البطل مرة أخرى من مملكة الرهبة (العودة ، البعث) . والهبة التي يأتي بها تجدّد العالم (الإكسير) . [كامبل ، 245 - 46] .

وقد أعاد اللورد راجلان Lord Raglan ، في كتابه المعنون البطل ( أعيد نشر كتابه وكتاب كامبل عام 1956 ، وظهر كتاب راجلان أول مرة عام 1936 ) ، تنظيم أسطورة « نمطية » مختلفة إلى حدّ ما . إن كامبل شخص مثالي حالم ، في حين أن راجلان يعلن سخريته من كثير مما يدعى أنه حقائق تاريخية باظهار كونها ، في الواقع ، تقليدية أصلاً ، فيمكن أن يجد المرء ، حتى في التاريخ الحديث ، أمثلة على أحداث اعتبادية إلى حدّ ما تحوّلت ، في مجرى النقل الشفهي ، إلى قصيص من نوع الأنماط الأولى . وتقدّم تغيرًات كهذه دليلاً آخر على أن هناك نماذج سردية ، فطرية أو مكتسبة ، تشكل إدراكنا للتجربة . ويتضمّن بيان راجلان عن عقدة عالمية - وهو مثل كامبل ، يجدها في الثقافات الشرقية بالإضافة إلى الغربية - بطلاً من أصل ملكيّ ، حُملَ به في ظروف غير اعتبادية ، ويُظنُّ أنه ابن إله ، وينشأ البطل ، بعد أن ينجو من محاولة لقتله عند مولده ، في بلد أخر عند أبوين يربيانه ، ثم يبدأ ، مثل بطل كاميل ، رحلة ( في هذه الحال ، إلى أرض سيكون في آخر الأمر ملكاً عليها ) . ويعد أن يكسب معركة مع ملك أو عملاق أو تنين يتزوّج أميرة (بديل الإلهة الأم عند كامبل). وتتضمن كلتا نسختي الأسطورة هرباً أو ذهاباً ، وهنا تختلفان ، فتنتهي العقدة عند راجلان بمأساة لا بنصر (174 - 75) . إن قصة كامبل تبدو مثل حكاية خرافية في حن تبدو قصة راحلان وكأنها تعبد سرد قصة أوديب ، ولكن التماثلات التي يجدانها

فى المسرودات الأخرى تدعو إلى الدهشة ، ويمكن أن نحرز أحسن برهان على نظريتيهما ، بصرف النظر عن قراءة كتابيهما ، بأن لا نقوم بعمل ، ونسأل أنفسنا عن المسرودات التى نعرفها وتتلاءم أيضا مع هذه النماذج (حرب النجوم ؟ هَكلِبرى فن ؟ العهد الجديد وقصة موسى ؟ السوبرمان ؟ ) .

ويتأكد انتشار هذا النموذج ، على نحو مدهش ، في كتاب بروب المعنون تشكل الحكاية الشعبية ( 1928 ؛ الترجمة الانكليزية الأولى ، 1958 ) . بعد أن حلّل بروب ، بعناية ، مائة قصة ، انتهى إلى أنها ، جميعها ، تتكوّن من إحدى وثلاثين « وظيفة » . ومن أجل التأكيد على الشبه بين بيانه وبيانى راجلان وكامبل تجاوزت الوظائف السبع الأولى ( مادامت ، كما قال بروب نفسه ، « الجزء التحضيري من الحكاية » ) وحذفت أربعاً من الوظائف الأربع والعشرين المتبقية :

يسبب الشرير ضرراً أو إصابة لفرد من أفراد العائلة ، أو يفتقر أحد أفراد العائلة إلى شئ ما ، أو يرغب في أن يمتلك شيئاً ما . ويعرف أمر العوز أو سوء الحظ ، ويُقدّم إلى البطل طلب أو أمر ، ويُسمح له بالذهاب وإلا يُقتل . يوافق الباحث أو يقرّر القيام بفعل مقابل . يغادر البطل بلده . يختبر البطل ، يُستجوب ، يُهاجم ، الخ ، مما يمهد السبيل لاستقباله إما وسيطاً سحرياً أو معيناً . يستجيب البطل لأفعال مانح المستقبل . يحرز البطل فائدة قوة سحرية . يلتقى البطل والشرير في معركة مباشرة . يُوسم البطل . يُهزم الشرير . يزول العوز أو سوء الحظ الذي كان في البداية . يعود البطل . يُطارد البطل . إنقاد البطل من المطاردة . يصل البطل ، دون أن يعرفه أحد ، إلى بلده أو إلى بلد آخر .... تُعرض على البطل مهمة صعبة . أن يعرفه أحد ، إلى بلده أو إلى بلد آخر .... تُعرض على البطل مهمة صعبة . تُنجز المهمة . يُعرف البطل ... يُعاقب الشرير . يتزوّج البطل ويرتقى العرش . [ بروب 1928 , 30 - 63 ؛ تدل العلامات ( ...) على وظائف محذوفة : حُذفت بقية النصّ كلها] .

تنتهى هذه العقدة بالزواج ، وفي العقدين السابقين يظهر الزواج قريباً من الوسط ، ومن الجدير بالملحظة أن النسخ الشلاثة جمعيها تتضمن

اختبارين أو صراعين رئيسين وليس واحداً كما قد نتوقع من تصوارتنا البدهية عن وحدة العقدة وبعد معرفة عالمية هذه القصة الأساسية واستحالة كونها ، تقريباً ، قد انتشرت في أنحاء بعيدة من الكرة الأرضية من خلال الهجرة أو النقل الشفهي (لن تسطيع أي من الطريقتين ، وحدها ، أن تفسر بقاء القصة على قيد الحياة ) يستطيع المرء أن يفهم الرغبة في معرفة ما إذا كان من الممكن تفسير المسرودات الحديثة بأنها نسخ واقعية أو « إزاحة وإحلال » (مصطلح فراي) لأساطير قديمة جداً .

إن القصتين الحديثتين اللتين أستخدمهما مثلاً في الكتاب ، «حياة فرانسيس ماكومبر السعيدة القصيرة » لهمنجواي و «غبطة » لكاثرين مانسفيلد ، يمكن أن تلائما مخطط الأسطورة الأحادية وإن كانتا لم تُختارا لهذا الغرض . فكل من القصتين تتضمن اختبارات يجتازها البطل الحديث أو البطلة الحديثة ، محرزاً ، بذلك ، حالة وعي جديدة . وتصبح « المملكة الأخرى » في الحكايات الخرافية أفريقيا الحديثة أو حديقة سحرية . والصياد روبرت ويلسون ( في قصة همنجواي) والصديقة بيرل ( في «غبطة » ) هما « المعين » الذي يلقّن البطل الذي تتضمن محنه مباراة صيد أو منافسة جنسية بدلاً من مواجهة الشرير التقليدي . وتستطيع أن تكتشف أوجه شبه أدق وأكثر من تلك التي أقترحها . يبدو أن تماثل نماذج السرد العالمية يخبرنا لا عن الأدب فقط وإنما عن طبيعة العقل و / أو المقومات العالمية في الثقافة .

# التحليل البنيوى للمتواليات السردية

على الرغم من أن محاولة اكتشاف عقدة واحدة ، ذات معنىً عميق ، في كلّ قصص العالم تروق للكثيرين فقد أنكرها أولئك الذين ينشدون تحليلاً دقيقاً للبنى السردية . وإذا ابتدأ المرء من حكاية خرافية أو أسطورة أحادية ، من دون أن تكون لدية أية معايير خاصة ليقرر بموجبها ما إذا كانت القصص الأخرى هي حقاً نسخة من تلك الحكاية أو الأسطورة عند مستوى ما أبعد ، فإنه يستطيع عادة أن يجد أوجه الشبه التي ينشدها ، والتحديد الوحيد في نجاح هذه الطريقة هو براعة الناقد . وتلفت باربرا هير نشتاين سميث Barbara Herrnstein Smith الانتباه إلى دراسات اعتبرت باربرا هير نشتاين تنويعات لقصة ساندريللا ، وذكرت ناقداً يعتقد أن كلّ روايات ديكنز هي ، « أساساً » نسخ من سندريللا . ويدّعي آخرون أن ساندريللا مظهر ليكنز هي ، « أساساً » نسخ من سندريللا . ويدّعي آخرون أن ساندريللا مظهر للسيحي » . وليس اعتراض النقاد البنيويين على هذه النتائج راجعاً إلى كونها للسيحي » . وليس اعتراض النقاد البنيويين على هذه النتائج راجعاً إلى كونها غلطاً ، ولكن لعدم وجود طريقة تقرّر كونها صحيحة ، أو غير صحيحة ، ويعني ذلك ضعما أنها يمكن أن تُستخلص إلى الأبد دون أمل في نتيجة حاسمة . ويمكن أن تصدر شكوى مماثلة من أشكال التفسير الأخرى المبنية على الأنماط أن تصدر شكوى مماثلة من أشكال التفسير الأخرى المبنية على الأنماط الأولية ، الرموز ، والتحليل النفسي .

إن البحث عن أصول بنية العقدة في الأساطير مختلف عن دراسة العقدة نفسها تماماً كما تختلف معرفة ما عنته الكلمة أصلاً في اللاتينية أو السنسكريتية عن الوعى بمعناها الحاضر . وقد قال أرسطو ، الذي عاش حين كانت الأساطير الفصلية جزءاً مكملاً للثقافة ، أن العقد تصور أفعال الإنسان ، وأن المقومات الأساسية لأفعال كهذه قامت بمهمة العناصر في تحليله العقدة . إن النقاد البنيويين والسيميولوجيين هم خلفاء أرسطو ( إن لم يكونوا أتباعه ) ، فهم لا يقتنعون ، فيما يخص بنية السرد ، بشروح مبنية على التناظر أو الاستعارة ، والقول بأن الملهاة مثل الربيع ، وأن رواية القرن التاسع عشر هي مثل الوالد والذرية ، معناه أن يترك دون جواب السؤال عن سبب تشابه تلك الأشياء ، وعن العلاقات المفاهيمية التي تحتوي عليها .

وقد اتبع النقد الفرنسى الطريقة التى اقترحها بروب ، فى حين نزع النقد الأميركى إلى إتباع طرق فراى وكامبل النقدية ، وعلى الرغم من التشابه الواضح فى النتائج فقد كانت طرق بروب مختلفة كلياً عن طرق فراى وكامبل ، وكان شغفه متوجها إلى الدقة العلمية كما تدل عليه كلمة « علم تشكيل » فى عنوان كتابه . لقد تحاشى بروب بحثهما بعيد المدى عن الأفكار المركزية والمعانى ، وحاول أن يصف المستوى السطحى وأن يصنف فى مجموعات محدودة – ما يحدث فعلاً فى القصص – وأن يقلل التفسيرات الشخصية – إن لم يستطع إبعادها – التى قد تشوّه بحثه عن أشكال مجردة ، ويرى البنيويون الفرنسيون أن مناقشاته فى النظرية والمنهج أثمن من النتائج متحردة ، ويرى البنيويون الفرنسيون أن مناقشاته فى النظرية والمنهج أثمن من النتائج التى أحرزها ، إذا أضحت نقطة البداية فى نوع جديد من تحليل السرد ، وفى الوقت نفسه أسست بعض محدودياته .

لقد طور أسلاف بروب تصنيفات متنوعة للحكايات على أساس موضوعها («حكايات ذات محتوى من الخيال الخارق، حكايات الحياة اليومية، حكايات الحيوانات») أو أفكارها المركزية (حول المضطهدين ظلماً، حول البطل حكايات الحيوانات»)، وتظهر نظرة إلى هذه القوائم أنها تنتهك مبادئ التصنيف الأساسية لأنها لا تقوم على تمييزات مفاهيمية محددة. ولكن ما هدف الدقة المتطلبة عناية بالغة في التحليل الأدبى ؟ قال نقاد زمانه، ويقول كثيرون اليوم: «هل يهم كيف نعزل العناصر الأساسية، وكيف نصنف حكاية، وما إذا كنّا ندرسها وفقاً لكرراتها أو أفكارها المركزية؟ يجيب بروب نقاداً مثل هؤلاء بتناظر ظهر أنه مهم جداً لدى البنيويين الفرنسيين: «هل يمكن الحديث عن حياة لغة مادون معرفة أي شئ عن أجزاء الكلام، أو بتعبير آخر عن مجموعات معينة من الكلمات مرتبة وفقاً لقوانين تغيراتها؟ إن اللغة حقيقة مادية، والنحو هو طبقتها التحتية المجردة، وتقع هذه الطبقات التحتية عند أساس كثير جداً من ظواهر الحياة، ويوجه العلم اهتمامه إلى هذه الطبقة التحتية على وجه الدقة، ولا يمكن شرح حقيقة مادية واحدة دون دراسة هذه الأسس المجردة» (1928).

إن أفضح عنصر في الحكاية يمكن أن يكون أساساً لأي عدد في التصنيفات هو الشخصيات أو الفاعلون ، فهناك حكايات عن الذئاب ، والتعالب ، والطيور ؛ عن

اليتامى والبنات ، والملوك ، والساحرات ، الخ ، (وينبغى أن تكون التنافرات ، من وجهة نظر منطقية ، واضحة فى هذه القائمة ) . ولكن تصنيف الحكايات على أساس «حقائق مادية » كهذه يطمس أوجه الشبه البنيوى التى نتعرف عليها ، حدسيا ، حين نقارن بين الحكايات . وقد ضمنت الملحق قصتين ندرك أن لهما « العقدة نفسها » : ستجيب امرأة متزوجة لمراودة جنسية بطلب النقود ؛ يقترض الرجل النقود من الزوج ، ويقدمها إلى الزوجة مقابل وصلها ، ثم يخبر الزوج أن زوجته تسلمت النقود التى أعادها . والرجل ، في النسخ المختلفة من القصة ، هو ألماني ، جار ، راهب ، وصائغ . إن التصنيف المبنى على استخدام فئات مثل « أجانب » و « رجال الدين » قد يكشف الكثير عن المواقف الاجتماعية في أزمان وأماكن معينة ، لكنه ، في الوقت نفسه ، يخفى التماثلات البنيوية التي أراد بروب أن يعينها . إننا ندرك أن الحكايتين عقدة واحدة ، ولكن ماذا تعني ، بدقة ، بهذا بلغة المفاهيم ؟

إنّ الحلّ الذي قدّمه بروب للمشكلة حلّ له نتائج بعيدة المدى في دراسة اللغة والأدب ، ويتمثّل في تعيين الوظيفة والمحيط – أي العلاقات بين العناصر ، بدلاً من العناصر نفسها – بوصفها وحدات أساسية في السرد ، وسيوضيح الفرق مثال لغوى . إذا أعطينا كلمة « bit » وحدها فليس هناك من طريقة لتقرير ماتعنيه ، أو ، لذلك السبب ، ما إذا كانت اسماً أو فعلاً أو نعتاً . ولكن حين توضيع في جملة تتحقق قدراتها الكامنة على توليد المعنى وتتقرر ، ضيمن مدى واسيع من الامكانيات ، بواسيطة وظيفتها داخل القرينة . ( عض الكلب الرجل Dog bit man . حصل الممثل على دور صغير . Actor got bit part . ثماني قطع من ثمن الدولار تساوى دولاراً واحداً Bight bits make one buck .

ويماثل ذلك أنّ القول بأن قصة ماتدور حول راهب ، أو حول راهب له علاقة جنسية بامرأة غير متزوجة أو امرأة متزوجة يمكن أن يكون مضلّلاً جداً لأولئك الذين يدرسون لا التاريخ الديني ولا التحامل الشعبي ولكن بنية المسرودات . والراهب ، من وجهة نظر بروب ، مثل كلمة «bit» ، تحصل على معناها حين توضع في أحد الأمكنة المتوافرة في بنية تقوم على التعاقب – جملة أو سرد . الوظيفة هي التي تقرّر المعني ، ويعنى ذلك ضمناً ، أولاً وقبل كل شئ ، أن الأفعال Verbs أو الأحداث أهم ، بنيوياً ، من الأسماء أو الشخصيات . ويعنى ذلك ، مستخدمين مثال ، أنه في القول « يعطى من الأسماء أو الشخصيات . ويعنى ذلك ، مستخدمين مثال ، أنه في القول « يعطى

امبسراطور بطلاً نسراً Atsar gives an eagle to a hero » و « يعطى شيخ سسينكو حصاناً An old man gives Sucenko a horse » و « تعطى أميرة إيفان خاتماً An old man gives Sucenko a horse » يكون الإعطاء أهم ، في تحليل السرد ، من الأشخاص أو الأشياء المتضمنة في القول . ثانياً ، يعنى قول بروب ، ضمناً ، أنه حتى هذه البنية المجردة ( يعطى أ ( ج ) ( ب ) Agives BToc ) ليست وحدة ولا مكردة ذات معنى واحد ، لأن وظيفة الرغبة في الإعطاء ، وبالتالي معناها ، يعتمد على محيطها ، أي الغرض الذي تؤديه في القصة بومدفها كلاً . وفي الحكاية التي استخدمناها مثالاً هناك فرق في الوظيفة بين الزوج وهو يعطى الرجل النقود والرجل وهو يعطى الزوجة النقود .

وبتوضح أهمية تعيين بروب « الوظيفة » بوصفها العنصر الأساسي في الحكاية من خلال مقارنة نظريته بنظريتي كامبل وراجلان - وقد افترض الثلاثة ، لتحديد ما يعنيه القول بأن القصص المختلفة عقدة واحدة ، أن « عقدة واحدة » تعني « الحوادث الجوهرية نفسها وبالنظام نفسه » . ولكن هناك دوما خطر أن يقودنا بحثنا عن نظاميات من هذا النوع إلى تشويه البرهان ، وهذا ، بالطبع ، هو الخطأ الماثل في معظم المحاولات لاستخدام الطرق العلمية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية . يبدأ المحلل باحثاً عن شكل واحد يشرح ظواهر متنوعة ، وبعد أن يجد شكلاً يمكن ، مع قليل من التوسع ، أن يفسر أمثلة كثيرة نجده إما يتجاهل الأمثلة التي لا تتلاءم مع ذلك الشكل ، أو يقول إن هناك بعض الغلط في الأمثلة لا في الشرح الذي قدمه ، ولذلك ، فبدلاً من أن يكون لدينا نظريات تشرح ما يوجد نحصل على نظريات ، فوضها النقاد ، في شكل « معايير » ينحرف عنها البرهان .

وقد نجح كامبل وراجلان في العثور على العقدة نفسها في قصص مختلفة بواسطة إدراج الأحداث التي تشترك فيها القصص متجاهلين الأحداث الأخرى ، ولم يطورا أي معيار ، غير التكرار ، لا ختيار الأحداث التي تدرج . ونستطيع ، بالطبع ، أن نجعل القصص تبدو أكثر تشابهاً مما هي عليه فعلاً بحذف كل المقومات التي

تجعلها مختلفة . وقد كان پروب أدق في ناحيتين ، فتعريفه « الوظيفة » هيّا أساساً واضحاً لتعيين الوحدات السردية ، وقد أدرج كلّ وظيفة ظهرت في الحكايات التي درسها ، فوجد إحدى وثلاثين وظيفة ظهرت دوماً في النظام نفسه وإن لم تظهر جميعها في كل حكاية .

ولكن ، إذا أمكن اتهام كامبل وراجلان بخلق عقدة واحدة بواسطة إبعاد الحوادث الفريدة فيمكن تخطئة پروب لأنة أدخلها في قائمته ، فإذا وجد حادثة تظهر في اثنتين أو ثلاث من الحكايات المائة التي درسها فإنه يستطيع أن يدخلها في عقدته الأم ، وتشرح قوانينه غيابها عن الحكايات الأخرى . وحين نقرأ سياق الوظائف عنده يبدو ذلك السياق وكأنه يحكي لا قصة واحدة بل اثنتين أو ثلاثاً ، فالوظيفة الأولى التي يبدو ذلك السياق فأنه يحكي لا قصة واحدة بل اثنتين أو ثلاثاً ، فالوظيفة الأولى التي القتبستها ( الثامنة في قائمته ) تشير إلى أن شريراً يسبب ضرراً أو يفتقر أحد أفراد العائلة إلى شئ ما أو يرغب في شئ ما . وتتضمن الوظيفتان ، التاسعة والعاشرة ، طرق تطور اختيارية وأنواعاً مختلفة من « البطل » ، وذلك نتيجة الانقسام الذي ظهر في الوظيفة الثامنة . وكان پروب يستطيع حلّ هذه المشكلة بأن يقرر أنه لم يكن يعالج نمطاً واحداً من الحكاية بل اثنين أو ثلاثة ( ليبرمان قراراً كهذا سيكون غير مناقشة المشكلة في كتاب أبو Apo ) . ولكنه كان يعرف أن قراراً كهذا سيكون غير علمي ، فيجب على المحلّل أن يحاول شرح كلّ البرهان لا أن يكتفي بتقسيمه إلى فئات من أجل عزل أمثلة تصعب معالجتها .

وينبغى أن أعترف ، بعد أن انتقدت أولئك المنظرين الثلاثة ، أنهم يقدمون بداية مفيدة وربما محتومة لأى تحليل لبنية السرد . ومادمنا نستطيع أن نحكى بإيجاز ما حدث فى قصة أو فيلم ، حيننما يطلب منا أن نقوم بذلك ، أو نتعرّف على العقدة نفسها فى نسخ مختلفة من قصته (على الرغم من تنبيه باربراهير نشتاين سميث لنا بالاحتراس فى هذا) فهناك سبب وجيه يدعونا إلى أن نتصور أن العقدة ، كالجملة ، ذات بنية تفهم بدهيا . وينبغى لنا ، كما فى الدرسات التحليلية الأخرى ، أن نعمل جيئة وذهابا بين النظرية والتطبيق ، مغيرين طرقنا ونحن نتعلم . وتظهر خصوبة

نظرية بروب في كتابات الآخرين الذين ساروا في طريقه ، ويعتبر كلود بريموند من النقاد الفرنسيين A.J. Greimas و أ.ج. جريماس Claude Bremond الذين استخدموا نظراته النافذة أساساً لنظريات أشمل . وبدلاً من تلخيص طرقهما والنتائج التي انتهيا إليها (وقد حلّها جيداً كلر ، وشولز ، بنيا كيويتش Budniakiewicz وهندريكس Hendricks ) سائناقش الخيارات المفاهيمية المتيسرة لأولئك الذين يعتقدون أن شكل السرد الجوهري يمكن أن يوجد في تعاقب أفعاله .

يبدو أن القصة ، كما الجملة ، بنية ، ونحن نعرف ، عادة ، اكتمال قصة من عدم اكتمالها على أساس تجربتنا السابقة . ولو استخدم الحوى طرق پروب وكامبل وراجلان فإنه ، أولا ، سيصنف الجمل إلى مجموعات يبدو أنها متشابهة ، ثم يبحث عن تعاقب أجزاء الكلام في كلّ مجموعة ، وقد ينتج عن ذلك تصنيفات متنوعة (جميع الجمل مبنية المعلوم أو مبنية المجهول ؛ جميع الجمل بسيطة ، أو مركبة ، أو معقدة ؛ الجميع الجمل تقريرية ، استفهامية ، أمرية ، الخ ) . وقد تجادل مدرسة أخرى من مدارس اللغويين بأن هذه الطريقة مغلوطة لأننا يجب أن نبحث عن بنية واحدة تكوّن أساس كلّ الجمل ، وإحدى الطرق لانجاز ذلك هي محاولة إيجاد سلسلة من القوانين قادرة على توليد كلّ متواليات الكلمات التي نعرف أنها صحيحة نحوياً وكاملة . وقد يجادل أخر ينتقد المدخلين كليهما بأن الأصوات والأشكال النحوية لا تكون ، في حد يجادل أخر ينتقد المدخلين كليهما بأن الأصوات والأشكال النحوية لا تكون ، في حد ناتها ، جملة ، فلا توجد الجملة إلا لنقل معنى . وينبغي لنحو ملائم أن يشرح لماذا يمكن أن يكون اسلاسل مختلفة . من الكلمات معنى واحد ، مظهراً كيف يمكن أن يكون لجملة واحدة معان مختلفة . وقد استخدمت المدخلين ، الثاني والثالث ، لمشكلة بنية الجملة نماذج لتحليل العقدة .

إن مقارنة توالى الأفعال الذى وصفه بروب بقصص بوكاتشيو وتشرسر ( أنظر الملحق ) تكشف أن مخطط بروب هو « مجموعة خاصة من القوانين » ، ولا ينبطق على أنماط أخرى من الحكايات ( أنظر بريموند ) 1982 Bremond ؛ بريموند وفيريير 1984 Verrier ) . يستطيع المنظر ، بدلاً من إيجاد سياق واحد في

قصص كثيرة ، أن يوجد بنية مجردة يمكن جعلها مادية بطرق متنوّعة ، مخصّصاً وصفاً القصص المختلفة ، تماماً كما يفعل اللغوى حين يعالج أنماطاً مختلفة من الجـمل. ويستخدم محلِّلو السرد، مثل اللغويين، في بعض الأحيان نماذج مرئية تهي تمثيلاً واضحاً للنظرية ، وتقترح ، عن طريق التناظر ، كيف يمكن تطويرها (أن هارلمان ستيورات Ann Harleman Strwart). لقد مثلوا الجمل والقصص بنوعين من « البنية الشجرية » Tree Structure ، يتفرّع أحدهما من الأعلى إلى أسفل ، منقسماً أولاً إلى وحدات رئيسة (على سبيل المثال : « تركيب فعلى » و « تركيب اسمى » ، أو : « حادثة » ، « رابط » ، « حادثة » ثم إلى الكلمات أو الوقائع الخاصة التي تكوّن الوحدات المجرّدة . إن جبرالد برينس Gerald Prince هو أحد من استخدموا هذا النوع من المخطط ، فهو يعرّف « الحكاية الدنيا » بأنها تتكون من حالة معينة للأمور يتبعها فعل يسبب حالة أخرى للأمرور هي عكس الأولى . ويأخذ آخرون ، ممن يستخدمون هذا النموذج ، « سلسلة الأحداث » episode بومسفها وحدة أساسية للقصة ، مقسمين إياها إلى « حادثة » و « ردّ فعل » أو إلى « تحفيز » و « استجابة » ، وتنتج هذه ، بدورها ، وحدات فرعية ، وهكذا ، سفلياً ، حتى التوالي المادي للكلمات والأفعال المتضمنة (كولبي Colby ؛ روميا بهارت Rummelhart

وهناك طريقة أخرى لاستخدام البنية الشجرية لوصف أنماط القصص المختلفة ، وهى استغلال مايبدو غلطاً فى نظرية پروب وتحويله إلى فضيلة نظرية . لقد وجد أن الفعل الرئيس فى الحكايات التى درسها بدأ بضرر أو افتقار (الرغبة فى شئ ما) . لماذا لا نقر بوجود إمكانيات اختيارية عند كل نقطة فى الحكاية – مادامت موجودة على نحو واضح ، وهى مهمة فى إيجاد التعليق Suspense – ثم نصف القصة ، عندئذ ، على أنها تحقّق طريق واحد معين من بين الخيارات المتضمنة ؟ تستطيع الشخصية أن تنقذ نفسها من الضرر أو تقبله ، تستطيع أن تطالب بالثار أولا تطالب به ، وما أشبه . هناك احتمالان عند كل نقطة : أن تفعل الشخصية شيئاً أولا تفعل ، وتنجح أو تخفق (بريموند 1973) . في القصة التي استشهدنا بها ، يراود رجل امرأة متزوجة تخفق (بريموند 1973) . في القصة التي استشهدنا بها ، يراود رجل امرأة متزوجة

عن نفسها ، وتستطيع المرأة أن ترفض أو تقبل ؛ وتتقدّم المرأة باقتراح مماثل طالبة نقوداً ، ويستطيع أن يقرّر عدم إعطائها النقود أو إعطائها إياها ، فإذا اختار الأخير فقد يحاول اقتراض النقود وينجح أو يفشل ... الخ . وتظهر أنماط أخرى من العقدة من خيارات أخرى في هذه المتاهة من الاحتمالات ( ترفض المرأة مرة ، أو ترفض مرتين ... ؛ يلجئ أحدهما إلى الخديعة - يتظاهر الرجل ذات ليلة بأنه زوجها الغائب ، أو تجعل الزوجة امرأة أخرى في غرفتها من أجل اللقاء الغرامي ) .

وأحد تنويعات البنية الشجرية رسم تخطيطى يتشعب حين تقع الأحداث، ثم تتقارب السلاسل حين تنتهى الأحداث اللاحقة السلاسل التي فتحتها الأحداث السابقة . ويقدم الشكل 4 أ مثالاً أولياً لتحليل كهذا أجرى تطبيقه على قصتنا النواة .

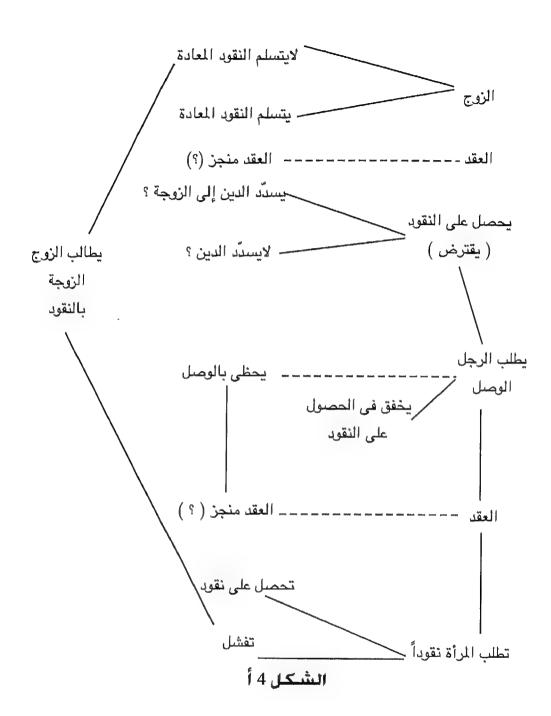

ولابد أن يكون قد توضح أن التمثيل (شجرة تدفق الأحداث) هو تحسين للتعاقب الخطى لدى پروب ، وهو يوفّر خطوطاً تربط بين الأحداث المرتبطة ببعضها على نحو واضح مثل « الذهاب » و « العودة » في التعاقب الموجود لديه ( « العقد » و « العقد منجز » في هذا التمثيل ) ، وهذه الخطوط الرابطة تجعل العلاقة بين خط العقدة الرئيسة والتعاقبات الفرعية أوضح . تنفتح العقدة الرئيسة من مشكلة استهلالية وتنغلق بحلها .

وهناك طريقتان أخريان لتمثيل خطوط العقدة المتعددة تستحقان الذكر . لقد استخدم بروب الطريقة التقليدية في وضع خطوط أفقية متوازية ، وخصص خطأ لتعاقب كلّ فعل . ويستمر الخط مادام التعاقب يتقدم في القصة ، ويتوقف حين تتحوّل القصة إلى تعاقب آخر . وقد خطا ليقي شتراوس ( 1955 ) خطوة أبعد ، فحين وجد تعاقبات للحدث ، في أجزاء مختلفة من الحكاية ، تبدو ذات بني متماثلة قام بوضع التعاقبات الأخيرة تحت الأولى لكي يختبر أوجه الشبه بين بناها . وفي نسخة تشوسر من حكايتنا النواة يوضع التعاقب « يقترض الزوج النقود – يسدد الدين » تحت التعاقب « يقترض الزوج النقود – يسدد الدين « مارتن وكونراد ( مارتن وكونراد ) . ( Martin and Conrad

وحين تدرك العقدة ، بالمعنى العام جداً ، بوصفها مؤدية من الضرر أو الافتقار إلى حال الرضا ، أو من حال الرضا إلى عدم الرضا ( من الحظ السئ إلى الحظ الحسن أو العكس ، وفقاً لأرسطو ، ويستخدم المنظرون الحديثون مصطلحات مختلفة ) يمكن تقليص « مخطط تدفق الأحداث » ، الذي أنشأناه ، إلى رسم بياني يقوم على « الدورة » – مربع ، دائرة ، أو مُعيَّن ( ستيورات ) . ويظهر الشكل 4 ب أربعة أمثلة ، أحدها مأخوذ من الألسنية . ويتشعّب أحد هذه الرسوم البيانية ثم ينغلق بطريقة خطية ، وتعود الثلاثة الأخرى إلى نقط البداية فيها ممثلة ، بالتالى ، لا التطور الزماني فقط وإنما وحدة مفاهيمية أو وحدة مبنية على الأفكار المركزية .

إنّ هذه النماذج الثلاثة - البنية الشجرية ، وشجرة تدفق الأحداث ،

والدورة - تقدّم حلاً لعدد من المشكلات المرتبطة بطريقة بروب ، وهي تمكّن ، تقريباً ، من وصف أي مسرودة ، ولا تشجع الناقد على البحث عن نموذج واحد في العقد التي هي في الحقيقة مختلفة . ولكن ، حين يوجد النقاد نظريات تمكننا من وصف قصة ، أياً كانت ، نواجه مشكلة أخرى ، فهناك ، كما تظهر الأمثلة السابقة ، طرق ومفردات مختلفة تمكننا من وصف أجزاء مسرودة ما . نستطيع أن نستخدم الكلمات : حادثة ، وظيفة ، سلسلة أحداث episode ، حافز ، حالة ، نواة kernel ، أو فعل لوصف الوضعية ومايحدث ( وقد استخدمت هذه الكلمات وسواها ) ؛ ونستطيع إيجاد الوضعية ومايحدث ( وقد استخدمت هذه الكلمات وسواها ) ؛ ونستطيع إيجاد مصطلحات مجردة للشخصيات ( الفاعل subject , actant المفعول به - من يتأثر بفعل الفاعل object المعين ) تساعد على منعنا من إصدار حكم ذاتى عنها . ولكن ، بعد أن نفعل ذلك ، ونوجد أوصافاً أو رسوماً بيانية شديدة التدقيق للقصص ، ماذا نكون قد أنحزنا ؟

إن مأيفتقر إليه ، في أية طريقة تحل محل مصطلحات مجردة للأفعال المادية في قصة ما ، هو شرح كيفية تشابك الأفعال من أجل إيجاد العقدة ، وكيفية ارتباط النماذج الشكلية بمحتوى القصة . لقد اتهم بروب وخلفاؤه بتجاهل المحتوى في بحثهم عن الشكل ( ومن هنا استخدمت كلمة « شكلاني » formalist استخداماً مذموماً عند ليفي شتراوس .

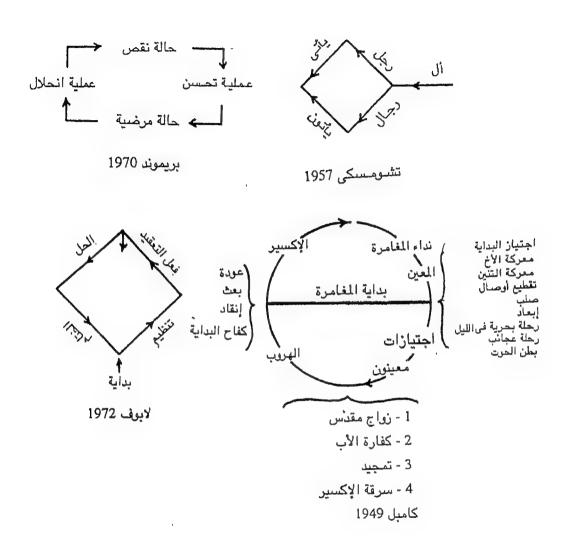

الشكل 4 ب استنسخت المخطّطات من الأعمال المشار إليها بإذن من ناشريها المدرجين في قائمة الممادر ..

(1960) ، ولكن ذلك النقد ليس عادلاً تماماً ، فإنّ للوظائف والفاعلين (ضرر ، شرير ) عند بروب محتوى دلالياً ، وبعد أن أكدّ على الشكل في كتاباته المبكرة أظهر ، هو وأخرون ، إمكانية ارتباط نظام الأحداث في القصص بنظرية أعمق في الأساطير (بروب 1946) . ويجد المنظرون ، حين يحللون مسرودات واقعية بدلاً من الحكايات الشفهية أو الأساطير ، أن النماذج التقليدية للسلوك الاجتماعي توفّر نموذجاً للمعنى ينظم التعاقب الزماني في العقد .

إنّ بعض الارتباطات بين أفعال السيرد هي ، كما لاحظ بروب ومن جاء بعده ، ذات نظام شبه منطقي ، فالذهاب يوحي بالعودة ، ويوحي الوعد أو الاتفاق بنية إنجازه ، والرغبة في تحقيق هدف ما تنتج محاولة لفعل ذلك . وتتقدم كثير من المسرودات ، على المستوى السيطحي ، موازية لخطوط متواليات الفعل أو « المخطوطات » التي وصفها بارت ، وكيلر ، وشانك ( أنظر « الواقعية باعتبارها تقليداً » ، الفصل 3 ) . إن أكثر من نصف حكاية تشوسير ( في الملحق ) هو تعاقب ميقاتي مبنى على المتواليات التقليدية « وجود ضيف يبقى طوال الليل » و « الاستيقاظ في الصباح وتناول الفطور » ؛ وقصة مانسفيلد المعنونة « غبطة » ( في الملحق أيضاً ) هي قصة حفلة عشاء ( الاستعداد ، تحية الضيوف ، تناول الطعام ، الحديث بعد العشاء ، الوداع ) ، ينكشف كل قسم فيها وفقاً لصيغة اجتماعية ، ويعتقد بعض النقاد أنّ من الممكن دراسة السرد ، على أحسن وجه ، في حال اعتباره منطقة خاصة داخل حقول أوسع : فلسفة الفعل وتحليل الخطاب ( فان ديك Van Dijk ) . وعموماً ، كلما كان السرد أكثر واقعية كان أشد التصاقاً بالبناء التعاقبي الذي تهيئه الممارسات الاجتماعية .

إن تلك المحاولات فى شرح البنية الفوقية للمسرودات - تعاقب الأفعال أو البعد التنظيمى - تظهر إمكانية تحسين نموذج بروب بواسطة الاستعانة بعلم السيميولوجيا والمعارف المرتبطة به . وهناك مقاربة أخرى للمشكلة مختلفة كلياً ( الثالثة والأخيرة فى قائمتى التى تضم ثلاث مقاربات ) ، وتقوم على افتراض مؤداه أن البنى الفوقية المتنوعة فى القصص متولدة من مجموعة أصغر من « البنى التحتية » التى يمكن أن تحقق ، بوصفها تتالياً زمانياً ، بطرق مختلفة ، وهذه هى مقاربة ليفى شتراوس

(1955) التى تقارن أحياناً « بالنحو التحويلى » لـ ( نعوم تشومسكى ) . ويفترض ليفى شتراوس وجود بنية مجردة - معادلة - تكون فيها المتغيرات تضادات ثقافية عالمية ( مثلاً : حياة / موت ، أو سماء / أرض ) ورموزاً تتوسط بين المصلطحات المتضادة - وتتخذ هذه المتغيرات ، اعتماداً على الثقافة وبيئتها ، قيماً مختلفة في البنية الفوقية لأساطير الثقافة .

وهذه البنى العميقة ، بمعنى من المعانى ، لازمانية ، وهى تولّد قوانين السلوك البشرى ونظامياته الشبيهة بالقوانين ، مما يدفعنا إلى أن ننتقل من البدايات إلى النهايات التى وصفها كامبل وكيرمود وأخرون ، وفى حال التوازن – لنفرض عالماً محظوظاً تتحقق فيه كلّ الرغبات – نادراً ما يوجد زمان أو تغير . ( ذلك ما جعل كارل ماركس يقول إن التاريخ ، وربما السرد ، سينتهى حين يوجد مجتمع لا طبقى ) . يبدأ السرد حين يتشوّش نظام العالم أو حين تظهر حاجة إلى شرح أصل العالم وبنيته ، وينتهى حين تجد الحاجة أو الرغبة الاستهلالية اشباعها الملائم .

ويحافظ المجتمع ، عبر تقاليده وقوانينه ، على إطار من العمليات التفاعلات الإنسانية مثل ابرام الاتفاقيات والعقود ، وتبادل المعلومات ، وتحقيق الأهداف على الرغم من العقبات . إن هدفاً واحداً ، مثل الرغبة في إقامة علاقة جنسية ، يمكن تحققه في المسرودات بطرق مختلفة . ويتصور بعض المنظرين البنية التحتية في السرد بوصفها مجموعة من الوظائف الأساسية والفاعلين : مثلاً ، « مرسل – تواصل ، عقد أو تحويل – متلقّى » و « فاعل – منافسة أو مواجهة – خصم / مفعول به » ( جريماس ) . ويجب على المنظر ، لكي يظهر كيفية تحقق هذه النماذج ، أن يطور مجموعة من القوانين أو التحويلات التي تفسر العلاقات بين البنية التحتية اللازمانية والبنية الفوقية الزمانية .

لقد أظهر أرسطو أنّ التعاقب الزمانى والرابطة السببية حلقات وصل ضرورية فى المتواليات السردية ، ولكنها ، فى ذاتها ، ليست كافية لشرح أية عقدة يرجّح أن تثبت كونها ممتعة . هناك ، حتى فى العلوم ، نمطان من السببية – المحتمل والضرورى . والضرورة ( ويمكن أن نسميها « القدر » إذا كنا لا نفهمها ) هى مقابل الحظ الصرف

أو الصدفة ، والمحتمل هو مقابل المستحيل . قد تشرح هذه الروابط ، في ذاتها ، العقدة في دراسة علمية لا العقدة في سرد ما . وقد اعتقد أرسطو أن مفاهيم الشخصية الخبرة والشخصية الشريرة والحظ مطلوبة في العقد ذات الاهتمام الإنساني ، ومثل هذه الأحكام القيمية مرتبطة بالقوانين الإجتماعية – المنع والإقسار .

إنّ هذه القائمة التمهيدية بحلقات الوصل الضرورية لبناء العقدة تساعد على تفسير قائمة الوظائف عند بروب (« منع » ، « ضرر » ، « هزيمة الوغد » ) وبعض النظريات الحديثة عن بنية السرد . ويقترح لوبومير دوليزيل Lubomir Dolezel ) أن من الممكن تحليل بنية السرد ، على أحسن وجه ، بواسطة استخدام المنطق الشكلي ( إمكانية ، استحالة ، ضرورة ) ، والأخلاقي ( سماح ، منع ، إقسار ) ، والقيمي ( طيبة ، سوء ، لامبالاة ) ، والمعرفي ( معرفة ، جهل ، عقيدة ) . وقد يكون ضرورياً أن تضاف إلى هذه الشكليات السردية مصطلحات أخرى يفسر بعضها الرغبات المتعلقة بالخطط والأهداف ، وستكون النتيجة نظرية « العوالم المكنة » — كيف تحدث الأشياء في الظروف الواقعية والخيالية .

ويمتلك المحلّل ، عند محاولته إقامة علاقة بين أوصاف المتواليات السردية والبنية التي تشكلٌ أساس الأفعال الإنسانية ، وسائل لاختبار كفاية نظرية ما ويوضح هذا المثال اللغوى المستخدم سابقاً ، فلكي نقرّر الوضعية الشكلية لكلمة «bit» في جملة ما نحتاج إلى أن نفهم معناها ، والعكس بالعكس . ولكن يصعب على محلّل السرد ، بخلاف اللغوى ، أن ينجو من التفكير الدائرى ، فهناك اتفاق عام حول معنى كلمة «bit» في قرائن مختلفة ، ولكن هناك قليل اتفاق حول تفسير القصص ، فحالما نقرّر أن قصة ماتمثّل لفعل خاص أو فكرة مركزية خاصة فإننا ، على نحو طبيعى ، سنفسر الأحداث ( المستوى السطحى ) بطريقة خاصة ، على الرغم من أن قارئاً أخر قد يفهم الفكرة المركزية ، وبالتالى الفعل ، بطريقة مختلفة .

ويدّعى بعض المنظرين أنهم لا يفسرون الأفعال فى القصص التى يحلّونها بل يصفونها ويسمّونها لا غير ، ولكنّ تسمية فعل ماهى ، بمعنى من المعانى ، تفسيره . ويمثّل أحد التحليلات الشكلانية حكاية بوكاتشيو كما يلى : يرغب الرجل فى إقامة

علاقة جنسية مع الزوجة ، وتطلب هي منه أن يدفع لها الثمن ؛ يخفى الرجل أفعاله ، وتظن هي أنها قد قبضت الثمن ؛ ولكن بعد ذلك يتكشف أنه لم يدفع ، ولكن الطريقة الشكلانية التي تنتج هذا التحليل تتضمن أيضاً مصطلحات تسمح لنا بوصف القصة بأنها قصة أثمت فيها الزوجة وعوقبت على أفعالها (تودوروف) ، إن النموذج الذي « يكتشفه » حتى أكثر النقاد علمية في قصة ما هو ، في الغالب ، نموذج وضعه في القصة ، في المقام الأول ، تفسيرهم إياها .

ويرى محللون آخرون أنّ البنى التحتية فى السرد هى فى الحقيقة ، نماذج معان لا نماذج أفعال ، ويحاولون تجنّب الذاتية بفرض تقييدات شكلية صارمة على عملية التفسيروالعلاقة بين البنى التحتية والبنى الفوقية . ويذكر مناصرو هدنه الطريقة الأفكار المركزية فى هيئة معادلات تتضّمن مصطلحات منطقية مثل « إثبات » و « نفى » « and « not a » : متزوج ، غير متزوّج ؛ يدفع ، لا يدفع ، الخ . ويعدد ليفى شتراوى وجريماس أشهر مناصرى هذه المقاربة .

والطريقة الثالثة لتجنب الدائرية أو الذاتية في استكشاف العلاقة بين العقدة والفكرة المركزية هي افتراض أن كلّ قارئ مجرّب هو مفسر مؤهل ، وجمع كلّ التفسيرات المتوافرة لمسرودات ما ، ومحاولة اكتشاف ماهو مشترك بينها . وقد يمكن إقامة علاقة بين تعاقب الأفعال وأساس واحد ولكن عمومي جدّاً ، مبني على فكرة مركزية ، ويتشعب إلى تفسيرات معينة . وفي خيار آخر ، يمكن افتراض أنّ للقصة ، تفسيرها . وهناك مقاربة أخرى للمشكلة تستحق الذكر ، فقد حلّل أرسطو العقدة تفسيرها . وهناك مقاربة أخرى للمشكلة تستحق الذكر ، فقد حلّل أرسطو العقدة بالاعتماد على ما يدعوه المنظرون الحديثون « شكليات سردية » الاحتمالية ، الصدفة ، المعرفة أو الجهل ، الجيد والردئ . وقد حاول أن يربط هذه الشكليات لا بفكرة أو معنى اختلفت حولهما الآراء في زمانه كما يحصل في زماننا ، ولكن باستجابات عاطفية موجدة ، نسبياً ، لدى جمهور العرض المسرحيّ كلة . وقد تتكشف هذه الطريقة عن فائدتها في دراسة المسرودات الملهاوية والمأساوية على نحو واضح ، ولكنّ تنوع فائدتها في دراسة المسرودات الملهاوية والمأساوية على نحو واضح ، ولكنّ تنوع العواطف التي يجربها قراء منفردون أعظم من أن يجعل تطبيقها ممكناً عموماً .

### استخدام التحليل البنيوي وإساءة استخدامه

بعد أن ناقشت ثلاثة أنماط من التحليل المبنى على نماذج مشتقة من الألسنية سنأنهى هذا العرض السطحى مؤملاً اقناعكم بامكانية تعلّم شئ منها . يجد كثيرون من المفتونين بالسرد هذا الموضوع كله مملاً . ومن الواضح أن هناك شيئاً ذا أهمية إنسانية في كتابات كيرمود ، فراى ، سعيد ، وميلر حين يناقشون كيفية تشكل معنى البدايات والنهايات لدينا بواسطة مفاهيم أعم للحياة والمجتمع والعالم . ولكن الشغف بتشريح القصص من أجل تقليصها إلى صيغ يبقى غريباً ، إن لم نقل غير قابل للفهم ، لدى أغلب قراء التخييل .

وهناك آخرون يعتقدون ، كما اعتقد بروب ، أننا قد نحقق اكتشافات أصيلة حول بنية السرد يمكن مقارنتها ، من حيث الأهمية ، بتلك الاكتشافات الناتجة عن تطبيق طرق علمية على دارسة اللغة . وجواباً على الاتهام بأنهم يقلصون القصص والمعانى إلى صيغ يقولون إنهم يفعلون ذلك من أجل تعيين التقاليد التي تمكن القصص والحياة من امتلاك معنى . وأعتقد أننا ينبغى ، بدلاً من رفض هذا الادعاء على أساس بعض التمييز المطلق بين العلوم والإنسانيات ، أن نسمح للمنظرين بتقديم دعواهم ، ونرى ما إذا كانوا قادرين على إخبارنا باى شئ يكون علمياً ومشوقاً في وقت واحد .

إن أغلب النظريات التى ناقشتها وضعت لشرح التقاليد الشفهية (أو، فى حال أرسطو، شرح مسرحيات تأسست على مجموعة صغيرة من القصص). إن مقارنة الحكايات المأخوذة من مجتمع معين تظهر أنه فى حين تختلف التفاصيل تكون بنى العقدة متشابهة غالباً، ويمكن تقليصها إلى سلسلة من الحوافز، كما أشير إليه فى الفصل 2. ورداً على السؤال عما يكون حافزاً أجاب بروب: « وظيفة ، بصرف النظر عمن أو عما يقوم بها . » وقد تكثنفت نتائجة عن فائدتها لكثير ممن درسوا الأدب الشفهى ، ولكن تلك النتائج تغدى موضع شك حين تطبق على المسرودات المكتوية .

لقد أصبح المؤلفون ، مع مقدم الكتابة ، قادرين على حفظ اختلافات الفعل والتفاصيل التى كانت تفقد أو تصبح عرضة التغيير خلال إعادة الحكى الشفهى . ونستطيع أن نتبين كيف تؤثر الكتابة في سرد القصص من خلال الحكاية التى مثلنا بها ، فالنسخ الشفهية الباقية موجزة ، وحكاية بوكاتشيو أطول ، نوعاً ما ، ومعالجة بتفصيل أكثر . أما حكاية تشوسر فغنية بالتفاصيل إلى حد يبرر التساؤل عن إمكانية القول بأن لها « العقدة نفسها » التى النسخ السابقة . حين يضيف المؤلفون تغييرات جديدة إلى المواد التقليدية ، ويحاولون إنتاج قصص لم تُحك قط من قبل ، تغدو فرضية وجود بنية أساسية في جميعها أقل وضوحاً .

وحين يحاول المنظرون تعميم نتائج بروب بافتراض وجود بنية واحدة فى الحكايات المأخوذة من ثقافات مختلفة فإنهم يواجهون معارضة من داخل مجموعتهم . فهناك جماعة ، ستتضمن شكلوفسكى ، وكامبل ، وليفى شتراوس ، تعتقد أننا يمكن ، بدراسة المسرودات ، أن نتعلّم شيئاً عن العقل الإنسانى بصرف النظر عن أحواله الاجتماعية . وتصر مدرسة أخرى على أن أهميتها تختلف من ثقافة ووضعية إلى أخرى ، وقد ناقش عالم الإناسه ديل هايمز Dell Hymes وكيرمود (1969) قصة تشينوكية هندية تكون غير ذات معنى عند أولئك الذين لا يعرفون الممارسات الثقافية والاجتماعية المتضمنة فيها . وعند تسجيل الحكايات الشفهية كان علماء الإناسة ، أحياناً ، يظنون أنهم قد انتهوا ، ويبدأون حزم معداتهم ، إلا أنهم يُخبرون بوجود الزيد من الحكايات ، ويتجاوز ذلك حدود المعنى الصدسى للنهاية . وفي بعض المزيد من الحكايات ، ويتجاوز ذلك حدود المعنى الصدسي للنهاية . وفي بعض الثقافات تتخذ الحكاية معانى مختلفة اعتماداً على الظروف التي تحكي فيها . ينبغي المنظر الجالس على مقعدة الوثير أن يشتق درساً من هذه الأمثلة ، وهو أن لتأريخ من علم الإناسة ، بقدر ما للمصطلحات والصيغ المجردة ، حقاً في أن تكون جزءاً من علم الأدب .

وهناك درس آخر يمكن تعلّمه من محاولات إظهار المشترك بين جميع القصص ، وهو أنّ هذه المحاولات ، بقدر ماتنجح في ذلك ، تطمس عادة التمايزات ، وبالتالي

تجعل من المستحيل، في إطار النظرية، إظهار كيفية اختلاف القصيص وأسباب ذلك وإذا تخلّى المنظر عن بحثه عن الكليات في السرد، وحاول إظهار كيفية ارتباط العقد المختلفة بمعان مختلفة فإنه سيواجه مجموعة أخرى من المشكلات . إنّ العلاقة بين النحو والمعنى واضحة ، على نحو مقبول ، في اللغات الطبيعية ، وحين نعرف معنى جملة ما نستطيع أن نشرح بنيتها النحوية ، ويصح العكس . لقد استطاع تشومسكي وأخرون تعيين البني التي تكون أساس الجمل الغامضة ( تعبير واحد وأكثر من مضمون ) لأنهم فهموا بنية الجمل غير الغامضة . ولكن الغموض هو المعيار ، لا الاستثناء ، في الحكايات التي تسترعي اهتمام نقاد الأدب ، ولذلك هناك كثير اختلاف حول كيفية تفسيرها . ويستطيع التحليل البنيوي للسرد ، مثالياً ، أن يظهر كيف يمكن أن ترتبط بنية فوقية واحدة ( متوالية أحداث ) ببني تحتية كثيرة كثرة تفسيرات الحكاية الموجودة . وقد مال محلّلو السرد إلى التغاضي عن أوجه الغموض السطحية وإعطاء وصف بنيوي واحد للقصص التي لها أكثر من معني واحد .

وقد يساعد مثال واحد على توضيح هذه النقطة . يفترض بعض المنظرين ، من أجل إظهار تحكم الممارسات الاجتماعية في البدايات والنهايات في السرد ، أنّ العقود يجب أن تنفّذ أو تُنقض ، وينتج عن ذلك ربح أو خسارة (تحوّل ، كسب (الأهداف) أو احتباسها ، الخ) ، ولكنّ حكايتنا ، كما يُظهر الشكل 4 أ ، تنتهك هذا الافتراض ، هل دفع الزوجة ؟ إذا أعادت الزوجة النقود إلى زوجها فإن الجواب لا ليس بصفة أساسية . وإذا قلنا إن الرجل كسب شيئاً مقابل لا شئ فهل من العدل ، تماماً ، أن يُقال بأن المرأة لم تكسب شيئاً مقابل ما خسرته ؟ يعتمد الكسب والخسارة كلياً ، في العلاقات الجنسية ، على مواقف المشاركين ودوافعهما ، وذلك مالا يدخله إلا منظرون قليلون في الاعتبار في صيغهم ، إذا أصررنا على مبادئ حسابية مشددة في معادلاتنا السردية فقد نستخلص (كما فعل أحد طلابي) أن إمكانية تحقق الفعل الجنسي دون تعويض مالي يكشف عن « فائض في الجنس » ؛ وبلغة الاقتصاد ، إذا لم تحدد البضاعة المعروضة هبط الثمن .

وكان أحد مفسرى الحكاية الأصلية هو تشوسر الذى غير النهاية مولداً مشكلات جديدة المنظر ، ففى نسخته يسئل الزوج زوجته عن النقود فى لحظة مرهفة — أو ربما غير مرهفة — على نحو خاص . إنه فى الماضى لم يعطها كل النقود التى أرادتها ، وهى فى هذه المناسبة لا تقدم له كل الإشباع الذى يرغب فيه بعد غيابه الطويل . ويسئل الزوج ، مستثاراً ، عما إذا كانت قد تسلمت النقود من الراهب . تجيب الزوجة ، نعم ، ولكنى لم أعرف أنها كانت تسديد قرض ، وقد أنفقتها فى شراء ملابس . والآن ، أنا مدينة لك ، و « لن أدفع لك إلا فى السرير » . إن السوال الذى يواجه المنظر الأن هو : هل يمكن قبول اقتراحها فيما يخص التعويض أم يجب أن نتهم الزوج بالخسارة بسبب انتهاك العقد ؟

إن المحاولات لإظهار تحكم الممارسات والتقاليد الاجتماعية في البني السردية تقودني إلى الشك في أنه لا يمكن شرح العقد في إطار قوانين المجتمع ، لأن تلك العقد هي حول هذه التقاليد . في نسخة تشوسر من الحكاية نجد أن المبادئ القانونية والأخلاقية التي تخبرنا أنّ الزوج والزوجة « شخص واحد » ( لأغراض مثل الاستدانه وتسديد الديون ) تأخذ في التضارب مع حقيقة كون الزواج ترتيباً تعاقدياً بين شخصين يتضمن تبادل الجنس والنقود . وإن أي خسارة أو كسب ينبغي أخذها في الاعتبار مرتبطة بإطار الحكاية الاقتصادي الأكبر ، فنتيجة لاقتراض التاجر النقود وسفره من أجل العمل يحقق ربحاً جيداً سيوازنه بخسارته أمام زوجته . ويأخذنا التحليل الشكلاني أبعد من الشكلانية إلى التأريخ الاقتصادي في زمان تشرسر . ويقودنا هذا الاتجاه من التفكير إلى فرضية أن كل قصة ممتعة هي انحراف غامض عن المسرودات المتقنة التكوين في الحياة اليومية ، ولكن يصعب مساندة فرضية كهذه وصف أفعال الماضي .

ماكان نقدى للنظريات التى ناقشتُها ( بأى حماس وسهولة يبرهن الناقد على أن الآخرين مخطئون ) يكون ممكنا دون اعتمادى على الطرق نفسها التى وجدت فيها

أغلاطاً ، فقبل أن يطور المنظرون أدوات دقيقة لتصنيف الأحداث وإقامة علاقة متبادلة بينها لم يكن ممكناً أن تطرح ، بدقة ، قضية ما إذا كانت القصص تنتهى بطريقة شكلية معينة أم لا . إن ما نتطلبه من نظرية ما ، كما يظهر الفيلسوف كارل بوبر شكلية معينة أم لا . إن ما نتطلبه من نظرية ما ، كما يظهر الفيلسوف كارل بوبر Karl Popper ليس بالضرورة كونها صحيحة وإنما كونها قابلة للتخطئة ، فإن إنتاج نظرية يمكن مناقشة أغلاطها انتصار على تشوش الذهن : فالنظرية يمكن رؤية أغلاطها بوضوح هي نظرية تتضمن مفاتيح لكيفية العثور على الحقيقة التي ننشدها .

إن فهم النظريات الشكلانية والبنيوية يستوجب دراسة تلك النظريات ومحاولة تطبيقها . لقد أوجد بروب وليفى شتراوس أكثر تلك النظريات تأثيراً ، وبالإضافة إلى ذلك علّق أحدهما على عمل الآخر (أنظر بروب 1966) ؛ وهما يقدّمان أحسن بداية لمن كان مهتماً بهذا الفرع من نظرية السرد . (تحذير المغامرين الباسلين في هذا الحقل : سيسئ الدراس فهم ليفي شتراوس ، كما فعل ذلك من قبل معلقون كثيرون ، إذا لم يعرف أنه ينبغي وضع الد « -1 » ، في نسخ صيغته المشهورة ، فوق الخط ، فإنها رمز وليست علامة طرح ، وهي تشير إلى رقم رياضي يعرف ب : (مجموعة كلاين للاوات وليست علامة طرح ، وهي تشير إلى رقم رياضي يعرف ب : (مجموعة كلاين للاوات وليست علامة طرح ، وهي تشير إلى رقم رياضي يعرف ب : (مجموعة كلاين للاوات وليست علامة طرح ، وهي تشير إلى رقم رياضي يعرف ب : (مجموعة كلاين للاوات وليست علامة طرح ، وهي تشير إلى رقم رياضي يعرف ب : (مجموعة كلاين للدون وليست

ويرد البنيويون على من يقولون بأن هذا النمط من التحليل قد أضفق دوماً بأن النظريات غير الملائمة أو المختزلة لا تستبدل بانعدام النظريات بل بنظريات أحسن القد بدأ البحث المكثف في هذه المنطقة منذ عشرين عاماً فقط ، وقد تغلّب بعض النقاد محيثاً جداً ، على بعض محدوديات النظريات التي ناقشتها ، وإحدى المحدوديات هي ميلهم إلى تقليص المسرودات إلى بنية تحتية لازمانية وثابته ، وبالتالي لا يتمكنون من تفسير التوترات والانقلابات في وضعية ما ، وهو ما يجعلنا نرغب في معرفة ما سيحدث تالياً . ويظهر الناقدان أو . ج . ريفزينا O . G . Revzina وأي . أي . ريفزين I . I Revzin كيف يمكن تَغيّر العلاقات والأدوار في قصة ما حين تنحرف عن ريفزين تابتة ثم تعود إليها . وقد استخدم ناقد آخر ، هو جون هولوي

Set Theory ، نظرية المجموعات John Holloway وقدّم حلاً مختلفاً للمشكلة ، فقد القترح ، في مناقشة لـ : ديكاميرون ، أننا حين نتقدّم مع قصة ما فإن كلّ وضعية جديدة تفسر بأنها صورة معدّلة للسياق بأجمعه حتى تلك النقطة (مجموعة من مجموعات) ، وهي تؤدي إلى توقعات معدّلة فيما يخصّ النتيجة . إنّ هولوواي ، وهو يفسر بنية السرد من وجهة نظر القارئ ، يأخذ في اعتباره العنصر الحيوى في تطوّر السرد ، ويظهر أن المعنى شئ ننتجه نحن ، وليس نتاجاً نحاول إحرازه .

ينبغى لهذا البحث عن نظرية دقيقة للسرد أن ينتهى دون خاتمة . يجادل البعض بئنة ما كان ينبغى الشروع فيه لأن الطريدة لا توجد ، فالسرد ليس قائماً على بنى نظرية ولا يمكن تقليصه إلى تلك البنى . ويواصل آخرون البحث ، وستكون مهمتهم أسهل لو عرفوا تماماً كيف ستبدو الطريدة حين يجدونها ، ولكن ذلك يعتمد ، بالطبع ، وفي المقام الأول ، على كيفية تخيلهم إياها . وإذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من هذه الحكاية غير الحاسمة فهو أن النظريات تلكون كاشفة أو مضللة ، مقلصة أو بناءة بمقدار ما لموجديها ومستخدميها من تلك الصنفات .

### بنية السرد: مقارنة المناهج

#### أنواع من نظرية السرد

قام الفصل السابق على افتراض أن هناك كياناً هيكلياً يدعى العقدة ، ويظلّ كما هو بصرف النظر عما إذا كان يتجسد في كلمات أم على شريط سينمائي ، وكذلك كان افتراض أرسطو : يمكن أن يظلّ جوهر القصة ثابتاً على الرغم من تغيرات الوسط ( الطباعة ، التقديم المسرحي ) أو الطريقة ( الاقتباس المباشر ، الخلاصة ) المستخدمين في تمثيلها . إن تحليل العقدة هو التشريح المقارن في نظرية السرد ، فهو يظهر الملامح البنيوية المشتركة بين قصص متشابهة ، وربما ندرس الهيكل لأنه كلّ ما يتبقى حين تطبع الحكايات الشفهية في كتاب ، والمفقود هو تعقد تفاعل الحاكي مع الجمهور ، ذلك المركب الذي لم يبدأ علماء الإناسة إحياءه إلا حديثاً جداً والمخلوقات الحية التي نعرفها – والتي أوجدتها المسرودات ونشرتها عبر الكتابة – محفوظة على الصفحة ، وتتطلّب نوعا ً مختلفاً من الدراسة ؛ دراسة تستطيع أن توضح كيف تنشأ حركة تلك المخلوقات من طرق قراءتنا إياها .

أريد ، قبل وصف بعض نظريات السرد الحديث ، أن أعالج قضيتين انقسم النقاد بشانهما منذ الفترة الكلاسيكية ، وتؤديان إلى أنواع مختلفة من تحليل السرد ، وتخص الأولى قضية ما إذا كنا نستطيع أن نعيد إنشاء سلسلة من الأحداث التى يمكن القول بأن السرد « يمثلها » . لقد ميز الشكلانيون الروس المواد الخام في القصة ( fabula ) من العمليات المستخدمة لنقل تلك المواد ( syuzhet ) ، فالمواد ثابت مجرد في صنع التخييل ، أما الكلمات والوسائل التقنية فيمكن أن تتنوع . وهناك أسباب واضحة لهذا التمييز ، فلا يمكن أن نناقش « كيفية » السرد دون افتراض مادة ثابتة يمكن تقديمها بطرق متنوعة .

لقد ميّز البنيويون الفرنسيون ، معتمدين على الشكلانيين ، بين « القصة » Story « والخطاب » discourse ، وعرّفوا هدنين المصطلحين بطرق متنوّعة ( أنظر الشكل 5 أ ) . ويرى جيرارد جينيت أنّ القصة تتكوّن من المواد قبل اللفظية

فى نظامها التاريخى ، وعلى ذلك فهى تماثل تعريف الشكلانيين لكلمة (fabula). ويتضمن الخطاب ، فى نظره ، جميع المقومات التى يضيفها الكاتب إلى القصة ، لاسيما التغيرات فى سباق الزمن وتقديم مافى وعى الشخصيات ، وعلاقة السارد بالقصة والجمهور . وتستخدم التعريفات نفسها ، تقريباً ، عند سيمور تشاتمان Seymour Chatman فى مؤلفه المعنون القصة والخطاب .

# مظاهر السرد : مصطلحات الشكلانيين والبنيويين

Fable أو « القصة » Syuzhet / fabula أو « القصة » Syuzhet / fabula أو « القصة » Story أو « الموضوع Subject أو « العقدة » Story أو وصفاً غير مباشر لخط القصة يؤدى كلمة Fabula ( المواد قبل الأدبية ) . Syuzhet السرد كما يُروى أو يكتب – تضم العمليات ، والوسائل الفنية ، وتأكيدات الفكرة المركزية في النص . وتتماثل هذه المصطلحات ، عند توماشيفسكي تماثلاً كبيراً مع مصطلحي « القصة » و « الخطاب » عند جينيت ( أنظر أسفل ) . ومن أجل بيان أكثر تفصيلاً راجع تودوروف (1973) .

«تاريخ». وقد وضع بنفنيست Benveniste أن في الفرنسية نظامين للأفعال الماضية «تاريخ». وقد وضع بنفنيست Benveniste أن في الفرنسية نظامين للأفعال الماضية حواحداً للقصة (سرد مكتوب لأحداث وقعت في الملضي)، وآخر للخطاب (كلام شفهي يفترض متكلماً ومستمعاً)، وتستخدم بعض الأشكال المكتوبة، مثل المذكرات، والمراسلات، والمسرحيات نظام أفعال الخطاب. أما الانكليزية فتفتقر إلى هذا التمايز في الأفعال الماضية وإن كان السرد التخييلي يستخدم، عموماً، أشكالاً خاصة من صبيغ الأفعال (أنظر الفصل 6). وقد غير النقاد الفرنسيون تمييز بنفنيست بطرق هامة كما يلاحظ في المداخل التالية. إن السرد جميعه بالمعنى الأعم، بنفنيست بطرق هامة كما يلحظ في المداخل التالية. إن السرد جميعه بالمعنى الأعم، خطاب بمقدار كونه موجهاً إلى جمهور أو قارئ. ويدعو بوث هذا المظهر من مظاهر تواصل السرد « بلاغة التخييل ». ويتكون . الخطاب ، بالمعنى المحدود ، فقط من تواصل الموجّهة إلى القارئ على وجه التحديد (التعليق ، التأويل ، حكم يخص الملاحظات الموجّهة إلى القارئ على وجه التحديد (التعليق ، التأويل ، حكم يخص الملاحظات الموجّهة إلى القارئ على وجه التحديد (التعليق ، التأويل ، حكم يخص الملاحظات الموجّهة إلى القارئ على وجه التحديد (التعليق ، التأويل ، حكم يخص الملاحظات الموجّهة إلى القارئ على وجه التحديد (التعليق ، التأويل ، حكم يخص الملاحظات الموجّهة إلى القارئ على وجه التحديد (التعليق ، التأويل ، حكم يخص المناس المحراث الموجّهة إلى القارئ على وجه التحديد (التعليق ، التأويل ، حكم يخص المناس المناس

الفعل) - وبما أن الجمل التي ليست « مشهداً » ( تقديم درامي ) أو « خلاصة » ( سرد بالمعنى الاعتيادي ) كانت حتى الآن بلا إسم فهناك فوائد بيّنة في استخدام « الخطاب » ، بالمعنى الضيّق ، لتسميتها ، أنظر أيضاً شولز 111 - 112 .

1972 بينيت Narrating / Narrative / Story: narration / récit / Histoire . حينيت 1972 وعلى « القصية » من الأحداث ، في نظام زماني وعلى ، قبل صياغتها في كلمات . « السيرد » هو الكلمات المكتوبة التي يدعوها جينيت ، أيضا ، « خطاباً سيردياً » . ويتضمن « السيرد » العيلاقات بين المتكلم / الكاتب (صوت السيرد ) والجمهور / القارئ . وكل التغييرات التي يحدثها السيارد في مواد القصة قبل الفظية هي مظاهر « الخطاب » في مصطلحات جينيت .

discourse / Story : تشتمل القصة ، لدى تشاتمان ، على الأحداث والشخصيات والمحيط بالإضافة إلى تنظيمها ( مظهر من مظاهر « الخطاب » عند جينيت ) . أما « الخطاب » فهو الوسائل التى بواسطتها يبلغ المحتوى ( ما يحدث ) . وهو يرى أن الفيلم والسرد والباليه على الرغم من أنها تستخدم أوساطاً مختلفة ، تستعمل « الخطاب » نفسه ( شكل التعبير ) .

# الشكل 5 أ

إن إحدى فوائد هذه المصطلحات هي كونها نافعة في تعيين هوية تقنيات محددة من تقنيات السرد ووصفها ، ولكنّ الوضوح المفاهيمي المكتسب بتمييز الحكاية عن العقدة والقصة عن الخطاب يتحقّق مقابل ثمن معينّ : إنه يوحي ضمناً بأن ما يفعله السارد في الواقع هو سرد قصة مرتبة زمنياً – قصة يحاول القارئ إعادة تركيبها وفق النظام الزماني الصحيح – وأنّ عناصر السرد هي انحرافات عن حكاية بسيطة وجدت مسبقاً . والنتيجة هي طريقة فعّالة لتشريح السرد ولكنها لاتولى إلا انتباهاً قليلاً إلى ما يقوم به السارد من إعادة توحيد المواد توحيداً بنيوياً في وحدات أكبر من الفعل والفكرة المركزية ، ولذلك يرى بعض المنظرين أن لا سبب يدعو ، من حيث المبدأ

أو الواقع ، إلى إعادة إنشاء « قصة » افتراضية مرتبة زمنياً ينحرف عنها السرد المكتوب ( سميث ) .

والقضية الأساسية الأخرى التي ينقسم بشأنها المنظرون مرتبطة بالقصة السابقة في كونها ، أيضا ، تتعلّق بالافتراضات حول « جوهر » السرد ، ويبدو ، كما أشسر إليه في التعليق حول أرسطو ، أن مجردات مثل العقدة والقصة تعني ضمناً أنَّه بمكن تمثيل الأفعال نفسها في أوساط مختلفة . إن ذلك ، مرة أخرى ، واضح الصحة بمعنيِّ من المعاني ، ولكنه ، حين يختدره المنظرون اختباراً دقيقاً ، يؤدي إلى تشريحات مشكوك فيها . إنه لمفيد ، إن لم يكن جوهرياً ، أن يُشار إلى إمكانية تقديم الشخصيات بطرق مختلفة - بصرياً أو لفظياً - وإلى إمكانية تمثيل / اقتباس ما تقوله ( « مشهد » أو « محاكاة » ) أو إعادة صياغتها على يدى سارد ( « خلاصة » أو « diegesis » - الكلمات الأخيرة هي الكلمات التي استخدمها افلاطون وأرسطو ) . إن الجوهر هو نفسه على الرغم من الاختلافات في الأسلوب، ولكنَّ التمييز يغدو مؤذياً حين يُفترض أن التقديم المسرحي أفضل ، بطريقة أو أخرى ، من السرد لأنه أقرب إلى الواقع . يستنتج المنظر الذي يتخذ المسرحية والفيلم معياراً أن على السارد أن يضيف أوصافاً وشروحات ، هي في ذاتها غير مرغوب فيها ، لكي يكمل نقص التقديم المادي المرئي . وقد ذهب بعض نقاد القيرن العشيرين إلى أنّ على السيرد أن يكون « مسيرحياً » قيدر الإمكان ، مستبدلاً الخالصة بالمشهد ، وطامساً العالمات على حضور السارد (قارن بالفصل 1).

إذا افترضنا أن السرد هو المعيار وأن المسرحية هى الانحراف فإننا نحصل على نظرة مختلفة إلى علاقتهما وعلى فوائد نسبية ، فالمسرحية ، فى حين تستطيع تقديم المشاهد والأفعال على نحو مقتصد ، لا يمكنها أن تلخص وبالتالى أن تدمج فترات من الزمن غير جديرة بالتمثيل ، ومن هنا كان بناؤها بناءً متقطعاً . والمسرحية أو الفيلم ، بخلاف الكتاب ، لا يمكن أن يؤخذا ويوضعا جانباً حسب الرغبة ، والتوقفات من أجل

الاستراحة مفروضة علينا ، ومدى الانتباه الإنساني محدود إلى درجة أنّ العروض نادراً ماتسلينا إذا دامت أكثر من ثلاث ساعات . وإن صدفة السرد المميّزة ، وهي امتلاك المدخل إلى أفكار الشخصيات ومشاعرها ، مفقودة في المسرحية إلا إذا قُدمت بطريقة غير متقنة . وأكثر من ذلك ، تتبع المسرحية ، عن قرب ، مضيّ الساعة والتقويم في حين يستطيع السرد أن يتعامل مع الواقع الإنساني للزمن ، منحدراً في الذاكرة من أجل الماضي ، حين يكون وثيق الصلة بالحاضر ، ومتخيلاً المستقبل . إنّ السرد ، على نحو لا يمكن إنكاره ، حركة في اتجاه ماضي صرف قد حدث فيه كل شئ فعلاً ، في حين تستطيع المسرحية والفيلم التظاهر ( مادمنا نتقبل التظاهر ) بأنهما يحدثان في حاضرنا ، ولكن هذا تعويض ضئيل عن المفقود في وسط يستطيع أن يرينا كل شئ لكنه لا يخبرنا بشئ . إن الكاتب المسرحي غائب ، وهو يدعنا نستنتج المعني من وهم ، ويستطيع السارد ، من ناحية أخرى ، أن يختار ، اختياراً مسؤولاً ، التحدّث إلينا على نحو مباشر .

إنّ هذه الخطوط تغدو ، بالطبع ، غير واضحة في الممارسة ، فقد يستخدم الكاتب المسرحي سارداً (كما في لعبة الحيوانات الزجاجية) أو يخاطب الجمهور («القدم »[31] Parabasis )؛ والمناجيات تقليد مقبول التعبير عن الأفكار ، كما أنّ الاسترجاعات الفنية ومتواليات الأحلام شائعة . ويعتبر البعض المحاكاة مفضلة بسبب تفاصيلها المادية ومباشرتها ، ويحب آخرون أن يقرأوا المسرحية شكلاً مكتوباً لكي لاتربكهم التفصيلات الغربية التي يدخلها ظهور الممثل أو عبقرية المخرج . ولكنّ الاختلاف الأساسي يظلّ مهماً ، وغاية مقارنتي الضارة بين الاثنين هي تقويم التوازن الذي كثيراً ما أميل في صالح المسرحية . وربما يبدوان أكثر تشابهاً مما هما في الحقيقة لأننا حين نقارنهما ببعضهما (مثلاً ، حين نناقش العلاقة بين الفيلم والرواية التي بُني عليها ) نحو المسرحية إلى سرد . إنّ التأكيد على مقومات السرد الفريدة يؤدي إلى خلاصة مفادها أنه ، جوهرياً ، ليس مثل المسرحية تماماً ، وتلك هي نظرة بارت ( 1966 , 121 ) ، ويوافق تشاتمان ، من ناحية أخرى ، على تأكيد أرسطو على تشابه الاثنين .

وقد طور علماء السرديات ، اعتماداً على كيفية نظرهم إلى هاتين القضيتين ، أربعة أنواع مختلفة من النظريات . 1- هل توجد بنية السرد الأساسية في عقدته ؟ اذا اعتقد المنظر ذلك فسوف تشبه النظرية تلك النظريات التي نوقشت في الفصل السابق . 2- هل تفهم طرق السرد على أحسن وجه بإعادة إنشاء بيان زماني لما حدث ، ثم تعيين كيفية التغيير الذي أجراه السارد في ذلك البيان ؟ ويطوّر من يجيبون على ذلك بالإثبات بيانات بتنظيمات زمانية جديدة لخط القصة والطرق التي بموجبها تتحكّم تغيّرات وجهة النظر في إدراكنا الأفعال ، وهذه هي مقاربة جينيت وبعض الشكلانيين الروس. 3- من المنظرين من يعتقد أنّ السيرد والمسرحية / الفيلم متشابهان أساسياً ، وأنهما بختلفان ، فقط ، في طرق التمثيل ، هؤلاء ببدأون عادة بمناقشة الفعل والشخصية والمحيط ، ثم يتعاملون مع وجهة النظر والخطاب السردى بوصفهما وسيائل فنيه تستخدم في السرد لنقل هذه العناصر إلى القارئ ، ويستخدم تشاتمان وشلومیت ریمون - کینان Shlomith Rimmon - Kenan هـذا التنظیم لكم بوجدا تكاملاً بين النظريات التقليدية والنظريات الشكلانية والبنيوية. 4 - وبناقش بعض المنظرين عناصر التخييل التي ينفرد بها السرد فقط - وجهة النظر ، خطاب السارد في علاقته بالقارئ ، وما أشبه ، وهؤلاء هم موضوع الفصيل التالي .

وهذه النظريات ، باستثناء المجموعة الأولى ، تحليلية ، فهى تتعامل مع الأجزاء والعناصير وطرق السيرد ، وقد أوجينت مصطلحات هذه النظريات فى سلسلة من الأشكال لكى أقلل عبء المصطلحات فى هذا الفيصل إلى الحدّ الأدنى ، ولهذه المصطلحات القيمة المفيدة التى لنموذج أو خريطة أو شبكة متسامتة : إنها تقوم بتبئير الانتباه وتساعد على رؤية بعض الظواهر التى ما كانت بخلاف ذلك تلاحظ وتسمى . وبدلاً من إظهار كيفية تطبيق هذه النظريات لدى جينيت وتشاتمان وريمون - كينان سأوضح استخدامها فى نظريات توماشيفسكى (1925) وبارت (1966) التركيبية ، إذ يظهر هذان الناقدان كيف تتلاءم عناصر السرد مع بعضها فى تجمعات هرمية ،

وكلّ عنصر يكون جزءاً من وحدة أكبر، وتكون هذه الوحدات أجزاء في علاقتها بالكل . وقد طبق تشاتمان (1969) وكلر (1975) طريقة بارت على قصة جيمس جويس المعنونة « إيفلين » ، واستخدم شولز القصة نفسها ليوضيح طرق تودروف وجينيت وبارت اللاحق . وسأستخدم « غبطة » لكاثرين مانسفيلد للهدف نفسه ، ولكنّ اهتمامى · بتطوير تحليل مفصل ( وهو ما يمكن أن يقوم به المرء عند فراغه مستخلصا نتائج ممتعة ) أقل من اهتمامى بإظهار كيفية تطبيق هذه المصطلحات ، ومايمكن أن يسهم به المنظرون الآخرون في هذه المقاربة .

#### التركيب الوظيفي والتركيب المبنى على الافكار المركزية عند توما شيفسكي وبارت:

هناك ، كما أشير إليه فى الفصل 4 ، طرق كثيرة لتسمية عناصر السرد وتجميعها إعتماداً على افتراضات المحلّل وأهدافه . إذا كان الهدف كشف بنية القصة الكليّة فستسمّى الأجزاء فى علاقتها بالكل المفترض ، وسيتحكّم ذلك الكل فى تعيين هوية الأجزاء ، وهذا تفكير دائرى على نحو واضح ، وسيولّد دوماً « سرد القراءة » نفسه : يعرف المحلّل ، قبل أن يبدأ القراءة ، كيف يغترض فى الكلّ أن يبدو ، وعملية ملاءمة العناصر ، واحداً بعد الآخر ، فى النموذج ليست رحلة اكتشاف بقدر ماهى تكرار لطريق سبق التخطيط له . كلّ منظر فى الموقع نفسه – موقعً أوديب : إنه يشرع فى اكتشاف حقيقة يعرف الجمهور أنها مقررة مسبقاً ، بعد معرفة خلفيته وافتراضاته .

لا يمكننا النجاة من قدر القراءة ، ولكننا ، على الأقل ، نستطيع محاولة البقاء على وعى بها ، وفهم العملية والهدف المتضمنين . إن هدف القراءة ، لدى جميع النقاد ماعدا أكثر الشكلانيين تطرّفاً ، هو التجربة والفهم . وإذا افترضنا أننا لا نعرف المعنى مسبقاً – وأننا لسنا من أولئك الذين يلتقطون كتاباً وهم يفكّرون : « كيف ياترى سيخفى المؤلف الأسطورة الأحادية » – فإننا سوف نعيد ، باستمرار ، تكييف تفسيرنا الأجزاء والكلّ كلّما مضينا في القراءة ، مدركين أنها تعتمد على بعضها . وإذا كانت أية مقاربة لبنية السرد ، كما يقول كيلر ، « ستحقق كفاية ولو أولية فإنها

ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار عملية القراءة بحيث .... توفر بعض الشرح لطريقة بناء العقد من الأفعال والوقائع التى يواجهها القارئ .... يجب على القارئ أن ينظم العقدة على أنها ممر من حال إلى أخرى ، ويجب أن يكون هذا الممر أو هذه الحركة على نحو يجعلها تمثيل الفكرة المركزية (219, 222) . وعلى الرغم من أن هذه المقاربة لاتنجو من الاستدارية فإنها تدخل الدائرة على نحو واع .

لقد عرف توماشيفسكى وحدة السرد الأساسية ، العنصر المكرّر ، بأنها «أصغر جزء من مادة الفكرة المركزية »، وفي تعريفة هذا أكد على العلاقة المتبادلة بين الأجزاء والكلّ ، ويقرّر الغرض في عنصر ما هويته ، كما في فكرة بروب عن «الوظيفة »؛ والتصوّران متكاملان ، كما يوحي به بارت في مؤلفه المعنون «مقدمة للتحليل البنيوي للسرد » (أنظر أيضاً بوليزيل الماكل أليني ملاحة توماشي فسكى وبارت نظريتيهما ، كما يظهر الشكل 5 ب ، عن طريق ملاحة أصغر الوحدات في بني جزيئية ، ثم يوحدان هذه على مستويات أعلى . وتهيئ نظريات أخرى تعريفات ثابتة لعناصر السرد – الأفعال ، الشخصيات ، الوصف ، إلخ ، ولكن لا يمكن تعريف المكررات لدى توماشيف سكى والوظائف لدى بارت حتى نكون قد قررنا كيفية تفاعلها مع العناصر الأخرى ، إن توضيح هذا الفرق أسهل من وصفه ؛ فبدلاً من القيام بعرض مجهد للشكل 5 ب سافترض أنك قادر على تعريف نفسك ببنيته العامة وتعريف المصطلحات ، وهي معرفة تفترض عند قراءة الصفحات القبليلة التالية . (إن لم يكن الفضول ، أو الملل ، قد تفترض عند قراءة الصفحات القبليلة التالية . (إن لم يكن الفضول ، أو الملل ، قد قادك إلى أن تقرأ «غبطة » ، التي تظهر في الملحق ، فلعلك تفعل ذلك الآن) .

## الوظائف والمكررات

بعد أن عادت بيرثا إلى المنزل وبدأت الإعداد لحفلة العشاء بترتيب الفواكه في غرفة الطعام ، صعدت إلى غرفة الأطفال في الطابق الأعلى ، حيث كانت المربية تطعم الطفلة . تقرر بيرثا إطعام الطفلة بنفسها ، وبذلك تجرح شعور المربية ، وبعد ذلك

بزمن قصير تدعى للإجابة على التليفون . تكون « الوظائف » المتضمنة مايدعوه بارت « متوالية » Seguence تنفتح وتنغلق « بجُويزات » nuclei و « نوى » Seguence هى وظائف توحى ببعضها ( تبدأ إطعام الطفلة – تتوقف عن فعل ذلك ) . ويعض الوظائف ، مصثل الاستدارة لمواجهة النار ، اختيارية داخل المتوالية ( « توابع » Satellites ) . وهناك ، على نحو مماثل لهنين النوعين من الأفعال ، نوعان من العناصر المستقرة أو « المؤشرات » indices : « المعلمات » satellites التى تجعل المشهد محسوساً ( مثلاً ، « كانت الطفلة ترتدى رداء أبيض من قماش الفلانيل » ) ، و « المؤشرات الخاصة » proper indices ، وهي صفات وأفكار تتطلب حل شفراتها ( « شعورها بالغبطة » ) .

لاتصلنف أجراء السرد ، في هذه النظرية ، باللجوء إلى قائمة من التعريفات الثابتة ، فيمكن تسمية كلّ منها بطرق مختلفة ، اعتماداً على العلاقات التي يُؤكد عليها . تربط الوظائف .

| تشاتمان (1968) بيان                    | الكلمات المستخدمة لوصفها (بارت (1966)        |                      | 1 1          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|
| narrative سيردى                        | وحدة وظيفية ( فارن بروب )                    | عنصىر مكرّر « أميغر  | محدة السرد   |
| statement                              |                                              | جزء من مادة الفكرة   | الأساسية     |
|                                        |                                              | المركزية             |              |
| بيانات تتضمن عملية                     | وظائف ( أفعال تربط المستوى السطحى في         |                      |              |
| ( أحداث ) ، وبيانات                    | القصة ) مؤشرات ( عناصر مستقرة تتكامل         | į                    | أمسنافا      |
| stasis رکــــود                        | عند مستوى الفكرة المركزية )                  | -                    | الواحدات     |
| ( موجودات existents)                   |                                              |                      |              |
| أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وظائف أساسية – نوى kernels ( جونرات (١)      | مكررات محتومة        |              |
| ( تحدث بفعل فاعل )                     | nuclei ) - أفعال مسرودة تفتتح / تحتم شكاً    |                      |              |
|                                        | مؤشرات: صفات الشخصية ، الأفكار ،             | حذفها عند إعادة      |              |
| happenings وقائع                       | المناخ atmosphere الذي يتطلّب حلّ شفراته .   | السرد ؛ حيوية ( تغير | أصناف ثانوية |
| الشخصية (تجمع                          | مساعدات cataly/ers وظيفية ( توابع (۱)        | الوضعية ) أو مستقرة  | من الواحدات  |
| المسقسحات                              | satallites): أفعال اختيارية تملأ المجال      | مكرّرات اختيارية :   |              |
| والموجودات)                            | السردى بين الوظائف الأساسية .                | يمكن حذفها ( ليست    |              |
| الميط                                  |                                              | جـــوهرية في خط      | ĺ            |
|                                        | المحيط ، الزمان .                            | العقدة ) .           |              |
|                                        |                                              |                      |              |
|                                        |                                              |                      |              |
| انوى وتوأسع                            | تصنيع النوى والتوابع المرتبطة بها متوالبة من | متوالية Sckuence من  | التكامل عند  |
| (.0020                                 | البداية ( اختيار ) حتى النهاية ( نتائج ) .   |                      |              |
|                                        | _                                            | ببن الشخصيات         |              |
|                                        |                                              |                      |              |
| بنى سردية كبيرة                        | الفعل مركبً من أدوار الشخصية وهي في          | الشخصية ، « الوسيلة  | التكامل عند  |
| كما وصفها أرسطو ،                      |                                              |                      |              |
| فـــرای ، بروب                         |                                              | المكسسررات إلى       |              |
| وآخرون: أنماط                          |                                              | « بعضيها             |              |
| 3                                      |                                              |                      |              |
|                                        |                                              | ļ                    |              |
| ا الف <u>عا</u> - نموذ حي              | مسستوى السرد الذي يكامل مرة أخرى             | العقدة               | تكامل أبعــد |
| فكرة مركزية                            |                                              | الفكرة المركزية      |              |
| =5-5-05=                               |                                              |                      |              |

- « catalyzer » و « nucleus » ترجمــة لمصطـــلح بـارت noyau » و « kernel » ترجمــة لمصطـــلح بـارت satellite » ترجمة لمصطلحة satellite » ترجمة لمصطلحة « satellite »
- (2) عند بارت ، يقع مستوى « الخطاب » discourse بعد مستوى « السرد ، فهو يقول إن « تحليل السرد يتوقف عند الخطاب ، ومن هناك يغدو من الضرورى التحوّل إلى سيميولوجيا أخرى ، » سيميولوجيا تشمل الجمهور والأحوال الاجتماعية .

## الشكل 5 ب

أجزاء القصة ببعضها ، زمانيا ، من البداية إلى النهاية ، والمتواليات التي تتجمّع فيها الوظائف قد تؤدى ، بدورها مهمة الوظائف في علاقتها بمستوى أعلى من المتواليات . ويمكن تمثيل « غبطة » بواسطة المخطط في الشكل 5 ج. .

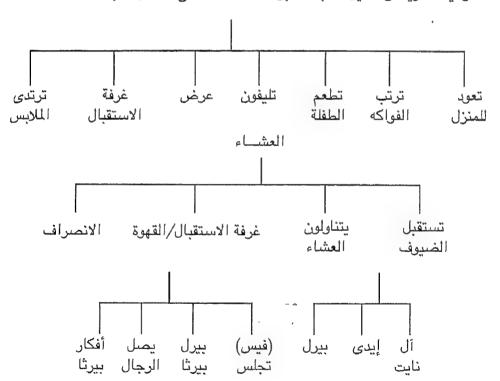

#### الشكل 5 جـ

« إن إطعام الطفلة » متوالية تهيّئ الممارسة الاجتماعية وصفاً لها ، وتحتوى ، فى حد ذاتها ، على نوى ، والاستعداد للعشاء ، عند المستوى الأعلى التالى ، متوالية ، وإطعام الطفلة تابع — وظيفة كان من الممكن حذفها دون قطع الاستمرارية السببية . وقد أظهرت إمكانية فك المتواليتين : « استقبال الضيوف » و « غرفة الاستقبال / القهوة » إلى وظائف يمكن تفكيك كلّ منها بوصفها متوالية صغيرة ، هبوطاً إلى مستوى الجمل والتعابير .

إنها نظرية مرنة ، فنواة على أحد المستويات ( « ذات أهمية مباشرة للتطور اللاحق في القصة » ) تصبح مساعداً أو تابعاً على المستوى الأعلى التالى ، وتؤدى هذه المرونة حتماً ، إلى أسئلة عن كيفية تقرير ماهو هام . إذا ألقينا نظرة على توالى المشاهد ، في « غبطة » فقد نستخلص أن القليل من الوظائف حاسم في تطوّر القصة على الرغم من أنها جمعيها تكوّن القصة . لم تكن بيرثا في حاجة إلى ترتيب الفواكه وإطعام الطفلة ، أو إعادة ترتيب الوسائد في غرفة الاستقبال ( يؤدي الطباخ والمربية والخادمة المهام الأساسية بعيداً عن الأنظار ، وتكتفي هي بإضافة لمسة أخيرة ) ؛ ومما لا يمكن إنكاره أن عليها أن تعود إلى المنزل وتغير ملابسها ، ولكن بعد ذلك تنبسط الأحداث في نظام اجتماعي تقليدي مع قليل من « اللايقينية » المتضمنة الاختبار الذي يربطه بارت بالوظائف الأساسية . وبدلاً من الاكتفاء بالقول ان كلّ وظيفة هي نواة بمعني وتابع بمعني آخر يجب علينا الانتقال إلى مستوىً من التكامل فوق تحليل الأفعال لكي نفهم بنية السرد . ( طبق بارت نظريته على إحدى روايات فوق تحليل الأفعال لكي نفهم بنية السرد . ( طبق بارت نظريته على إحدى روايات جيمس بوند المعنونة الإصبع الذهبي ، من تأليف إيان فليمنج Ian Fleming ، التي يتسلّط عليها الفعل . وقد اخترت ، متعمداً ، قصة من نوع آخر بوصفها اختياراً لمونة النظرية ) .

إن مقاربة توماشيفسكي مفيدة ، هنا ، على نحو خاص لأنها تصنف الأفعال أو

العناصر المكررة لا على أساس مبدأ واحد ولكن على أساس مبدأين: الصلة بالقصمة (مايحدث) والصلة بالعقدة (ماتدور القصمة «حوله»؛ وترجمة كلمة syuzhet بكلمة plot عمل مضلل) بعض العناصر المكررة أساسى في إعادة راوية القصمة: لا يمكننا إغفال الإشارة إلى عودة بيرثا إلى المنزل وفعالياتها قبل العشاء ووصول الضيوف وانصرافهم من دون أن نجعل القصة غير ممكنه الفهم. ولكن تلك الأحداث الاعتيادية تتخذ نظاماً مختلفاً من الدلالة في علاقتها بالعقدة التي قد «تهيمن» عليها ، كما يقول توماشيفسكي ، « المكررات المستقرّة » — تلك التي لا تسهم في تطوّر الفعل.

يصف البيان التقليدي العقدة بأنها مرور من حال إلى أخرى مختلفة ، ويؤسس كل تغير وضعية جديدة في سلسلة مرتبطة من البداية إلى النهاية . وبدون تقدم من هذا النوع لن تكون هناك طريقة لتمييز النوى من التوابع الأقل أهمية . ولا نستطيع ، في الحقيقة ، أن نقوم بمثل هذا التمييز في القصص الحديثة التي تتكون ، كليا ، من مكررات مستقرة متواليات أفعال تقليدية ( إطعام الطفلة ، ارتداء الملابس ) وأفعال ليس لها نتائج ( تلك التي لا تؤدي إلى تغيير في الوضعية أو إلى فهم حتى إذا قصد بها ذلك ) ويسمى جون هولوواي مثل هذه المكررات المستقرة – « عناصر الهوية » بها ذلك ) ويسمى جون هولوواي مثل هذه المكررات المستقرة – « عناصر الكثافة » في إنها مثل العملية الحسابية عند ضرب رقم في الرقم واحد – أو « عناصر الكثافة » في كونها تبنى تداعيات متعددة متجمعة حول أشكال ومفاهيم خاصة ( 53 - 73 ) . ويمكن أن نستخلص ، على ضوء مايقوله هو وتوماشيفسكي ، أن توابع بارت قد لا تكون جوهرية إذا نظر إليها من وجهة نظر متوالية الأفعال ، ولكنها قد تكون عناصر ضرورية عند المستوى الهرمي التالي من تنظيم السرد ، وهو مستوى الشخصية .

## تكوين الشخصية

يتوضح الفرق بين نظريات السرد التحليلية والتركيبية فى الطرق التى تستخدمها لوصف مفهوم الشخصية ، وقد ناقشت أغلب الكتب المدرسية والبحوث عن التخييل ، طيلة القرن الماضى ، هذا المفهوم فى سلسلة من الأقسام تعنون العقدة ، الشخصية ،

المحيط، ووجهة النظر. إنهم يعنون، بناءً على ذلك، أن تلك هي أجزاء السرد، تماماً كما يعنون أن الماكنة والهيكل المعدى والعجلات هي أجزاء السيارة. وقد هاجم هنرى جيمس، في « فن التخييل » (1888) ، هذه الطريقة: « يتحدث الناس غالباً عن هذه الأشياء كما لو كانت تتمايز عن بعضها تمايزاً داخلياً بدلاً من أن تنوب في بعضها عند كلّ نفس، وبوصفها أجزاء ترتبط ارتباطاً جوهرياً في جهد عام موحد من أجل التعبير ، لا أستطيع تصور تكوين يوجد في سلسلة من الكتل: ماهي الشخصية إن لم تكن ماتقررة الحادثة ؟ وماهي الحادثة إن لم تكن توضيحاً للشخصية ؟ » وأنا أجد بروب، وتوماشيفسكي وبارت على اتفاق تام مع جيمس حول هذه النقطة: لا يمكن فصل الوظائف والشخصيات عن بعضها لأنها في علاقة متبادلة دوماً بحيث يتحكم أحدها في الآخر.

فى الحكايات الشفهية ، كما سبق أن رأينا ، يمكن أن يحل راهب محل تاجر دون حدوث تغير عنيف فى البنية . ولكن التوازن يبدو معكوساً فى المسرودات الحديثة ، مثل « غبطة » : قد نتخيل تغيير متوالية تقوم على الفعل فى القصة ، ولكننا فى ذلك نرغب فى المحافظة على شخصية بيرثا كما تكونت عن طريق الفعل . والقصد ، فى كلا الحالتين ، أنّ الفعل والشخصية يتكونان تدريجياً على امتداد الخط الزمنى فى عملية القراءة وتطور السرد . حين يقول توماشيفسكى أن « الشخصية خيط هاد يمكن من فك مزيج المكررات ويسمح بتصنيفها وترتيبها (88) ، وحين يقول بارت (1966) أن المتواليات ، بوصفها كتلاً مستقلة ، تُسترد « عند مستوى الفعل الأعلى ( مستوى الشخصيات ) » ، فإنهما يقران بسيادة الشخصية على الفعل فى السرد الحديث . ويمكن فهم جدلهما ضد مفهوم الشخصية التقليدى ، على أحسن وجه ، بوصفه معارضة لفكرة أن التخييل يشير بالضرورة إلى شخص أو قصة وجدا قبل أن يبدأ الكاتب الكتابة " أو أنّ شخصاً شبحياً ، يمتلك كلّ صفات الأشخاص إلا الوجود البدنى ، قد أضيف إلى مخزون سكان العالم نتبجة لعملية الكتابة .

وتنسج جدائل الفعل والمعلومات والصفات الشخصية مع يعضها لتكوّن خيط الشخصية . إن إطعام الطفلة ، فيما يتعلق بالمتواليات التي تتقدمه وتتبعه ( إعداد غرفة الطعام ، وترتيب غرفة الاستقبال ) تابع يملأ المجال الزماني ولكن يعطل السلسلة السببية ، لكنَّ الأحداث الثلاثة مراحل في تكوين القارئ شخصية بيرثا ، وتتميزٌ كل منها بظهور الغبطة المتكرّر، تلك السعادة التي تحاول هي ويحاول القارئ أن يجعلاها جزءاً مكملاً لتجربتها وللفكرة المركزية وتتوازن قناعتها الأليفة ( " ... كان لديها كل شيئ. كانت شابة ... كانت لها طفلة فاتنة . لم يكن عليهم أن يقلقوا بشائل النقود ") بين الغبطة غير القابلة للتعليل ، والرجفة الغريبة » التي تستثيرها رؤية القطط عند الغسق ، ونزعتها إلى « الافتتان بالنساء الجميلات » . وبناء على ذلك يُعاد تفسير شخصيتها ، مثل التعبير « إنها وهارى مغرمان ببعضهما كثيراً ، كما كانا دوماً » ، باستعادة الأحداث الماضية كلّما تقدّمت القصة إلى الأمام . وكما تظهر النجوم حين تصفو السماء ، كذلك تؤدى بنا المكرّرات إلى تخيلٌ خطوط تكوّن برجاً للشخصية يمكن تمييزه ، ولكن كل مكررة جديدة يمكن أن تؤدى إلى تغييرات متطرّفة في رسمنا الشخصية ، تماماً كما يمكن أن تحثنا حقيقة واحدة جديدة على أن ننظر نظراً مختلفاً إلى شخص نطن أننا نعرفه جيداً . وحالما تعاد كتابة الشخصية في خط القصة (بدلاً من إزالتها عنه من أجل استبعاد القشرة الخارجية للفعل ) يتوضيح عدم إمكانية انفصال العقدة عن الشخصية - كما يظهر أرسطو وتوماشيفسكي . إن العناصير الحاسمة في العقدة في رأى أرسطو ، هي التعرف (متضمناً الجهل والمعرفة ) والقلب ( في القصد أو الوضعية ) ، وهي ، في رأى توماشيقسكي مكررات حيوية » تكوّن المفاصل بين وضعية سردية والتي تليها . وإذا نُحيّت حادثة مثل الكشف من وصف الفعل والدّخرت للمناقشة تحت عنوان « الشخصية » أو « وجهة النظر » ( لإنها تضمّ دخيلة الوعى لا العالم الخارجي ) أُسئ فهم عملية حركة السرد . وحتى أولئك المنظرون الذين قلصوا من قبل الشخصيات إلى « فاعلين » ، وعرفوها بوصفها نتائج ثانوية للوظائف التي تؤديها لا غير قد بدأوا يعترفون بأن الجهل والمعرفة ، إذا وضبعا تحت سلطة الشخصية بوصفها كياناً مستقلاً ، حاسسمان فى فهم بنية السرد ( جريماس وكورتيه Courtés ) .

ويوفّر المنظّر الحديث ، بدلاً مما دعاه جيمس « التمييز القديم الطراز بين روايات الشخصية وروايات الحادثة » ، معادلة متغيرة (هذه المعادلة من جينيت ) : ف ×ش = قيمة ثابتة (الفعل مضروباً في الشخصية يساوي قيمة ثابتة ) . والتأكيد على الفعل أو العقدة – مثلاً ، في الرواية البوليسية – يضيق المجال أو الحاجة إلى تعقد تركيب الشخصية . إن أحداث الحياة اليومية تغدو ممتعة إذا شاركت فيها شخصيات معقدة التركيب ، أو إذا أدركها وعي بعيد عن وعينا (المهرج ، المجنون ، الساذج ، الزائر من ثقافة أخرى) . وقد يحدث الكشف والعكس في قصة في العالم الخارجي ، وقد يكونان أحداثاً داخلية (كما في تعرف بيرثا على رغبة جديدة وما يتلو ذلك من أنقلاب القصد ) ؛ وفي بعض التخييل يكون القارئ هو من يجرب التعرف نتيجة السرد الذي توجده القراءة (أو جرادي Ö Grady ) عو نيويل Honeywell ؛

وبالطريقة نفسها ، أن تقسيم الشخصيات إلى مسطحة ومستديرة ، اعتماداً على كونها ثابتة أو قابلة للتغيّر ، قد يفسح مجالاً لفهم التفاعل بين الشخصية والعالم التخييلي على نحو أكثر مرونة . قد تكون تسمية هك فن بالشخصية المسطحة تسمية صائبة وذلك بسبب سذاجته ، وتحظى وخزات ضميره ، في فقرتين قصيرتين من الرواية ، بتقدير أولئك الذين يعتقدون أن الشخصيات المستديرة « العميقة » أحسن ، وهم غالباً لا يستطيعون إخفاء خيبة أملهم بسبب فشله في أن ينمو. . ولكن لن يتوضح التحيّز ، والعنف ، والسذاجة ، والانسجام ، وحتى الإنسانية في العالم الذي يعيش فيه هك فن مالم نر تلك الأمور من خلال شفافية عينيه اللا أخلاقيتين اللتين تتجردان من تقاليد « الحضارة » لتكشفا مالم نكن نحن القراء المتحضرين لنكشفه لولا ذلك . ولو

فقد عالماً . وفي الشخصيات المستديرة التي لا تمتلك رؤية جديدة تقدّمها يكون ، غالباً ، تعقد صلاتها بالعالم الذي تعيش فيه وحتمية تلك الصلات هما ما يجعلها ممتعة .

ويؤكد توماشيفسكي ، في مناقشته عن « التحفيز » ( أنظر « الواقعية باعتبارها تقليداً » في الفصل 3) ، على اعتماد الفعل والشخصية على بعضهما ، وبندفي للكاتب أن يوجد كليهما في وقت واحد ، وذلك لأن القصة لن تحوز تصديقنا إذا كنا نعتقد أنهما قد ربطا سوياً مثل حمار وعربة لا يقدر الكاتب على تحريكها. ويظهر مثال تفاعلهما الكامل في نهاية قصنة « غبطة » حين يبقى إيدى وارين مع بيرثا في الوقت الذي ينصرف فيه الضيوف الآخرون (علامة على غفلة الشاعر عن حقيقة وجوب ذهابه أيضاً ) . وهو يريد أن يعرض على بيرثا قصيدة تتضمّن البيت « لماذا لابدٌ ، دوماً ، من حساء الطماطم ؟ » - دليل إضافي على افتقاره للكياسة الاجتماعية ، بالنظر إلى أن بيرثا قد قدّمت حساء الطماطم - وفي الوقت نفسه كشف عن شدّة تقليديتها . وتعبر بيرثا الغرفة لتأتى بالكتاب ، ونتيجة لذلك ترى زوجها مع بيرل ، وهو الكشف النهائي في القصة . ولو كان المعنيّ بالأمر توماشيفسكي لسبال: هل كانت شخصية إيدى هي التي دفعته إلى أن يتخلّف بعد الضيوف الآخرين أم كانت حاجة الكاتب إلى أن يفصل بيرثا عن زوجها هي التي أدت بها إلى خلق شخصية إيدى ؟ أو كما يقول جيمس: « ما الشخصية إن لم تكن ما تقرره الحادثة ؟ وما الحادثة إن لم تكن توضيحاً للشخصية ؟ » إذا كان التحفيز ناجحاً فإننا سنجد هذه الأسئلة متعذرة الاحاية.

إن توماشيفسكى وبارت ناجحان جداً ، تقريباً فى جعل الشخصيات جزءاً متكاملاً فى السرد ، إذ يبدو أنهما يوحيان بأنّ الشخصية ماهى إلا فتات لفظى ( المظهر المادى ، الأفكار ، التعابير ، المشاعر ) وحد على نحو متراخ بواسطة اسم علم ، وعلى الرغم من أنهما لم يوجدا هذه النظرة فإنهما ساعدا على انتشارها . ويتوضع رد الفعل ضد التصوير الواقعى المفصل للشخصية فى كتابات روائيى القرن العشرين الأوائل . وعند حلول الستينات كان التخييل الأميركي مسكوناً بمخلوقات

غريبة وصيفية وماوراء – تخييلية ، مخلوقات لا تشبه الناس الذين نعرفهم إلا شبها بعيداً . وتظهر النظرية والممارسات في الرواية الفرنسية الجديدة وعند الروائيين الألمان والإيطاليين أن هذه النزعة اللاواقعية كانت نزعة عالمية . إن المنظرين البنيويين ، في تأكيدهم على كون الشخصيات مجموعات من الكلمات ، لا غير ، على قدم المساواة مع العناصر اللفظية الأخرى للسرد ، كانوا ملائمين ، على نحو مثالى ، لشرح التخييل المجدد الذي كان يكتب حينذاك . ويمكن تطبيق نظريات كهذه ، على نحو رجعى ، على مسرودات أقدم ، كما أظهر ذلك بارت وتوماس دوتشرتي Thomas Docherty ، ولكنهما ، في معارضتهما المناضلة للواقعية ، لا يقدمان بياناً ملائماً عن العلاقة بين التخييل والواقع أو تجربة القارئ للتخييل الواقعي . وبناءً على ذلك فإن مناقشة بعض النظريات الأحدث عن الشخصية تبدو في موضعها المناسب .

لقد استخلص المنظرون النقديون نتيجتين جدليتين من حقيقة كون المسرودات مكونات الفظية . مادامت العلاقة بين الكلمات والعالم علاقة تقليدية ، ومادامت التقاليد تتنوع ، فإن البعض يقول بأنه مامن سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن تمثيلاً ما للشخصية هو أكثر واقعية من تمثيل آخر . وإن الانتباه إلى كون تمثيل الشخصيات (حقيقية كانت أو تخييلية ) تقليدياً يأتى معه بنظرة قيمة ، هي أننا يجب أن نسمح لكل تقليد بمرجعيته الخاصة ، فمقارنة شخصيات من دستويفسكي وهنري جيمس ووليام جاس بمرجعيته الخاصة ، فمقارنة شخصيات من دستويفسكي وهنري جيمس ووليام جاس أن أيامنها أقل حقيقية من سيرة . وبالطريقة نفسها ، لايمكن القول بأن خريطة تظهر أن أيامنها أقل حقيقية من شيرة ، وبالطريقة نفسها ، لايمكن القول بأن خريطة أو المرتفعات هي أصدق من تلك التي تصور توزيع السكان ، ومع ذلك فإن خريطة أو الخرائط إلى الواقع الذي تُظهر تفصيلاته ( ما عدد السكان في منطقة نيويورك ؟ ما الخرائط إلى الواقع الذي تُظهر تفصيلاته ( ما عدد السكان في منطقة نيويورك ؟ ما ارتفاع قمة بايك ؟ ) نتمكن من أن نقول عن إحداها إنها أكثر ، أو أقل ، إعلامية أو المادة من أخرى ، وهذه نقطة يظهرها مارتن برايس Martin Price في مناقشته المتازة عن الشخصية (15 - 19) .

وهناك مجموعة ثانية من المنظرين توافق ، مع التسليم بالنقطة السابقة ، على أن التقارير المبنية على الحقائق قد تكون تمثيلاً صادقاً ، ولكنها تشير إلى أن الشخصيات التخييلية هي مكونات خيالية صرفة دونما علاقة لها بالواقع . ولكن الفرق بين الحقيقة والتخييل يتضاءل حين نأخذ في الاعتبار الطرق التي بواسطتها نكون معرفتنا بالأشخاص الموجودين . إنّ التخييل مثل القيل والقال . أسمع بيانات كلامية عن صفات شخص ، أو عن أفعاله ، أعرفه معرفة قليلة ، فأضم هذه البيانات إلى أجزاء من ملاحظتي الشخصيية . ومن شظايا كهذه أتصور كلاً : أي نوع من المشخاص هو ؟ إنّ شخصية في التخييل أو شخصية إنسان في الحقيقة هي صورة عدسية ، وكثيراً مالا أستطيع فهمها تماماً ، فهي ليست مسطحة ولا مستديرة ، بل هي مضلع ذو ثلاثة أبعاد ، فيه نقاط غير محدّدة . والمرجع النهائي للحقيقة والتخييل هو تجربتنا ، ومما يتساوق مع التجربة أن أقول إنني أفهم هك فن ، تقريباً ، أحسن مما أفهم جاري الذي يسكن بجانبي ، ولذلك فليس إحساسنا بأن الشخصيات ما التخييلية تماثل الناس ، على نحو غريب ، شيئاً يُرفض أو يسخر منه ، ولكنه مقوم حاسم في السرد يتطلب شرحاً .

لقد ورث الشكلانيون والبنيويون مقولة « الشخصية » من المنظرين الذين سبقوهم ، وقد تعاملوا معها ، مثل سابقيهم ، بوصفها عنصراً مستقراً في السرد مقابل التقدّم الصيوى الكاشف في العقدة . ويحاول تشاتمان وريمون - كينان تحرير مفهوم الشخصية من هذه المحدودية ، ولكن طريقتهما في ذلك تحتاج إلى أن تكمل بنظريات أكثر تحرّراً تغير فكرة الشخصية نفسها . إذا لم تكن الشخصية أو الشخص ، كما جادل البنيويون ، كياناً ثابتاً له جوهر فقد يكون مرد ذلك إلى أن النفس والعالم لا يوجدان ، في رأينا ، إلا بوصفهما مشروعاً ، صيرورة . ومن وجهة النظر هذه لا يستطيع أبداً أي تجميع لأوجه الشبه ، نقطة نقطة ، بين الكلمات ومكوّنات الحقائق أن يظهر ما هو حقيقي . الحقيقة الإنسانية تصور من الماضي باتجاه المستقبل ، وإن تمثيل هذه العملية في نفس شخص ما وتكرارها في

السرد هي ما يمنح كليهما معنى الحقيقة .

يمكن ، بالطبع ، أن تكون الشخصية ثابتة ، تتنقل خلال الظروف المتغيرة دون أن تتكيف لها ، وتنجح أو تخفق في تحقيق أهداف ثابتة (التحرر من الحاجة ، الزواج ، إعجاب الآخرين ، مزيد من الأموال ، حياة سارة ،) ومهما كان الفعل مفعماً بالحيوية فإن المسرودات التي تحتوى على شخصيات كهذه لا تنقل إحساس العمق ، والحركة من سطح النفس إلى نفس أعمق «هي » « البنية التي تميز ، أكثر من سواها ، الرواية » ، وذلك كما يقول برايس (Xiv) – إنّ نمط الشخصية التي يدعوها بوتشرتي « ثابتة » هو « نمط يُفسر وجوده في التخييل تفسيراً تاماً : هذه الشخصية هي وظيفة للعقدة ، لا غير ، أو تصميم للكلّ ، ولا تستطيع أن تخطو خارج حدود التخييل « والشخصية « الدينامية » ، من جهة أخرى ، شخصية تستطيع أن تتغيب عن النص ، فإن تحفيز هذه الشخصية يمتد إلى أبعد مما هو ضروري فقط لإنجاز تصميم العقدة ، وتتحرّك في مناطق أخرى غير التي ننشغل بها عند القراءة » (224) .

لقد وجه البنيويون انتباهاً ضئيلاً إلى النوع الأخير من الشخصية لأنهم تشككوا في أنها تفترض مسبقاً إدراكاً للنفس دينياً أو مثالياً . وقد لفتت انتباه النقاد الاحدث ثلاثة شروح اختيارية لعمق النفس ، وينشأ أحدها من التحليل النفسى ولا سيما من قراءات فرويد التي اقترحها جاك لاكان Jacgue Lacan . إن الحافز لإحراز أهداف محددة (مادية ، جنسية ، وأنانية ) والرضا الناتج حالما تحرز تلك الأهداف هي مايدعوه لاكان «حاجة » ، والشخصيات التي توجد فقط لتطمين هذه الحوافز مألوفة في بعض أنواع التخييل . والشخصية التي تتجاوز مطالبها حاجاتها عرضة لما يدعوه لاكان « الرغبة » ويبدو أن الشخصية لا تكون واقعية إلا بقدر ما ترغب : يعنى لا تكون واقعية إلا بقدر ما ترغب يعنى لا تكون واقعية إلا بقدر ما ترغب يعنى لا تكون واقعية ، أو حاضرة إلا بمحقدار ماتً وجل أو تتصور في مستقبل ... تتوق الحاجة إلى الركود والأنانية في حين تطمع الرغبة إلى الحركية أو الذاتية (دوتشرتي ، 225 , 228) .

إننا نجرّب عمق الرغبة وقوتها ، بهذا المعنى ، فى أى وقت يبدو فيه تحقيق أهداف محددة أقل إرضاء مما ظنناه ، أو حين يصعب علينا تحديد ما نريد ، أو حينما نسئل ، لأيما سبب : « من أنا ؟ » إنّ المسافة التى تفصل الحاجة عن الرغبة ، فى التخييل وفى الحياة ، تقود لاكان إلى أن يقوم باستكشاف فجوتين أخريين : تلك التى بين اللاوعى والوعى ، والتى بين النفس القائمة على التجربة وال « أنا » اللفظية ( المتوحدتان ظاهرياً ) التى نستخدمها فى الإشارة إلى أنفسنا وبيان ما نحن . ويسمح لنا الروائى ، عن طريق تسهيل مشاركتنا فى حياة الشخصيات النفسية ، أن نجرّب عمل الرغبة وأن نقدر أهميتها ، الرغبة التى ، كما يقول بيتر بروكس Peter بمكن اعتبارها « ماهو أولى فى السرد ، يحفّز على قراعته ويمنحها حيوية ، ويبث الحياة فى لعبة الفهم التجميعية » (43) .

ويمكن تفسير الرغبات التى يستكشفها التحليل النفسى بعمق ، من منظور فلسفى ، بأنها نتاج ضرورى لو ضعيتنا فى الزمان . فالشخصية والعقدة ، مثل النفس والعالم ، تستمدان دلالتهما الحاضرة من موقعهما على طريق يجمع كل الماضى ويعرضه باتجاه مستقبل . ولا يمكن أن يحصل الاقتناع بكون الشخصيات ثابتة إلا بعد القراءة ، حين يفصلها السرد عن إمكانية مستقبل ، ويمكن ، لذلك ، أن تكون ثابتة بالرجوع إلى أحداث الماضى . ( بهذا المعنى ينتهى كلّ سرد ، كالحياة اليومية ، بموت ، وذلك كما اقترح والتربنجامين Waltr Benjamin فى « السارد » .) وهناك تفسير ثالث لعمق الشخصية وحيويتها يجمع التفسير النفسى والتفسير الفلسفى بإرسائهما فى التاريخ ، فالرغبات الإنسانية وخطط المستقبل تتحقق فى ظروف تاريخية خاصة ، ولكى نفهم التصوير الواقعى الشخصية يجب علينا أن ندرس الواقع المادى الذى يصفه السرد فى علاقته بالقوى التى تسير المجتمع إلى مستقبل جديد . وقد درس فريدريك جيمسون وجهة النظر هذه ، على أتم وجه ، فى مؤلفه المعنون اللاوعى السياسى .

ليست الشخصيات ، إذن ، مجموعات من الصفات لا غير ، وليس إحساسنا بكليتها وهماً قائماً على افتراضات مغلوط فيها عن النفس والروح . وقد تبقى الشخصيات ثابتة وقد تتغير تدريجياً ، وقد تخضع لتحوّل (كما يحدث لفرانسيس ماكومبر) ، أو قد لا تحقق أبداً تحديد الذات في إطار حدود السرد (كما في حالة بيرثا يونج) ؛ وعلى الرغم من كونها مندمجة مع الفعل ، كما يقترح بارت وتوماشيفسكي ، إلا أنها ليست منحلة فيه .

# المؤشرات المعلمات ، المكررات المستقرة

إنّ عملية الاندماج فاعلة في جميع تفاصيل النص المسمّاة ، تقليدياً ، المحيط أو الوصف ، وهذه التفاصيل ، في رأى توماشيفسكي ، مكرّرات مستقرّة Static motifs ، أما بارت فيدعوها معلمات أو مؤشرات . وتؤكّد مناقشات الوصف التقليدية على أهميته في تأسيس زمان ومكان ، ممكني التصديق ، الفعل ، وفي تهيئة الفرص للكاتب لينشئ الحالة النفسية ( « كانت ليلة مظلمة وعاصفة » ) ، وليغلّف الأشياء دلالة رمزية أو بدلالة مبنية على فكرة مركزية ( بلاند Bland ؛ ليدل الخالف الأشياء دلالة رمزية ، بفصلها الوصف عن القوى المحركة الفعل واضحة في قصة « غبطة » . ولكن هذه المعالجة ، بفصلها الوصف عن القوى المحركة الفعل والشخصية ، توحى بأنه عنصر ثابت في النص ، أضيف ليهيئ تلويناً عاطفياً أو ديكوراً ، وأنه ، لذلك ، ذو أهمية ثانوية ، وإن التمييز التقليدي بين السرد والوصف قد قوى الحدود الاصطناعية بين الاثنين .

وقد شكُّ جينيت في هذا التمييز ، وأظهر نقاد آخرون أن من الصعوبة الاحتفاظ به عند النظر إلى السرد بعناية : « إن الصديث عن وصف شئ ما أمر سهل ، ولكن لا يمكن ، غالباً ، الحسم بين هذه النعوت الساذجة عند مواجهة فقرة معينة » (كيتاى لا يمكن ، غالباً ، الحسم بين هذه النعوت الساذجة عند مواجهة فقرة معينة » (كيتاى يمكن ، غالباً ، الحسم بين هذه النعوت الساذجة عند مواجهة فقرة معينة » (كيتاى ينبغى أن ندعو الفقرتين وصفاً أم فعلاً ؟ هناك نزعة لاستخدام « الفعل » ، وبالتالى ينبغى أن ندعو الفقرتين وصفاً أم فعلاً ؟ هناك نزعة لاستخدام « الفعل » ، وبالتالى السرد ، فيما يخص البيانات عما يفعله الناس ، أما أنواع التغيير الأخرى فيمكن أن تسمى أحداثاً أو وقائع ، ولكن هذا التضاد بين الحى / المتغير وغير الحى / الساكن

يغدو غير واضح حين يدرك المرء أن تعريف حادثة بأنها انتقال من حالة إلى أخرى يستازم وصفاً ساكناً لإحدى الحالتين أو لكلتيهما (كلوس Klaus). وإضافة إلى ذلك ، قد تُعيّن بعض التغييرات داخل العقل باستخدام أفعال توحى بالحيوية ، ومع ذلك لا تتضمن تغييرات خارجية . حين تنظر بيرثا وبيرل إلى شجرة الكمثرى - « مأسورتين بتلك الدائرة من الضياء اللاأرضى ، وإحداهما تفهم الأخرى فهماً كاملاً ، مخلوقتان من عالم آخر ، تتساءلان عما تفعلانه في هذا العالم مع وجود كل الكنز الجميل المشتعل في صدريهما » - قد يصعب علينا أن نُدخل الفقرة في الخانة الضيقة المستماة « الوصف » ، ولكن هذا هو المكان الذي توضع فيه تقليدياً ، مادام لا يحدث شئ فيها على وجه التحقيق . ونظراً إلى طرق تداخل السرد والوصف مناطق خاصة من النص ( ستيرنبرج Sternberg .

وينبه بارت إلى الأهمية الوظيفية للقرائن ، فهى ، بخلاف نظام الرموز للحقائق ، تطرح أسئلة تدفعنا إلى الأمام فى النص . وقد تبدو المعلمات التى ترسخ المحيط من سقط المتاع الذى لا يمكن تجنبه فى أية قصة ، ولكنها أكثر من ذلك ، فالمجتمع والثقافة فى انكلترا وفى العقد الثانى من القرن العشرين ليسا الستارة الخلفيسة فقط فى « غبطة » ، وإنما هما ، إلى حد كبير ، يوجدان الشخصيات . وهناك بعض التفاصيل النصية ، بصرف النظر عما إذا سميناها معلمات أو مؤشرات ، قد تصل النص بالتقليد الأدبى حسبما يشير إليه توماشيفسكى ( تُدعى مثل هذه الصلات حالياً « التناص » ) . مثلاً ، لقد نقلت شجرة الكمثرى ، فى « غبطة » ، من قصيدة مشهورة للشاعرة ه . د . ( هيلدا دوليتل Hilda Doolittle ) ، والقطة التى « زحفت عبر المرج ساحبة بطنها » ظهرت مرة أخرى ، بعد سنوات قليلة ، فى قصيدة اليوت المعنونة «الأرض الخراب» فى هيئة « الجرذ» الذى « زحف ... وهو يسحب بطنه الموحلة على المنحد ، » .

إن تصنيف التفاصيل الوصفية بوصفها حرة / محتومة أو مؤشراً / مُعلماً قد يَتغير حين نرتفع مستوى واحداً في التنظيم الهرمي للنص . هناك نار موقدة في غرفة الأطفال ، وتوقد بيرثا ناراً في غرفة الاستقبال ( معلمات : إنه الربيع ، وتجرى القصة قبل أن تدفيًا البيوت تدفئة مركزية ) . ولكن هناك نار تشتعل في صدر بيرثا - « لم تجرؤ على التنفس إلا بصعوبة خوفاً من أن يزيدها ذلك اشتعالاً » ( مؤشر ) ، ولذلك فقد سُحبت المعلمات داخل مدار الفكرة المركزية حيث يغدوان ، هما أيضاً ، مؤشرين . إن إيجاد صلات كهذه يعنى افتراض هدف مسبقاً : أن النص قد أنتج ، صدفة وعن تصميم ، على يدى كاتب . وقد نتساءل أحياناً عما إذا كانت التزامنات / التماكنات النصية الغريبة مخططاً لها أم لا ( هل يجب أن نقيم علاقة بين « كانت متعبة إلى حد أن النصية المعربة بطنها » ؟ ) . ولكن قبل مناقشة المستويات المتكاملة النهائية – الفكرة المركزية والسرد – أريد أن استعرض مظهراً آخر من تصميم السرد .

#### زمانية السرد:

إنّ الشكل 5 د يقدّم خلاصة للتنظيم الزماني الذي ذكره توماشيفسكي ، وعالجه بتفصيل هارولد واينر Harold Weinrich وجينيت (1972) .

إن يد السارد فعّالة ، على نحوواضح ، وهي تنظم الخط الزماني للقصة حيثما كانت هناك خلاصة بدلاً من المشهد ، كما لاحظ فيلدنج في توم جونز : «حين يقدّم أي مشهد غير اعتياديّ نفسه .... فإننا لن ندخر جهداً ولا ورقاً لنفتحه بإسهاب لقرائنا ؛ ولكن إذا وجب أن تمر سنوات كاملة من دون أن تنتج أي شئ جدير بملاحظته فلن نتخوف من فجوة في تأريخنا ». وسوف تتضمّن بعض الفصول ، كما يقول ، يوماً واحداً فقط ، وتتضمّن أخرى سنوات (I,i) . وتاتوع تقاليد حذف الوقت ووسائلة الفنية . تستغرق قصة تشوسر حوالي أسبوعين ، ولكنّ

أكثر من نصفها يخص صباحاً واحداً . ومحذوفات تشوسر واضحة وصيغية : « وعلى ذلك أدعه يأكل ويشرب ويلعب ، / هذا التاجر وهذا الراهب ، يوماً أو يومين » . وفي « غبطة » يبدو أن خط الزمان يبدأ في أواخر ما بعد الظهر ، ويستمر دون توقف خلال المساء . ولكن دراسة فن السرد توجب اختبار مثل هذه الاستمرارية .

#### عناصر السرد

المشهد Scene ، العرض Showing ، المحاكاة mimesis : تمثيل كالمات الشهد على « الدرامية » . كلهات الشهد خصيات وأفعالها بطريقة مباشرة ، وكثيراً ما تدعى « الدرامية » . اقتباسات الأفكار – الحوار الأحادى الداخلي – هي ، بهذا المعنى ، مشهد .

وجهة النظر Point of view: مصطلح عام يشير إلى جميع المظاهر في عالمقا السافة distance في عالمقة السارد بالقصة وهو يتضمّن البعد أو المسافة المديمية ( التنوّعات في مقدار التفصيل والوعى المقدّم ، في المدى ما بين الحميمية والبعد ) ، المنظور Perspective أو البورة Focus ( من نسرى من خلال عينيه – زاويسة النظر ) ، وما يسميه الفرنسيون الصوت Voice ( الهوية ، موقع السارد ) .

## زمانية السرد : التسلسل الزمني ، زمن السرد ، زمن القراءة

الدوام duration: في المشهد (أنظر أعلاه) تكون الفترة الزمنية الموصوفة مساوية تقريباً لزمن القراءة ، وقد يجعل الوصف المفصل زمن القراءة أطول من زمن الصادثة (امتداد Stretch). أما في الخلاصة فيكون زمن القراءة أقصر بكثير من الزمن التاريخي (مثلاً: «مرّت سنوات»). وقد تُستبعد بعض الفترات الزمانية (الحذف Ellipsis)؛ ويتوقف الزمن المسرود في المشهد وفي فقرات التعليق والوصف. ويقال إن تعميمات السارد في صيغة الزمن الحاضر (مثلاً: «الحياة شاقة») تكون في الحاضر الحكمي gnomic . إن طول الفترة الزمنية المسرودة في جزء من السرد هو امتدادها أو مداها على extent, amplitude .

النظام order: يستطيع السارد / الشخصية وصف أحداث الماضيى ( الاسترجاع ، الإحياء ( analepsis ) ، أو أحداث المستقبل ( قد تخمن الشخصيات وقوعها – هاجس Premonition ، استباق anticipation ، وقد يعرف السارد عنها - إضاءة مسبقة Flashforward توقع ( Prolepsis توقع تكون الأحداث المستعادة أو المتوقعة قبل دقائق أو سنوات من « حاضر » السرد ( تنوعات في المدى ، المسافة ) . وقد تقع تلك الأحداث في نطاق الفترة الزمنية للسرد الأساسي ( إحياء داخلي ، توقع داخلي ) أو خارج نطاقها ( خارجي كما يحصل حين يسرد السارد شيئاً حصل قبل بداية القصة ) . وقد تكون الأحداث أولا تكون جزءاً من خط القصة الرئيسي ( أحادي أو تعددي السرد عمل قد استبعد من أو تعددي السرد مكمّل ( إحياء مكمّل ) . وقد تضيف شيئاً كان قد استبعد من قبل ( إحياء مكمّل ) ( completing analepsis ) .

التواتر Freguency: قد توصف الحادثة الواحدة (سرد إفرادى singulative) وعدة مرات (سرد تكرارى repetitive). وقد يوصف وقوع الحادثة المتكررة مرة واحدة (إعادى iterative – مثلاً: « رأها كل يوم » ). وإذا وصفت الأحداث المتماثلة جوهرياً كلمّا وقعت فإنها عناصر مضاعفة indentity أو كثافة density أنظر هو لوواى ).

## الشكل 5 د

الواضحة بعناية – مثلاً ، عند رسم خط التسلسل الزمنى ، ثم محاولة تعيين ما يحدث تماماً ومتى يحدث وكيف يحدث ، بدقة ، يكون وقت القراءة مماثلاً لوقت الساعة إن كاثرين مانسفيلد تزلق انتباه القارئ فوق فجوة زمانية عبر استمرارية جملها ، كما تفعل حين تنقل بيرثا وبيرل من المدخل إلى الصنف الأول من وجبة العشاء بوضعنا ، فترة قصيرة ، في عقل بيرثا .

تشتمل التكثيفات الزمانية ، مثل الخلاصة والحذف ، على دوام ، والنظام مقولة مهمة أخرى ( الاسترجاع الفني والإضاءة المسبقة ، وبظهر الأخير حين يقفن المؤلف إلى الأمام ليخبرنا بما حدث مؤخراً ، أو حين تتخبل الشخصية المستقبل ، كما تفعل بيرثا عند إحدى النقاط الحاسمة ) . وحين ندخل ذاكرة الشخصية فإن النظام يمكن أن يغدو معقداً ، فقد تثير الذكريات حول فترة سابقة أفكاراً عن فترات أسبق ، وتكون الإشارات إلى «حاضر» السرد إضاءات مسبقة داخل الذاكرة (جينيت) . وتتمثل الوسائل الفنية الحديثة لتلطيف الانقطاعات الزمانية في الحذف والاسترجاع في قصبة همنجواي ؛ حين يشير فرانسيس ، بعد الظهر ، إلى جبنه أمام الأسد يجيب الصبياد ويلسون : « يمكن أن ينهزم أي شخص أمام الأسد الأول الذي يواجهه . لقد انتهى الأمر » وبعد فقرة من التوقف يواصل النص " « ولكن ، في تلك الليلة ، بعبد العبشياء والوسكي المسزوج بالصودا ، بجانب النار ، قبل الذهاب إلى سريره ، وحين رقد فرانسيس ماكومبر على سريره النقّال وناموسيّة البعوض فوقه ، وأصغى إلى ضوضاء الليل المتنوّعة ، لم يكن الأمر قد انتهى .» وتتعلق السطور التي تتلو ذلك بالضوضاء التي سمعها في الليلة السابقة - زئير الأسد . « انتهى ..لم ينته » هي المفصل اللفظي للفقرة ، وتهيئ ضبجة الليل التحوّل الترابطي لاسترجاع الأربع والعشرين ساعة إلى صيد الأسد ، وطول الوقت المتذكر ، «دوامة» ، حوالي ساعتين ، ولكن الذكرى تشغل ثلث القصة تقريباً .

«والتواتر» هو مقولة جينيت الثالثة ، وهو عدد المرات التي تروى فيها الحادثة ، وإن السرد « الإعادي » جدير باهتمام خاص ، وهو وصف واحد لحادثة وقعت مراراً ، لأنها حالما تذكر يغدو استخدامها المتواتر في السرد ملحوظاً ، وهي تلفت النظر إلى الضعف في تعيين الحدود بين المقولات التقليدية: المشهد، الخلاصة، الوصف، العرض. وفي القصيص الحديثة يذوب العرض غالباً في الذكريات ، تاركاً إبانا في شك من حدوده ، أو تتذكره شخصية واحدة . ويمكن أن يمتزج العرض بالخلاصة والمشهد عبر استخدام السيرد الإعادى . وفي « غبطة » ، هناك جملة واحدة تتعلق بالعلاقة الجنسية بين بيرثا وزوجها - « كثيراً ما ناقشا الأمر » - هي خلاصة إعادية ( تروى الكاتبة ما حدث في الماضيي تكراراً ) ، وهي عرض ( تصف الفقرة حالة ) ، وقد تكون مشهداً ( يبدو أن تعبير « كثيراما» يشير إلى أفكار بيرتا لا أفكار السارد ؛ سيعالج الفصل التالي هذا النوع من الغموض ) . تأمل المقطعين الأولين من هكلبرى فن . يقول هك بعد عودته ليعيش مع الأرملة دوجلاس " « حسناً إذن ، بدأ الشيئ القديم مرة أخرى . كانت الأرملة تقرع جرساً للعشاء ، وعليك أن تأتى . لم يكن بإمكانك ، حين تجلس إلى المائدة أن تبدأ الأكل مباشرة ... » يبدو أن هك يصف شيئاً حدث مراراً (« الشي القديم») ، ولكن بعض التفاصيل التي تلي ذلك تتعلق بحادثة واحدة ، وفي نهاية المقطع نستخلص أن هذا بيان عن ليلة هك الأولى بعد عودته للعيش مع الأرملة . ما لدينا هنا هو سرد إعادى في إطار مشهد إفرادي (جينيت 118-20) . هل هو عرض ؟ بالتأكيد ، مادام يهيئ بيانا عاماً عن الحياة مع الأرملة ، هل هو خلاصة ؟ نعم ، لأنه يروى ، بطريقة اختيارية ، ما حدث تكراراً بين وقت العشاء ووقت النوم . هل هو مشهد ؟ بالتأكيد ، لكون بعض الأفعال والتعابير وقع مرة واحدة فقط . لقد كان الكتاب ، منذ أكثر من قرن ، يدحضون مقولات النقاد ، كما يفعل مارك توين في هذه الحال ، ويتذمرون منها أيضاً ، كما فعل هزى جيمس . ولكن لم يكن لدينا بيان تحليلي مقنع عن عدم كفاية المقولات التقليدية حتى دفعها جينيت إلى نهاية أرسطوطالية قصوى بواسطة تصنيف كل شئ إن النقد صراع لتسمية مالم يلاحظ أبداً من قبل.

#### العقدة ، الفكرة المركزية ، السرد

تتجمع الوظائف سوياً في متواليات قد تشكل ، هي نفسها ، وحدات أكبر ؛ والشخصية مستوى أعلى من التنظيم لكونها تربط المتواليات ببعضها ، بالإضافة إلى أنها تتعرف بواسطتها : ويمكن فهم السرد ، كلاً على أنه عقدة مفردة أو فعل ( بمعناه عند بارت ) مفرد ، أجزاؤه المتواليات والشخصيات . وعند هذا المستوى من التجريد تصبح الشخصيات أمثلة له أدوار» في وضعيات نمطية : المنافسة (البطل / الخصم )، البحث (باحث / هدف ، مانح / متلق ، معين / معاد) ، الزنا (زوجان/طرف ثالث ) ، التقدم في السن أو التحول ( شاب غير كفء يتحول إلى بالغ راشد قوى ) .

يعتبر الفعل ، أو العقدة ، أو القصة ، المظهر الحيوى ، (كان بارت سيقول « التوزيعى » ) فى السرد ، ينتقل به إلى الأمام فى نظام سببى وزمانى ، وتعتبر عناصر مثل الشخصية والمحيط مستقرة ، فهى تتراكم على بعضها مكونة كلاً ( ولذلك يدعوها بارت « تكاملية » ) ، وذلك بطريقة تقوم على الإضافة ، ما دامت موجودة في المقام الأول ، إذا جاز التعبير ، وإن التأخير الضرورى الذى تسببه اللغة ، لا غير ، هو ما يجعلها منتشرة عبر زمان القراءة بدلاً من تقديمها فى لحظة ، وهو ما يمكن عمله فى الفيلم . وعلى نحو مماثل ، تعتبر الفكرة المركزية مقوماً مستقراً ، مادامت ، هى أيضاً ، كياناً لا يتغير وإن كان يكتشف تدريجياً .

وقد اقترح النقاد الحديثون ، مجارين تصور توماشيقسكى عن المكررات ، تعديلاً للنظرة السابقة ، وهو تعديل يؤكد دور القارئ في إنتاج المعنى – ملاءمة المكررات مع بعضها وبيان قيمة الشخصيات والبحث عن صلات سببية ، وقد ذكرت بعض مظاهر هذا التصور في مناقشة الشخصية والوصف . وهو يوحي ، حين يطبق على الفكرة المركزية ، بأن القارئ يكامل مواد القصة في نمونجين في الوقت نفسه . أحد هذين النموذجين مستقبلي يتضمن الفعل أكثر من الفكرة المركزية ، فبعد أن أن أعطى القارئ مساراً لأحداث حتى هذه النقطة ، ما هي النتيجة المحتملة ، وكيف ستحل

الألغاز (أسئلة ، مؤشرات) ؟ ولكن القارى مثل جانس Janus ، ينظر دوماً إلى الخلف بالإضافة إلى تطلعه إلى الأمام وهو يعيد ، بفعالية ، تركيب الماضى على ضوء كل قطعة صغيرة جديدة من المعلومات ، وهذه هى القراءة المزدوجة التى عينها كيار (1981) إن الافتراضات حول السببية تئدى إلى حدوس حول المستقبل ، وفي الوقت نفسه تؤدى حقائق الحاضر إلى تكوين سلاسل سببية جديدة ذات مفعول رجعى . إن تجميع الماضى ينتج الفكرة المركزية ، ونحن نشارك في ذلك على أتم وجه حين لا يكون للقصة مزيد من المستقبل ، نحن نقرأ الأحداث متوجهين إلى الأمام ويقرأ المعنى متوجهين إلى الوراء (حالما تعرف النهاية) ، ونقرأ المعنى متوجهين إلى الوراء (حالما تعرف النهاية) .

وبناء على ذلك يبدو أنّ الفكرة المركزية - وهي تكوين الدلالة على نحو استرجاعي زمانياً - عنصر يتمتع بحيوية تماثل حيوية العقدة ، ويسمى كيلر هذه العناصر « بأبعاد السرد الأخلاقية والمرجعية . ويقول بو ، في عرضه مؤلف هو ثورن المعنون « الحكايات المحكية مرتين » ، أن على الكاتب أن يبدأ من المفكرة المركزية أو التأثير . « إذا كان الكاتب حكيماً فإنه لا يشكل أفكاره لتلائم أحداثه ، ولكنه يتصور ، بعناية مقصودة ، تأثيراً فريداً أو واحداً يبتغي تحقيقه ، ثم يبتكر الأحداث التي تعينه ، على أفضل وجه ، في ترسيخ التأثير الذي تصوره مسبقاً .» إن النهاية عند ذلك ، ستسبب كل شي سبقها بدلاً من أن يكون الأمر عكس ذلك .

ويوضح جريماس « المنطق المزدوج » في السيرد بمتوالية فعل سيماها بروب المحنة : مواجهة .. انتصار ... انتقال شئ ما . وباعتبار هذه المتوالية سلسلة سببية فإن المراحل الثلاث في أحسن الأحوال ، محتملة . وإذا قرئت من النهاية إلى البداية فإنها تشكل سلسلة منطقية : إنتقال شئ يوحى بنصير يوحى بدوره بمواجهة (8.3-4) . ويضرب أرسطو مثلاً لتضاد وجهتي النظر حين يقول إنه في المئساة الجيدة تكون الأحداث غير متوقعة ، ومع ذلك فأحدها نتيجة للأخر . » ومثاله : حين كان ميتيس في احتفال سقط عليه تمثال وقتله ، حادثة في المجال المرجعي ) . كان التمثال تمثال رجل قد قتله ميتيس ( منطق البعدالأخلاقي وهو يقرأ على نحو استرجاعي في الزمن ) .

وتظهر قصة « حياة فرانسيس ماكومبر السعيدة القصيرة »، وهي تتحرك إلى الأمام، أن ماكومبر كان جبانا ، ونتيجة لذلك زنت زوجته . وقد نسى ماكومبر ، في غضبه المترتب على ذلك ، خوفه من الموت ، ولذلك أصبح رجلاً واستخدم سلطته على زوجته التى قتلته ، عندئذ ، صدفة . وكما فعلنا في حال ميتيس فإننانبحث عن معنى في الحادثة . ولكى نجعلها محتملة فيجب أن يكون فرانسيس قريباً من حيوان معد للمعركة وينبغى أن يجعل شجاعاً . وقد يرجع القارئ ، مثل الصياد ويلسون ، بتفكيره إلى الوراء باحثاً عن معنى إضافى . كان على فرانسيس أن يموت لأن ماركو لن ترضى بالخضوع باحثاً عن معنى إضافى . كان على فرانسيس أن يموت لأن ماركو لن ترضى بالخضوع الوراء على دوله يمكن أن ترضى النهاية متطلبات المنطق المضاعف عند أرسطو - غير متوقعة ولكن ، على نحو استرجاعى ، محتومة .

إن قراءة « غبطة » ، على نحو استرجاعى ، مبتدئين من اكتشاف بيرثا ، على نحو عارض ، خيانة زوجها هو أمر أكثر تعقيداً من أن نشرع فيه هنا ، ولكنه قد يتضمن إمكانية مفادها أنه مادام تيقظ رغبتها نحو زوجها كان ، جزئياً ، نتاج تجربتها مع بيرل فربما كانت علاقة زوجها غير الشرعية ببيرل متطلباً أساسياً لمولد رغبتها . وتساعد نظرية جيرار ، التى نوقشت في الفصل 2 ، على تفسير هذه العلاقات . وفي الوقت نفسه ، وبالنظر إلى إرتباط المشهد النهائي في ذاكرة بيرثا بـ « القط الأسود تابعاً القطة الرمادية » ، يجب أن نسأل عما إذا كانت قراءتنا للفكرة المركزية ، وقراءتها الخاصة ، قد ضللت بقدر ما ينظر إلى سعادتها بوصفها مؤدية إلى رغبة جنسية . سأترك إعادة بناء قصة تشوسر ، من النهاية بوصفها سبباً إلى البداية بوصفها نتيجة ، إلى براعتك . إن عملية النظر إلى الأمام فاعلة في كل من السرد والقارئ كما هي واضحة في إعادة ترتيب مواد القصة زمانياً . وتسمى المقاطع التي تضيف حقائق عن الماضي « عرضاً » ويقترح النقاد أن على الكاتب أن يفرغ بعض حمولة معلوماته إلينا قبل أن يجعل القصة تجرى في مجراها ، أو يرجئ فعل ذلك حتى نحتاج إلى أن نعرف معلومات أكثر عن الشخصيات . وقد تفسر الاسترجاعات في الذاكرة ، إن لم تكن معلومات أكثر عن الشخصيات . وقد تفسر الاسترجاعات في الذاكرة ، إن لم تكن

للعرض بأنها وسيلة اللم شتات الصورة التى نرسمها الشخصية . ولكن أهم استخدام العرض ، كما يوحى به كيلر ، يتضمن البحث عن أصول المعنى في الماضى . يتكون الماضى ، فى ذاته ، من كمية ضخمة من المعلومات قد يكون من الأفضل الاستغيناء عنها ، كما أقترح نيتشه ، فيما خلا كونها تحتوى على كل شئ نريد أن نعرفه عن كيفية تحول الحاضر إلى ما هو عليه . إن ذلك أمر غير ذى صلة بالموضوع حتى يحدث شئ يقترح إمكانية لمتسقبل جديد وفى الوقت نفسه لماض جديد يؤدى إلى هذه اللحظة . وبناء على ذلك تكون مسرودات كثيرة الماضى وهى تبنى على نحو استرجاعى عن طريق إدخال مقاطع توضيحية عن فترات زمنية سابقة ، وتفعل ذلك حتى على نحو أجرأ من حركتها نحو المستقبل فى « غبطة » و « حياة فرانسيس ماكومبر السعيدة القصيرة » ، كل خطوة يخطوها الفعل إلى الأمام تفتح مغاليق مدى أوسع من الماضى ذى الصلة بالموضوع . وتمتد القصيص فى اتجاهين ، لا واحد ، من « الحاضر » السردى ، وهذه الحركة المزبوجة ممكنة لسبب واحد فقط هو أن اللحظة الحاضرة للقراءة هى ماض يتعذر تغييره فى صيغة الفعل الماضى السرد ، وقد كتب سابقاً .

ويؤدى هذا التصور للفكرة المركزية إلي العودة إلى مناقشة المسرودات التاريخية والتحليلينفسية في الفصل 3 ، وإلى إمكانية أن نعين أو نتخيل ، على نحو استرجاعى ، الأسباب ، وذلك في بحثنا عن فهم هو نوع من العمى . ولكنه ، أيضا ، ينبه إلى طرق الساردين في تدويرخيط الحكاية بحيث يبدو جديلة واحدة مستمرة لا سلسلة من المكررات المتداخلة . وهذا هو مستوى السرد « ولا يمكن أن يوجد سرد دون سارد ، كما يقول بارت ، ويضيف . « عادى ، ربما ، ولكن مع ذلك ، متطور قليلاً .» وليس لدى بارت ، ولا لدى توماشيفسكى ، كثير يقولانه عن هذا الموضوع ، ومرد ذلك ، جزئياً ، بارت ، ولا لدى توماشيفسكى ، كثير يقولانه عن هذا الموضوع ، ومرد ذلك ، جزئياً ، إلى عدم تعاطفهما مع النظرات التقليدية التي تجعل الكاتب والسارد شخصاً واحداً . متتبعة المعنى ومعيدة إياه إلى السيرة ) أو تتعامل مع السارد بوصفه عائقاً ضرورياً

يجب إخفاؤه عن القارئ كلما كان ذلك ممكناً. إن الخطاب السردى ، كما عرفه بينفنيست بأنه خطاب مباشر من السرد إلي القارئ ، قد جعل منذ بداية هذا القرن مساوياً لعدم البراعة الفنية . وقد أحيا مناقشة الموضوع دفاع واين بوث الحيوى عن تعليق المؤلف في كتابه بلاغة الرواية (1961) . ومنذ 1966 ، وهو تاريخ مقالة بارث ، عولجت وجهة النظر (أو « البؤرة » و « الصوت ») بتفصيل أكثر مما عولج به أي مظهر أخر من مظاهر التقنية السردية بحيث يتطلب حتى العرض السطحى للموضوع فصلاً مستقلاً .

General companion (1110 1 1971-

# وجهات نظر في <sup>«</sup>وجهة النظر<sup>»</sup>

لقد واصلت ، حتى الآن ، مناقشة السرد كما لوأنه أضاف الوصف والنظرات الداخلية للشخصيات وإعادة الترتيب الزمانى إلى قصة كان يمكن ، بخلاف ذلك ، تقديمها بطريقة درامية . وقد تكون هذه المقاربة كافية عند التعامل مع الحكايات التقليدية التى تحكى وتمثل فى الوقت نفسه فى الثقافات الشفهية ، لكنها تبرهن على عدم كفايتها حين تطبق على المسرودات المكتوبة . لم تكن روايات القرن العشرين العظيمة مؤثر حين حولت إلى أفلام ، ونجاح بعض الأفلام التى بنيت على روايات ناتج من حقيقة هى أن الروائيين قد عرفوا ، منذ الثلاثينات ، أن أفضل طريقة الكسب هى أن يجعلوا كتاباً يحول إلى فيلم ؛ ولذلك يكتب بعضهم وهو يفكر فى السيناريو ، ويتعمد تركيب الفعل موازياً لخطوط النص السينمائى .

لقد أكد بعص الروائيين الفكرة التى ترى أنّ القصة قد تبقى هى نفسها على الرغم من التغييرات فى أسلوب سردها . وقد غيرت جين أوستن العقل والعاطفة من رواية رسائلية إلى رواية الشخص الثالث (الغائب) ، وكانت النسخ الأولى من رواية دستويفسكى المعنونة « الجريمة والعقاب » ورواية كافكا المعنونة « القلعة » مكتوبة بأسلوب الشخص الأول (المتكلم) ثم غيرت إلى الثالث . ومن ناحية أخرى ، ما كان أولئك الكتاب يقومون بعملية مجهدة كهذه لواعتقدوا بأن وجهة النظر لاتهم (كوهن 1978 ، الكتاب يقومون بعملية مجهدة كهذه لواعتقدوا بأن وجهة النظر لاتهم (كوهن 1978 ، وفي أحوال كثيرة قد تتغير قصة إلى حد لايمكن من التعرف عليها ، أوقد تختفى كلياً ، إذا غيرت وجهة النظر . وما كان ممكناً أن توجد قصة «غبطة » لما نسفيلد بوصفها حكاية يرويها الزوج ، فمن منظوره لم يحدث ما هو ذو شأن في ذلك المساء ، ولو كان مارك توين ، لا هك ، قد حكى هكلبرى فن لما كانت أكثر إمتاعاً من توم سوير . وبعهة النظر في السرد ، بدلاً من كونها جزءاً ثانوياً أضيف لنقل العقدة إلى الجمهور ، وجد الاهتمام والصراعات والتعليق والعقدة نفسها في معظم المسرودات الحديثة .

عرف الروائيون ، بالطبع ، منذ زمن طويل الأهمية الطاغية لطريقة السرد ، وقال ريتشاردسون أن إحدى الفوائد التقنية في الشكل الرسائلي ، بالإضافة إلى جدّته ، أن الرسائل ، على نقيض السرد ، تستخدم صيغة المضارع محدثة في القرّاء ، بناءً على ذلك ، إحساساً بالانهماك المباشر والتوقع . وهو بالإضافة إلى ذلك ، كما لاحظت أنا باربولد Anna Barbauld في عام 1804 ، «يجعل العمل درامياً مادامت جميع الشخصيات تتكلم شخصياً وقد سلمت بأنه كان للسرد التقليدي فوائد أخرى ، إذ يستطيع المؤلف ، بواسطة الدخول إلى عقول الشخصيات ، «أن يكشف المصادر السرية للأفعال .. ويمكن أن يوجز أو يسهب كما تتطلّب الأجزاء المختلفة في قصبته » وبما أنه يعرف كلّ شيء فإنه يستطيع كشف الأشياء غير المعروفة لأيّ من الشخصيات والتعليق على الفعل . ولكنّ السرد ، بذاته ، يمكن أن يغدو مملاً ، «ولذلك وضع كلّ الكتاب الجيّدين أكبر قدر ممكن من الدرامي» - ما ندعوه جميعنا المشبهد بدلاً من الخلاصة -«في سردهم» وقد عينت المذكرات ، «حيث يسرد فاعل المغامرات قصبته الخاصة» ، بوصفها طريقة التقديم الثالثة ، ذاكرة فوائدها في كونها «تمتلك جوّاً أعظم من الحقيقة» ، وتسمح بكشف الشخصيات على نحو أكثر حميمية مما في الرواية التخييلية المعتمدة على المؤلف ، ولكن «ما لا يستطيع البطل أن يقوله لا يستطيع المؤلف أن يخبر عنه» في هذا الشكل ، وبذلك يتحدّد مجال الكشف والاهتمام . وإمكانية التقديم الدرامي محدودة في شكلي المذكرات والسيرة الذاتية ، فأن يتذكر شخص محادثات بعد مرور سنوات أمر لا يمكن تصديقه . وإذا كانت الأحداث قد دفعت في الماضي البعيد فإن تقديمها قد يفتقر إلى المباشرة التشويق Suspense (باربولد ، 258-60) ،

إن التمييزات المفاهيمية التى جاءت بها باربولد باقية فى النقد الحاضر على الرغم من أن الكتاب قد اكتشفوا ، بعد زمانها ، طرق سرد جديدة . هناك ، أولاً ، الشخص النحوى أو الصوت : من يكتب ؟ وبصرف النظر عن التخييل التجريبي فإن السارد يسرد إما قصة عن الآخرين (مشيراً إلى كل الشخصيات عن طريق الشخص الثالث

كما فى قصة «حياة فرانسيس ماكومبر السعيدة القصيرة ») أو قصة يشترك هو فيها (كما فى هكلبرى فن) .

ثانياً: هناك أنواع مختلفة من الخطاب: السرد، التقديم الدرامى (الحوار أو الحوار الأحادى المقتبس)، وصنف هو سلّة نثريّات، ويدعى غالباً «التعليق» -Commen (عرض، وتفسير وحُكم، وربما استطرادات يقحمها السارد). إن اختراق الوعى لعرف كلم التصنيف، وقد يتمكن السارد من الدخول إلي عقول كثيرة (هو كلى المعرفة، أساس ثالث للتصنيف، وقد يتمكن السارد من الدخول إلي عقل واحد (كما في قصة يعرف كل شيء – وقصة همنجواي مثل على ذلك) أو إلي عقل واحد (كما في قصة «غطبة»)، وله، بالطبع، خيار إبقاء القصة في العالم الخارجي، ويشكل الزمان وصيغة الفعل محاور تحليل لايمكن الاستغناء عنها، فتستطيع الرسائل واليوميات والحوارات الأحادية (منطوقة أو غير منطوقة) استخدام صيغة الحاضر أما السرد فهو بصيغة الماضي دوماً، وهناك جمل سردية تجمع، كما سنري، بين الصيغتين. لم تلاحظ باربولد بوضوح ملمحًا من ملامح السرد ويختلط غالباً بالملامح الأخرى في تعبير «وجهة النظر»، ويعيّن، على نحو أدق، بواسطة كلمتي «منظور» Perspective وبؤرة Peccus من يري ؟ ومن أيّ موقع ؟ ولكن هذه المقولة المفاهيمية لاتميّز بوضوح، حتى في النقد من يري ؟ ومن أيّ موقع ؟ ولكن هذه المقولة المفاهيمية لاتميّز بوضوح، حتى في النقد الحاضر، من اختراق الوعي.

أن إحدى الفضائل في مقاربة باربولد هي أنها لاتحاول أن توجد تصنيفاً منطقياً يشمل كل شيء ، فهي تبتديء بالروايات المتوفرة لها ، وتضع سوالين : ما الفوائد والعوائق ، في كل طريقة ، للكاتب ، وما التأثيرات التي توجدها في القارىء ؟ وتكشف إجاباتها ، في بداية القرن التاسع عشر ، أنه كانت هناك فجوة بين (أ) السرد بواسطة المؤلف ، وهو السرد يمكن أن يوجد عالماً تخييلياً متنوعاً مفتقراً إلى الموثوقية (أجبرت «أنا» التي كتبت على الاعتراف بأن القصة كانت اختلاقا) و(ب) وشكل الشخص الأول الذي أدعى بأنه حقيقي ، وحقق ، بناءً على ذلك ، تمثيل تفصيلات نفسية ، ولكنه فعل ذلك بواسطة تقييد نفسه بشكلي الذكريات والسيرة الذاتية . لقد كان الإنجاز الأكبر للقرن التاسع عشر هو سد هذه الفجوة .

هناك طرق كثيرة ، كما سبق أن رأينا ، لبيان الصفات المميزة للواقعية بواسطة الرجوع إلى الموضوع والمحتوى . ولكن ، إذا كنّا لانستطيع أن نخبر السرد بوصفه تمثيلاً للحياة موثوقاً به فقد تبدد سدى الجهد الذي قد يكون الكاتب بذله لضمان دقة التمثيل . إن المشكلة التي تواجه واقعيّ المستقبل ، من منظور نظرية السرد ، تتضمن الشكل بالإضافة إلى المحتوى . والمطلوب هو طريقة تمزج فوائد السرد بواسطة الشخص الثالث والموثوقية التي يؤمنها السرد بواسطة الشخص الأول. وفهمنا الآخرين يتضمن أشكالاً جماعية عامة من الحكم (مسؤولية الكاتب) ، ومع ذلك فمن المحتم أن تجربتنا ، مثل تجربة الآخرين ، جزئية وذاتية ، لم يطور روائيو القرن التاسع عشر طرق سرد جديدة فحسب بل طوّروا أيضاً استخداماً جديدا للغة - استخداماً هو«لانحوى» خارج الأدب - نجرّبه الان بوصفه الطابع الحقيقي للموثوقية في السرد ، وقد فعلوا ذلك عبر مجموعات مؤتلفة من الطرق المدرجة أعلاه . وقد ذابت الحواجز بين السرد -والشخصية وبين النظرات الخارجية والداخلية ، كما ذابت الحواجز بين الماضى والحاضر . ويدلّ هذا المثال على أن الوسيلة التقنية ليست فقط مظهراً مساعداً من مظاهر السرد ، أو عائقاً ضرورياً ينبغي للكتاب استخدامه لنقل المعنى ، بل تدلّ ، بدلاً من ذلك ، على أن الطريقة تخلق إمكانية المعنى ، ولهذا السبب فإن معظم المناقشات الحيوية حول نظرية السرد في الوقت الحاضر تخصُّ وجهة النظر .

# وجهة النظر في النقدين الأميركي والإنجليزي

كان هنرى جيمس والروائى والناقد الألمانى فريدريك سپيلهاجن -Friedric Spiel . وفى hagen (1883) من أوئل الكتاب الذين ناقشوا «وجهة النظر» على نحو مفصل . وفى عام 1932 تذمّر جوزيف وارين Joseph Warren من أن «النقاد قد تجاهلوا كثيراً دراسة هذه الوسيلة التقنية ، ولم ينتج عن ذلك انتشار الارتباك الكبير فى نقد الروايات

فحسب ، ولكن أيضاً عدم توفر مصطلحات دقيقة تقريباً ومفهومة عموماً من أجل وصف التقنية الروائية (3 - 4) ، وبعد ثلاثة عقود أضحت وجهة النظر أكثر المظاهر في طريقة السرد تعرضا للمناقشة (قارن «نظريات الرواية ، 1945 - 1960» في الفصل 1) .

لقد اهتم النقاد اهتماماً خاصاً بالطرق التي مكّنت الروائيين من التغلب على محدوديات السرد بواسطة المؤلف أو بواسطة الشخص الأول ، وقد عين جيمس ما يعتبره الكثيرون أحسن الوسائل لفعل ذلك . السارد المؤلفي (من لايشترك في الفعل) ، يسرد القصة ولكن لا يكثر من التعليق أو استخدام الضمير «أنا» ، ولاينتبه القارىء أبدأ إلى أن هناك كاتباً أوجد ما هو في الحقيقة حكاية تضييلية . وعلاوة على ذلك يفترض السارد مدخلاً إلى عقل شخصية واحدة فقط مولّداً بذلك مظهراً من مظاهراً الموثوقية يوجد في رواية الشخص الأول التي لانعرف فيها ، كما في الحياة ، ما يدور في العقول الأخرى ، وتتضمن «وجهة النظر المحدودة هذه» ، غالباً تقييدا بصرياً بالإضافة إلى التقييد النفسي ، فالسارد يمثل ماتراه الشخصية فقط كما لو كان ينظر عبر عينيها أو كما لو كان «شاهدا غير منظور» يقف إلى جانبها . وقد أظهر پيرسي لوبوك أن جيمس والروائيين الآخرين الذين يستخدمون هذه الطريقة غالباً ما يخطون إلى أحد جانبي أبطالهم لكي يستطيعوا وصف المحادثات على نحو درامي .

ويتفق مناصر وهذه الطريقة مع باربولد على تفضيل التقديم الدرامى (المشهد) على السرد (الضلاصة) ، ما دامت الطريقة الأخيرة تذكر دوماً بحضور السارد ، والحوار بصيغة الحاضر يملك المباشرة التي حصل عليها ريتشاردسون بجعل الشخصيات تكتب رسائل ، والخلاصة أن وجهة النظر المحدودة للشخص الثالث تتجنب مقولة الشخص النحوى بكبت الاستخدام بالسردي للضمير «أنا» وفيما يتعلق بأنواع الخطاب فهي تقصي التعليق ، وتستبدل السرد التقديم الدرامي حين يمكن ذلك ، كما أنها تفترض وجود منفذ إلى عقل واحد ، وغالباً ما تستخدم المنظور البصري لتلك الشخصية . (أخفق النقاد الانكيز والأمير يكون ، كما سنري ، في ملاحظة أهمية «الزمان» وصيغة

الفعل» في هذا الشكل) وبما أن «وجهة النظر المحدودة للشخص الثالث دون إشارة المؤلف إلى نفسه» تعبير صعب المأخذ فمن الأفضل قبول اقتراح ستا نزيل بتسميتها «السرد التصويري» مقابل «السرد عن طريق المؤلف (انظر الشكل 6 أ) ، وقصة ما نسفيلد «غطبة» تقنياً ، مثل ممتاز لذلك .

يكشف التأكيد على المباشرة الدرامية أن للسرد التصويري محدوديات معينة . يستطيع السارد ، عند تمثيل الأفعال ، أن يُحل الحوار بصبغة الحاضير محل الخلاصة التي تستخدم صيغة الماضي ، وذلك بسهولة كبيرة ، ولكن كيف بتأثر التحوّل نفسه عند نقل الأفكار والمشاعر ؟ مادات الأفكار والمشاعر غير منطوقة فيحب أن تسرد ، وأن تكون ، لذلك ، في صبيغة الماضيي ،، وأحد البدائل - وقد استعاره روائبو القرن الثامن عشر في الدراما - هو استخدام المناجاة بصبيغة الحاضر ، وفيها تقليديا ، تعبر الشخصيات عن أفكارها في جمل متينة التركيب ، ولكن «التقليد» يدلّ على الصنعة ويحطم نفوذ الموثوقية التي يسعى الواقعيون إلى إيجادها . يبدو أن هناك حلاً واحداً بديلاً للمشكلة ، هو أن التقديم الدرامي للوعي يتطلب التحوّل إلى السرد بواسطة الشخص الأول ، ويعزّن تاريخ الرواية هذه النتيجة التقنية . إن السرد التصويري ، وهو ما يميز أواخر القرن التاسع عشير وأوائل القرن العشرين ، يتوازن بين سرد سبقه يتصنّف بدرامية أقل واعتماد على المؤلف ، واستخدام متزايد لأشكال الشخص الأول (إما أجزاء طويلة من روايات كما عند جيمس جويس ووليام فولكنر ، أو أعمال كاملة) . وليست تقنيتا الحوارات الأحادية الداخلية وتيار الوعى ، في تحوّل الرواية هذا إلى الداخل ، من خلق القرن العشرين ، فعلى سببيل المثال: «ملاحظة - السادة الجنوبيون - فناء الكنيسة - مناجاة الموت المقيت - رأى بقرة تتغذى من قبر - تناسخ - من يدرى ، فربما كانت البقرة تأكل روح أحد أسلافي - جعلني كئيباً مفكراً مدة خمس عشرة دقيقة ؛ رجل يزرع الكرنب -استغربت من قدرته على زرعه باستقامة مفرطة - طريقة للإمساك بالصرصار ...» (من مؤلف واشنجتون إرفنيج Washington Irving المعنون خليط ، 1807) . وقد استكشفت

قصص الرومانس الشعبية النهايات القصوى للتجرية الذاتية قبل أن تصبح اهتماماً مركزياً للروائيين ذوى الثقافة الرفعية . ويبقى تاريخ هذه التقنيات في حاجة إلى أن يُكتب ، لكن استعمالها في التخييل قد نوقش بتفصيل (ملفيل فريد مان ؛ همفرى ؛ كوهن ، 1978) .

# بيان مفصل بالساردين

#### المعنى والمرادهات

#### المصطلح

مؤلف /كاتب

مؤلف ضمني

غالباً ما يبدو المؤلف الذي يستخدم كلمة «أنا» في السرد مختلفاً عن الكاتب - الشخص الذي . قد يوصف على غلاف ورقى لكتاب مجلد . وحتى في التخييل الذي يفتقر إلى إشارة إلى «أنا» المؤلف بمكننا تكوين تصور للمؤلف مبنى على أسلوب السرد وطريقته . ويقبل معظم النقاد اقتراح واين بوث بأنه تجب الإشارة إلى هذا الشخص ، سواء أكان ظاهرا أم مقنعا ، بوصفة «المؤلف الضمني» .

السرد بواسطة المؤلف مؤلف ضمني يشير إلى نفسه بالضمير «أنا» يسرد قصة تخييلية لايظهر فيها وإن أمكن ، ضمنا ، افتراض معرفته الشخصية بالشخصيات . وقد استخدام جينيت الكلمات الإغريقية (.hetro (homo) للكلمات الإنكليزية Same - الشيء نفسه و «different» - مختلف ، والكلمتين الإغريقيتين (extra) و (intra) للكلمتين الانكليـزيتين «outside» - الخارج - و«inside» - الداخل - ، مشيراً إلى رواية المؤلف بأنها heterodiegetic, Extra diegeetic مشيراً إلى رواية المؤلف - سارد خارجي يختلف عن الشخصيات.

سرد الشخص الثالث يشير الكاتب إلى جميع الشخصيات بصيغة الشخص الثالث، ويمكن أن تتضمّن هذه الفئة سرداً بواسطة المؤلف ، ولكنها تشير

عموماً إلى سرد لا إشارة فيه إلى «أنا» الذي يكتب. وهي ، بالمعنى الأخير ، تدعى «سردا» تصويريا (ستانزيل) . «Er-Erzählung» (في الألمانية).

سرد الشخص الأول السارد - الكاتب هو أيضاً شخصية في القصة ، وقد سرد قصته الخاصة («أنا بوصفه الشخصية الرئيسة» ، ولدى جينيت -extradie homodiegetic- getic) ولدى سواه « أنا - بوصفها شاهدا أو «Ich - Erzählung» في الالمانية ،

المؤلف الضمني

إذا قص السارد المؤلفي قبصة فليس هناك فرق واضح بين المؤلف الضمني والسارد ، فمادامت أو توجد إشارة ، في سرد الشخص الثالث التصويري ، إلى «أنا» الذي يكتب فما من طريقة لغوية هناك لتمييز المؤلف الضمني عن السارد ،. وفي سرد الشخص الأول يختلف السارد ، عادة ، بطرق واضحة عن الشخص الذي قام بالكتابة . ويزعم بعض النقاد أنهم يستطيعون تمييز مؤلف ضمني وراء سارد الشخص الأول وذلك على الرغم من عدم وجود علامات لغوية تميز الاثنين عن بعضهما.

السود المصمن

القصة التي تسردها شخصية في القصة هي «مَضمنة» ويشير إليها بعض النقادب «ما وراء السرد» metanarration أو «السرد التحتى» hyponorration

الصوت

يستخدم بعض النقاد ، تابعين جينيت ، كلمة «صوت» للإشارة إلى فعل السرد - الوضعية المتضمنة ساردا وجمهورا . و «الصوت» ، بتعريف أضيق ، يجيب على السؤال : «من يتكلم؟» وفي النقد الأميركي تشير كلمة «صوت» ، غالباً ، إلى الصفات التي تنفرد بها أعمال مؤلف ما.

#### « الشكل 6 أ»

بحلول عام 1960 كان قد تم تطوير الهيكل النظرى الذى يستخدمه معظم النقاد الانكليز والأميركيين فى مناقشة وجهة النظر ، ومازال حياً فى الكتب المدرسية الاستهلالية فى الأدب (أنظر نورمان فريدمان Norman Friedman من أجل نظرة عامة فى هذا التقليد ) ، وخلال العشرين سنة الماضية واجهت التحديات كل مظهر من مظاهر هذه النظرية . وتتراوح نقاط النقاش ما بين تفسير التقاليد النحويه ، وطرق تبليغ المعنى ، والمقومات الواجب استخدامها فى تعريف وجهة النظر ، وعلاقة المسرودات بالواقع . وقد نُشرت ، منذ 1978 ، حول الموضوع أربعة كتب تمثل أربعة تقاليد قومية ، وساؤكد على هذه النظريات جميعها بدلاً من شرح النزاعات بينها أملاً في اكتشاف الحقيقة حول وجهة النظر ، لأن هذه منطقة فيها تكشف كل نظرية متصلبة شيئاً تخفق النظريات ألاخرى فى ملاحظته .

ولكى أعطى بيانى عن هذه القضايا مظهراً منظماً قسمت مناقشى إلى ثلاثة أجزاء: 1 – مقومات السرد اللغوية – الشخص النحوي ، صيغة الفعل وأنواع الخطاب: 2 – النظريات المعاصرة المتعلقة ببنى التمثيل فى السرد – العلاقات المكانية والإدراكيحسية بين الساردين والشخصيات وبين الشخصيات نفسها ، 3 – النقاد الذين يقاربون وجهة النظر من منظور اللغة بوصفها ظاهرة ثقافية . ويثمر تحليل السرد بوصفة استخداماً خاصاً للغة شكلاً من أشكال التصنيف ، وتغدو القضايا الأخرى مهمة حين يُنظر إليها من بعد متوسط ، بوصفها تمثيلاً ؛ وعندما يُنظر إلى وجهة النظر من الخارج ، وهو الموقع الذي نشغله نحن ، جميعنا ، بوصفنا قراءً وأعضاءً في المجتمع فإنها تتطلب تعاملاً مختلفاً . وتشبه هذه المقولات ، تقريباً ، المستويات التي ناقشها بوريس أوسبنسكي Boris Uspensky وهي المستوى الأسلوبي، والمستوى الزمكاني والمستوى

### نحو السرد

قد يبدو أن السارد ، وقد أعطى التقسيم بين المشهد (درامي ، صيغة الحاضر) والخلاصة (سرد ، صيغة الماضي) ، يجب أن يتنقل بين الإثنين جيئة وذهاباً ، وأن ينقل محتويات الوعى ، إن لم تُؤدُّ في حوارات أحادية ، ملخصاً ما فكرت فيه الشخصيات وشعرت به بصيغة الماضى . ولكنّ الحال ليست كذلك ، كما يمكن إظهاره بالنظر ، بإمعان ، إلى لغة السرد . فكّر في الكلمات الافتتاحية من قصة همنجواي : «كان الوقت الآن وقت الغداء ، وكانوا كليهم جلوسياً ..» يوجد هنا غلط ،، فالجملة غير صحيحة نحوياً ، إذ يقال «كان الوقت حينذاك » وليس «كان الآن» ، لأنّ «الآن» تشير إلى الحاضير ، اللحظة التي فيها أتكلمٌ أو أكتب . إن الأدب التخييلي حافل بهذا الاستخدام الشاذ لظروف الزمان والمكان والتأليفات الغربية الأخرى من الزمان وصيغة الفعل. فيما يلى مثلُّ من الصفحة الثانية من قصة «غبطة» «لقد كان هذا ، بالطبع ، في حالها النفسيية الحاضيرة ، جميلاً على نحو لا يُصدّق» يمكن القول · «إن هذا .. الحاضيرة ، جميل ..» أو «لقد كان ... الماضية ، جميلاً .. » ولكن لايمكن خلط الإثنين في الخطاب العادى . ومما يلفت النظر ، بعد التفكير في شنوذ جمل كهذه ، أن استخدامها لم يلاحظ إلا قليلاً. سيخبرنا نحوى من الطراز القديم أن هناك خليطاً مماثلاً من الإشارات إلى الزمان فيما يدعى «صبيغة الحاضر التاريخي» ، التي تستخدم اللغات الكلاسيكية لتأتى بأفيعال الماضي إلى «حاضر» الرواية ، ولكننا نحتاج إلى أكثر من الإسم لمثل هذه الشندوذات اللغوية : في أي القرائن تظهر ، وماذا تدل عليه ضمنا ؟

تعرف كلمات مثل «هنا here» و «الآن now» و هذا this» و«هناك there» و«اليوم today» و«اليوم this» ووصيفها إشارات ، إذ يتحدّ معناها بالعلاقة مع موقع المتكلم في الزمان والمكان . إن السارد ، بإقصائه كل إشارة إلى الذات ، يحرّ الإشارات من صلاتها الطبيعية بمتكلّم يمكن تعيينه ، ولذلك فهي حرّة في الإنجذاب إلى «هنا» و «الآن» الخاص بالشخصيات .

وكلمة «الآن» عند همنجواى تنطبق على ويلسون وآل ماكومبر لاعليه هو نفسه ، ويظلّ السرد ، بالطبع ، فى صيغة الماضى ، وقد يبدو هذا حاجزاً لا يُتخطّى دون أية خطوة إضافية من أجل الإتيان بالقصة إلى حاضر القارىء ولكن الكتاب قد اكتشفوا طريقة لتعديل هذا التشعب بين الماضى والحاضر إن لم يكن لمحوه .

ويظهر النصف الثانى من جملة همنجواى الافتتاحية كيف يفعلون ذلك: «كان الوقت الآن وقت الغداء ، وكانوا كلهم جلوساً تحت قطعة القماش المضاعفة الخضراء التى تمتد من سقف الخيمة وهم يتظاهرون بأن لاشىء قد حدث»!! تمثل صيغة الماضى الكامل «قد حدث» المصلى في الماضى الكامل «قد حدث» المصلى أو الماضى المعلا وقع قبل زمن معين في الماضى ، إن الكاتب ، باستخدامه المنتظم لصيغة الماضى أو الماضى المتقدم Progressive مع الإشارات والماضى الكامل لكل ما هو أسبق زمانياً (مثلاً: كانت تشعر اليوم بما كانت قد شعرت به أمس») ، قد يخلق الانطباع بأن صيغة الماضى تدل على الحاضر ، وأن الماضى الكامل يؤدي الوظيفة التى تؤديها ، بصورة طبيعية ، صيغة الماضى . لقد نقل نظام الصيغ كله ، زمانياً ، إلى الأمام .

إن مقومات السرد التخييلي هذه ، والتي قامت كيت هامبرجر مقومات السرد وبين بتحليلها أول مرة في عام 1957 ، تساعد على سد الفجوة بين الماضي والحاضر وبين السارد والشخصيات ، ولكن يبدو أن الفجوة تبقى في تمثيل الحالات العقلية ، فإنها يمكن أن توصف («رغبت بيرثايونج ، لأول مرة في حياتها ، في زوجها») ، أو تعاد صياعتها في خطاب غير مباشر (فكرت بيرثا في أنها ترغب في زوجها») ، أو تقتبس في خطاب مباشر « فكرت بيرثا : » « أنا أرغب في زوجي » ) إن الخطاب غير المباشر لايقيم جسراً فوق المسافة الفاصلة بين خلاصة السارد بصيغة الماضي والحوار الأحادي الداخلي للشخصيات بصيغة الحاضر ، ولكنه يحفظ التضاد باحتوائه على قطبيه . لوقد افترض نقاد مشهورون ، حتى عام 1970 ، أن المشهد أو الخلاصة ، الماضي

أو الحاضر ، هما الخياران الوحيدان المتوفران للساردين لنقل الوعى . ولكن فى عام 1897 كتب عالم لغوى اسمه أدولف توبلر Adolf Tobler مقالة عن خليط من الخطاب المباشر وغير المباشر وجده فى الروايات ، ويظهر روى باسكال Roy Pscal ، فى مؤلفه المعنون « الصوت المزدوج » ، أن الروائيين ، فى ذلك الوقت ، كانوا قد أخذوا يستخدمون ذلك الخليط منذ مايقرب من قرن .

وتكثر الأمثلة على هذا الخليط «اللانحوى» في قصة «غبطة» بعد أن قال هارى ، تليفونياً ، أنه سيتأخر تريد بيرثا ، على نحو وإضم ، أن تخبره بشيء ما . « أوه ، هارى! ، نعم ؟ وماذا كان لديها تقوله . لم يكن لديها شيء تقوله » من المتكلم ، أو المفكر ، في الجملتين الأخيرتين ؟ لايمكن أن تكونا أفكاراً في عقل بيرثا لأنها كانت تستخدم «أنا» وصيغة الحاضر . إنهما ليستا خطاباً غير مباشر («تساءلت عما كان لديها تقوله») لأن ذلك الشكل يتطلّب فقرة ثانوية وبُقصى الأسئلة . ولكن ، من المؤكد أنه ليس السارد من يسأل « ماذا كان لديها تقوله ؟» إن هذا سيوحي إما بأنه يُطلب من القارىء توفير الجواب ، أو بأن السارد توقف لحظة ليسال ، وهو يتأمّل في نفسه · «والآن دعني أرّ ، ماذا كان في ذهن بيرثا لتقول ؟» ثم أجاب «أوه نعم ، لقد فهمت ، حقاً ، لم يكن لديها شيء تقوله» . وبناء على ذلك ، فالجملتان ليستا خطاب السارد (خلاصة) ولاخطاب الشخصية (مشهد) . ولكنّ ما يدهش ، أكثر من أي من هذه الألغان اللغوية والمنطقية هو كونها لا تزعجنا أقلّ إزعاج . إننا نعرف أن الأفكار أفكار بيرثا ، ولا يزعجنا غموض قضية الشخص الأول أو الثالث ؛ إننا نفترض أن الكلمات المستخدمة قريبة في شكلها اللفظى مما كانت تفكر فيه . ونحن نفهم المقطع دون أي وعى بالتقاليد التي أقيم عليها ، تماماً كما فعل كثير من النقاد وحتى زمن قريب جداً ، لأننا قرّاء أدب مقتدرون .

لقد جمعت الطريقة التي كنت أناقشها تشكيلة متنوعة من الأسماء ، فهي تدعى «الأسلوب غير المناشر الحرّ» Style indirect libre – لدى الفرنسيين الذين كانوا أول

من درسها بتفصيل ، ويتبعهم ، غالباً ، كتاب الانجليزية فيسمّونها الأسلوب أو الخطاب غير المباشر الحرّ . ودعاها تشارلز بالى Charles Bally « غير مباشرة لأنه اعتقد أنها مشتقة من الخطاب غير المباشر ، و«حرّة لأنها حرّة من الروابط ، واعتبرها أسلوباً ، لاشكلاً نحوياً ، لأنها تستتبع مدى واسعاً من الابتعادات عن الاستعمال الطبيعى والتى تظهر ، فى رأيه ، في الكتابة فقط . وأطلق الألمان عليها مصطلح cerlebte Rede ، أي الكلام المجرب ، لأن النقاد الذين درسوها أولاً فى تقليدهم اعتقدوا أن استخدامها يدل ضمناً على أن الساردين قد جربوا فعلاً ما جربته الشخصيات دون أن يتركوا أثراً على حضورهم فى الشكل (باسكال) . وهذا الشكل ، لدى الناقد الروسى باختين ، «خطاب مزدوج الصوت» ، وهو دوماً خليط ، أو ينبعث من السارد والشخصية ومن الأسماء و«السرد الاستبدالي» (دوليزيل 1973) ، و«الكلام والفكرة المتلتان» (بانفيلد) ، و«السرد الاستبدالي» (هيرنادي الهوم لايتخذ دوماً الشكل نفسه فى اللغات المختلفة ومر دلك ، جزئياً ، إلى الاختلافات بين بنى تلك اللغات . ففى اللغات الأوربية الشرقية ، ومر دلك ، جزئياً ، إلى الاختلافات بين بنى تلك اللغات . ففى اللغات الجرمانية والرومانسية ، مثلاً ، هو ، عموماً ، بديل للكلام ، فى حين أنه ، فى اللغات الجرمانية والرومانسية ، شي شعتخدم ، على وجه الحصر ، انقل الأفكار غير المنطوقة (فولوسينوڤ ، 127-22) .

ويبدو أنه ، على الرغم من هذه الاختلافات ، ظاهرة عالمية - إذ يظهر ، مثلاً في اليابانية والصينية - ترتبط بالأدب على نحو خاص إن لم يكن على وجه الحصر .

وفى الانكليزية يستفيد الكلام والفكرة المثلان من تغير صيغة الفعل الذى هو صفة مميزة لسرد الشخص الثالث - صيغة الماضى للحاضر وصيغة الماضى التام للماضى ، وهو ، كذلك ، يستخدم تغييراً نظامياً في صيغ الأفعال الشرطية . حين يقرر الصياد ويلسون ، في قصة همنجواى ، أن صداقته مع أل ماكومبر انتهت ، يفكر في المترتبات «سيراهم خلال رحلة القنص بطريقة رسمية ... وعند ذلك يستطيع أن يقرأ كتاباً خلال وجباته» نحن نعرف أنه يفكر على نحو مماثل لما يلى : «ساراهم خلال ... عند ذاك

أستطيع أن اقرأ كتاباً» إننا نجد ، بالإضافة إلى «would» بدلاً من «Will» و«bould» بدلاً من «may» بدلا «من» «fhould» بدلاً من «should» بدلاً من «may» بويصل الشخص الثالث ، بالطبع ، محل الشخص الأول ، وتشير كلمات مثل «هنا» و«الآن» إلى مكان الشخصية وزمانها وعلامات التعجب والاستفهام مقبولة في الكلام والفكرة الممثلين ، وكذلك الجمل غير الكاملة وغالباً ما تبدو والكلمات المستخدمة ملائمة للشخصية ، ولكنها ، في أحوال أخرى ، قد تحافظ على أسلوب السارد .

إن قائمة المقومات الشكلية التي تميّز الكلام والفكرة الممثلين ، التي قدّمتها ، ليست ، في رأى المنظر ، دقيقة بدرجة كافية ، ولكن هذه المنطقة منطقة فيها تتجاوز النظرية التطبيق . فمن بين آلاف الصفحات المكتوبة حول المضوع ليس هناك الامئات قليلة في الإنكليزية تعنى بتطبيقها على نصوص سردية . (أنظر ملهيل Mchale للإطلاع على مسلح لأكثر من خمسين مناقشة للموضوع ظهرت بين 1957 و 1977) . ويستطيع أي قارىء ، بعد قراءة أية مقاله حول ملامحه الرئيسة واستخداماته (مقالات كوهن 1966 ، هيرنادي وبيكرتون Bickerton ممتازة) أن يرجع إلى الأدب التخييلي ويكتشف مظاهر بنيوية لم يكن النقاد ، حتى ذلك الوقت ، قد لاحظوها . إن المنظرين يعزلون الظاهرة لكي يمكن التدقيق فيها ، أما القراء فيجدونها في موطنها الطبيعي ، الرواية أو القصة القصيرة ، حيث تتدفق الجمل والفقرات عبر مناطق السرد - الكلام والفكرة الممثلين والحوار الأحادي (مع علامات الاقتباس أو بدونها) بطريقة يستحيل معها ، غالباً ، معرفة المكان الذي تنتهى فيه إحداها وتبدأ الأخرى . وقد أعددت ، من أجل الراحة المرجعية ، قائمة بالأشكال النحوية الرئيسة التي من خلالها يعطينا الساردون منفذاً إلى الوعى (الشكل 6 ب) ، ولكن تلك الأشكال ليست الوحيدة المتوفرة . تبدأ قصة «غبطة» سرداً ، وفي الفقرة الرابعة تمكننا جملة من الحوار الأحادي المقتبس من استنتاج أننا كنًا ، سابقاً ، نتابع الكلمات في عقل بيرتًا . كيف انتقلنا ، ومتى انتقلنا من السرد بواسطة المؤلف إلى عقلها ؟ يمكن الإجابة على السؤال سريعاً وعلى نحو اعتباطي ،

ولكن مادام المنظرون لم بعيّنوا بعدُ الطرق النحوية التي تجعل هذا الانتقال الخاصّ ممكناً فإن الإجابة على السؤال بطريقة مقنعة تتطلب صبراً (قول سينوف ، 137 - 78 ، بقدّم بعض المفاتيح) .

إن محك نظرية أديية ما هو نفعها ، وقد أظهرت كتب من تأليف ياسكال وكوهن أننا نستطيع أن نتعلم كثمراً عن فن السرد بدراستنا الكلام والفكرة المثلين . وبعد أن نأخذ بنظر الاعتبار تفضيل التقديم الدرامي الذي ساد منذ زمن ريتشاردسون وباربولد (وفيما يتعلق بهذا الشبأن فحتى أرسطو رأى أن على الشاعر الملحمي أن يسرد أقل ما يمكن) نستطيع أن نرى أن النقاد الذين قدّروا ، على نحو حدسى ، المباشرة الدرامية قد ضلّلوا ، ولم يُعرقلوا فقط ، حين حاولوا شرح الأمر بالإشارة إلى تنائية المشهد / الخلاصة .

## طرق تمثيل الوعي

(على أساس مؤلف كوهن 1978 ، 104-5)

#### المثال

### صيغة تمثيل الفكرة

الشخص الأول الماضي مسترودا (الشخص الأول ، صيغة حين قاريتُ المنزل

الماضي) ، ويكون ذلك عادة في هيئة تساءلت عما إذا كنتُ مذكرات ، يوميات ، سيرة ذاتية ، يتحدّث متأخراً . إلى شخص ما (الحوار الأحادي الدرامي) ، يكتب إلى شخص ما (رواية رسائلية) ؛

أو يخطال القاريء . خطاب مباشر .

ذلك هو المنزل ، تُرى هل أنا متأخر .

يمثل الوعي الحاضر (أ) «الحوار الأحادي الداخلي» (الشخص الأول ، صيفة الحاضر) ، يتحدَّث إلى الذات ، أو ينقل ما في العقل نقلاً حرفيا . خطاب مباشر .

الشخص الثالث السرد النفسي (ت) : يصف السرد محتوبات عقل الشخصية (الشخص الثالث، صيغة الماضي) . خطاب غير مباشر .

الحوار الأحادي المقتبس(أ): حوار أحادي داخل » يقتسنه السارد (سرد – الشخص الثالث ، صيغة الماضي ، أفكار الشخصية - الشخص الأول ، صيغة الحاضر) . خطاب مباشر .

الكلام والفكرة الممثلة ، أو الحوار الأحادي المسرود (أ) أفكار الشخصية في لغتها الخاصة ، الشخص الثالث (كل من السرد والأفكار بواسطة الشخص الثالث ، صيغة الماضي).

قاربت ماري المنزل. تساءلت عما إذا كانت متأخرة ،

قاريت مارى المنزل. «هل أنا متأخرة؟ فكّرت «هل ينبغي ان أخبرهم عما أخرني؟»

قاريت ماري المنزل، هل كانت متأخرة ؟ هل ينبغي أن تخبرهم عما أأخرّها ؟

## (أ) تدعى هذه الأنماط الثلاثة ، في بعض الأحيان ، «تيار الوعي».

(ب) بمكن تمثيل الأفكار والمشاعر اللاواعية في السرد النفسي فقط ، مادامت الشخصية ، حسب تعريفها ، لاتستطيع أن تعى ماهو في اللاوعي . وتعتبر ، عادة ، الخلاصة السردية لأفكار الشخصية تقنية قديمة الطراز ، ولكن بعض مؤلفي القرن العشرين استخدموها لأنها تسمح لهم باستكشاف منطقة يجعلها التحليل النفسي في متناول السيرد . ويمكن أن يستفيد وصف العمليات العقلية من الاستعارات («التناظرات النفسية») ومن صيغة الحاضر (بوصفها وسيلة لخلق انطباع المباشرة الدرامية) . أنظر كهن 1978: - 57-41 كهن

(جـ) يمطس جولس ، وبعض الكتاب الآخرين ، الضمائر وعلامات الاقتباس ، وفي بعض الأحيان الأفعال ، لكي يجعل الحدود بين خطاب السارد وخطاب الشخصية غير واضحة («ابتعد التاكسي برز المنزل مقابل سماء متلألئة . مظلماً حتى النوبان . متأخر ربما تكفى للاعتذار حركات تنم عن الاحترام الأسلوب يستوعب الموضوع . فى حوض من ضياء الشرفة «ستيفانى ، ظننا أنك ربما نسيت!») ويمكن المناقشة ، على مستوى أعم ، بأن المقومات النحومة للسرد التخييلى ليست وسائل تقنية فقط تصادف أن استخدمها السرد ولكنها صفاته المميزة (هامبرجر) . تنقلنا الكلمات الثلاث الأولى من قصة همنجواى (كان الوقت الآن خارج الزمان والمكان فى العالم الواقعى إلى «هنا» و«الآن» فيما ندعوه ، على نحو ملائم ، «التخييل» . ويستخدم الصحفيون والمؤرخون هذا التحول (و.ج.م . برونزوير W.J.M. Bronzwaer) ، ولكنهم قد يكونون استعاروه من الأدب الذي يبقى الميدان الوحيد حيث يوجد هذا التحول بصورة اعتيادية .

وتضيف بانفيلد مناقشة أخرى إلي المناقشات التى تزعم أن هناك اختلافاً حاداً بين لغة التخييل ولغة الواقع ، فهى تقول بأن الجمل فى الأدب التخييلى ، بخلاف الجمل فى اللغة الاعتيادية أو الخطاب الاعتيادى ، لاتستخدم من أجل التواصل الذى يفترض ، لايم متكلماً / كاتباً وسامعاً / قارئاً . وتؤدى مناقشتها (المبنية على تحليل نحوى دقيق) إلى نتيجة مؤداها أنه ليس هناك ، على نحو تام ، شخص يسرد راويا لنا شيئاما ، وجمل مثل «ماذا كان لديها تقوله ؟» تفصل الضمائر عن ترابطها الاعتيادى مع متكلم أوأخر . وبناء على ذلك يُحرّد الوعى والذات من «أنا » ، ويسمح لنا ، نحن القراء ، بأن نجرب شيئاً ماكنا نستطيع ، بخلاف ذلك ، أن نجربه في هذا العالم : الذاتية المحرّدة من صلاتها مع أجسادنا وأصواتنا الخاصة . وقد يكون ظهور التخييل في القرن السابع عشر ، كما توحى به بانفيلد ، مرتبطاً بطرق جديدة في فهم النفس .

إن لنظرية هامبرجر وبانفيلد ، والتي يساندها بينفينست (قارن الشكل 15) ، نتائج مهمة على مظاهر أخرى في السرد . ويحاول بعض النقاد أن يصنفوا الموثوقية في المسرودات المبنية على سرد الشخص الثالث على افتراض مفاده أن اليوميات أو الرسائل تحتوى ، بالضبط ، على ما كتبته شخصية ما ، والحوار الأحادى المقتبس مؤشر أقل دقة إلى ما قيل ، وقد لاتكون خلاصة المؤلف الضمني لمحادثة ما ، أو وصفه

لأفكار شخصية ما ، دقيقاً تماماً .، وإذا كانت هامبرجر على صواب فإن العالم التخييلي الذي يخلفه سرد الشخص الثالث مفترض الوجود خارج نطاق أية تساؤلات تخص موثوقيته ، أما الاقتباسات فليست أكثر ، أو أقل ، دقة من الخلاصة السردية ، مادامت لا توجد حقيقة يمكن ، بالقياس إليها ، أن تكون هذه «الجمل التي لايمكن نطقها» صواباً أو خطأ .

وتقود هذه النظرية ، إذا حُملت إلى نهايتها المنطقية ، إلي نتيجة مثيرة للخلاف ، فإن الشخص الأول السارد ، الذي يشاهد الفعل الذي يصفه أو يشارك فيه ، لايستخدم التحوّل في صيغة الفعل وكلمات الإشارة المحوّلة والمنفذ إلى عقول الآخرين ، وهو صفات تميز الأشكال التى تستخدم الشخص الثالث السارد . وإذا كانت تلك هي العلامات التي بواسطتها نتعرف على التخييل ، وإذا كان الشخص الأول السارد — بخلاف نظيرة الشخص الثالث ، قد يُخطىء الفهم أو يكذب (يمكن تقرير ذلك بمقارنة الحقائق التي يقدمونها بالتفسيرات التي يوفرونها) فبأى المعاني يمكن تسمية سرد الشخص الأول تخييلاً ؟ إن إجابة هامبرجر إجابة مطلقة : إنه ليس تخييلاً . مادام «أنا» الذي يكتب في هذا الشكل يستخدم تقاليد اللغة الاعتيادية ويخاطب شخصاً ما فإن الخطاب يدّعي ، ضمناً ، أنه حول العالم الواقعي ، وفي الحقيقة أن هذا أحد أسس موثوقيته ، وذلك كمالاحظت باربولد . وبناء على ذلك يقول هامبرجر إن المسرودات التخييلية التي تستخدم الشخص الأول السارد هي «بيانات عن واقع مزيف» .

ويبدو هنا أن منطق الألسنيات يؤدى إلى نتائج لا تعزّزها التجربة . تظهر بانفيلا أن بعض مسرودات الشخص الأول السارد تستخدم «الآن» اللازمانية الخاصة بسرد الشخص الثالث في سرد تجارب الماضي ، معلمة لانفصال بين «أنا» الذي يحكى و«أنا» المختلفة في الماضي . وتستخدم مسرودات الشخص الأول ، في بعض الأحيان ، الأسلوب غير المباشر الحر (الحوار الأحادي المسرود) ، وذلك كما أظهر كوهن . وفي هذه النواحي ، على الأقل ، تستخدم أشكال الشخص الأول تقاليد «التخييل» كما

هي عند هامبرجر ويمكن أن تعتبر القصص التى تشتمل على سارد يخاطب جمهوراً (تعرف فى اللغة الروسية بـ«skaz» تستخدم قصة أو هنري O.Henry المعنونة «قصة الشعر» وقصة مارك توين المعنونة «الضفدعة القافزة المشهورة من مقاطعة كالافيراس» هذا الشكل تخييلاً درامياً شبيهاً بالمسرحيات .

إن فى الفصل المطلق بين مسرودات الشخص الأول ومسرودات الشخص الثالث ما هو ضد البديهي ، ولكن له ، على كل حال ، فضيلة واحدة ، هي أنه يلفت الانتباه إلى حقيقة وجود فرق صريح بين الاثنين بصرف النظر عن أيهما (لدي المنظرين الفرنسيين في الأكثر) أدى إلى هذا الالتباس غير الضرورى . لانستطيع الشك في موثوقية الشخص الثالث السارد الذي يثبت ، خارج نطاق الشك أو السذاجة ، الشخصيات والوضعيات التي يوجدها (مارتينيه - بوناتي Bonati ، 12-42 ؛ كلاوينسكى . ومن ناحية أخرى ، قد تبرهن أي من مسرودات الشخص الأول على أنه لايمكن الاعتماد عليها لأنها تصدر عن ذات متكلمة أو كاتبة تخاطب شخصاً ما . وهذه هي حال الخطاب الذي فيه ، كما نعلم ، تخلق إمكانية قول الحقيقة إمكانية سوء الفهم وسوء الملاحظة والكذب .

# بنى التمثيل السردي : البؤرة

تصحح هامبرجر وبانفيلد ضعفاً في التقارير السابقة عن وجهة النظر بواسطة توفير تحليل دقيق للزمان وصيغة الفعل . وهما يناصران جدال الشكلانيين حول كون السرد التخييلي مختلفاً ، على نحو صريح ، عن الاستخدامات غير الأدبية للغة في كونه لم يبدع لتبليغ رسائل إلى جمهور ، وقد أظهر هيرنادي وپاسكال – وفوق الجميع كوهن – بواسطة إدخالهم تحليل الكلام والفكرة الممثلين إلى النقد الأميركي ، أن السرد الحديث لايتكون من نمطين من الخطاب (محاكاتي وإخباري ، العرض والسرد) ولكن من ثلاثة أنماط ، وأن النمط الثالث حاسم في فهم التقنية السردية .

وعلى الرغم من أن هؤلاء النقاد الثلاثة قد يعترضون ، بالنظر إلى اختلافاتهم ، على جمعهم سوياً فهم يشتركون فى التأكيد على أهمية لغة السرد ، وهو أمر يعارضه الكثيرون ويتقبل أكثر معارضيهم تجانساً كثيراً مما يقول أولئك ، ولكنهم يحاولون الذهاب أبعد منه بواسطة اختبار مظاهر السرد التى لم يناقشوها . نحن نعلم ، مسلمين بأهمية العلامات اللغوية التى تخبرنا بأننا نقرأ أدباً تخييليا وأهمية التقنيات البارعة لنقل الوعى أن تلك ليست الاستعمالات الوحيدة للغة التى يشتمل عليها سرد قصة ما ، فتقودنا أكثر الروايات داخل عقول الشخصيات وخارجها باعتبار ذلك جزءًا من تصميم أشمل . وإلى حين نرى كيف ترتبط دخيلة الفكرة بالفعل والتفاعل سيساء فهم الهدف من الوسائل التقنية لوجهة النظر ، تلك الوسائل التى غالباً ما تدرس منعزلة عن سواها .

وقد يجعل الساردون كتاباتهم بمعزل عن الواقع عبر الزمان وصيغة الفعل في جمل معينة ، ولكن هناك جمل أخرى تفتقر إلى علامات التخييلية تلك ، وتستخدم ، مباشرة ، لغة الخطاب والتواصل . وإنّ أيّ سارد لايمكن موضعته في الزمان والمكان يخلق عالما تخييليا يحتوى على شخصيات يكون ذلك العالم ، في نظرها ، واقعا . ولكي نفهم الأهمية الوظيفية لوجهة النظر علينا أن نوسع مدى معناها لكي يتضمن العلاقات بين الشخصيات بالإضافة إلى علاقات الشخصيات بالسارد فكلّ شخصية تستطيع أن تهيّىء منظوراً للفعل ، تماماً كما يفعل السارد .

وقد أهملت البيانات التقليدية في معالجتها الشخص النحوى والمنفذ إلى الوعى ، باعتبارهما الصفات المحددة لوجهة النظر ، تمييزاً حاسماً ، فالمنفذ إلى الوعى له معنيان : يستطيع شخص ثالث سارد أن ينظر داخل عقل شخصية ما أو ينظر من خلاله ، في الحال الأولى يكون السارد هو الملاحظ وعقل الشخصية هو الملاحظ ، أما في الحالة الثانية فالشخصية هي الملاحظة والعالم هو الملاحظ ؛ ويبعو أن السارد قد فوض إلى الشخصية وظيفة الرؤية ، كما لو كانت قصة يسردها الشخص الأول ، وتتضمن تعبيرات مثل «لاحظت .. ثم أدركت» ، قد أعيدت كتابتها بسرد الشخص الثالث (لاحظت .. ثم أدركت») .

لقد اقترح هذا التميز بين «بؤرة السرد» (من يكتب؟) و«بؤرة الشخصيات» (من يلحظ؟) ، لأول مسرة ، كلينث بروكس Cleanth Brooks وروبرت بين وارين Robert يلاحظ؟) ، لأول مسرة ، كلينث بروكس Cleanth Brooks وروبرت بين وارين 1972 . وهذا Penn Warren عام 1972 ، ثم طوره ، على نصو تام ، جينيت عام 1972 . وهذا التمييز حاسم لبيان ملائم عن السرد كلى المعرفة ، والذي نزع النقاد الأسبقون إلى تجاهله وحتى الانتقاص منه . لقد وجده جيمس وخلفاؤه مسهباً وغير منضبط لأنه يفتقر إلى الوحدة الواضحة (والأبسط) الموجودة في السرد التصويري . إنهم قادرون على شرح مزايا قصة مثل «غبطة» لامزايا قصة «حياة فرانسيس ماكومبر السعيدة القصيرة» ، القصة التي تقفز من بؤرة أو منظور إلى أخرى (آخر) دونما منطق واضح .

فى بداية قصة همنجواى نرى المشهد من خلال عينى السارد الذى ، بعد الحوار الافتتاحى ، ينحدر عائداً إلى الماضى ويعطينا منفذاً بصرياً إلى داخل خيمة آل ماكومبر ، ثم يعيدنا بعد ذلك إلى المشهد آلذى افتتحت به القصة ، وبعد ملاحظة يبديها ولسون ثم يعيدنا بعد ذلك إلى المشهد آلذى افتتحت به القصة ، وبعد ملاحظة يبديها ولسون نبحد الجملة التالية : «نظرت مسزماكومبر بسرعة إلى ولسون» ثم نجد ، بعد سطور قلية : «نظرت إلى كلا الرجلين كما لو لم تكن رأتهما من قبل . أما أحدهما ، الصياد الأبيض ولسون ، فقد عرفت أنها لم تره قط ، قبل ذلك ، رؤية حقيقية .» ثم يوصف ولسون كما تراه عيناها . يبقى «الصوت» هو نفسه ، ولكن التبئير فى المشهد يتحول من السارد إلى الشخصية . وقد يبدو هذا المقطع فى نظر بعض النقاد غير متقن تقنيا وذلك على أساس الخط التالى من التفكير : آراد همنجواى أن يصف ويلسون ، ولكنه عرف أن الوصف السردى قديم الطراز وغير درامى ، ولذلك احتال للأمر بأن جعل مارجريت ترى ولسون ، ولكن هذه خدعة مستحيلة مادامت سبق لها أن عرفت كيف يبدو ولسون . وحاول همنجواى ، مدركاً ذلك ، أن يبرر الاستحالة بقوله إنها نظرت إليه كما لو لم تكن رأته قط . إن السرد كلّى المعرفة حافل بمثل هذه الاحتيالات ، وذلك دليل على نواقصه .

وينتج هذا النوع من النقد عن فشل في فهم نظام التمثيل المبنى على البؤرة ، وقصة همنجواي عرض رائع لوسائله ، إنها تتضمن نظرات شاملة الرؤية ، ولقطات

مقربة ، ولقطات اقتفاء الأثر (نظرة ولسون إلى مارجريت حين يغادر هو وفرانسيس منطقة المخيمات في سيارة) ولقطات تقترب بسرعة (أصبح الجاموس أكبر فأكبر حتى استطاع أن يرى هيئة أحد الثيران ، هيئة جرباء عديمة الشعر رمادية ، وكيف كانت رقبة الثور جزءاً من كتفيه) . ومثل هذا التنويع ، الموجود أيضاً لدى تولستوى ، يقودني إلى التشكك في أن المسرودات قد تكون مصدر الموارد البصرية المتنوعة في الأفلام ، وليس العكس . ويستخدم همنجواى حتى الأسد بوصفه مبئراً : «كان الأسد مايزال واقفاً وهو ينظر بجلال وبرود نحو هذا الشيء الذي أبصرته عيناه في هيئة صورة ظلية ، منتفخا مثل كركدن غير اعتيادى » إن خطوة ماكومبر الوحيدة الحاسمة ، مبعداً نفسه عن الصورة الظلية للسيارة (نتيجة لنسيانه إطلاق صمام الأمان في بندقيته) هي نقطة التحول الأولى في القصة ، فهي تجعل الأسد يراه ويتحرّك قبل أن يطلق هو النار ،

وبالنظر إلى عناية همنجواى بتقديم منظورات بصرية فإن وصف مسرزماكومبر لولسون جدير بالاعتبار مرة أخرى . يشبه ويلسون مرشحاً لدور سانتا كلوز فى حفلة مدرسية لتوزيع الدرجات ، ولفرانسيس ، من ناحية أخرى ، صفات بطل تلفزيونى . لم تكن مارجريت قد رأت ويلسون حقاً قبل عرض شجاعته فى مواجهة الأسد لأنها ، مثل أغلبنا ، تحكم على الناس على أساس مظهرهم البدنى . وحينما تدفع إلى مقارنة الرجلين من وجهة نظر هى جديدة عليها فإنها يجب أن تعيد تشكيل العلاقة بين العلامات البصرية والمعنى الداخلى .

وبعد أن جعل جينيت (1972) البؤرة موضوعاً للاهتمام النقدى قام ميك بال Mieke وبعد أن جعل جينيت (1972) ، واقترح پيير فيتوكس Pierre Vitoux تحسينات الفاهوم (1982) ، ووافق على ذلك نقاد آخرون كثيرون من ذوى التوجه البنيوى أو السيميائى . وقد ناقش الناقد الروسى بوريس أو سبنسكى الموضوع نفسه بطريقة أقل شكلانية ولكنها كاشفة بدرجة مساوية وذلك في مؤلفة المعنون «جماليات التكوين» (1970) .

وعلى الرغم من أن الكلمات المستخدمة قد تختلف فإن المفهومين الأساسيين المتضمنين فى دراسة التبئير هما مفهوم المبئر (الملاحظ) والمبئر (الملاحظ) . وإذا تضمنت قصة ما أكثر من مبئر واحد فإن التحول من أحدهم إلى الآخر يغيو مظهراً من مظاهر البنية السردية . إن المبئر» ، بالإضافة إلى تسجيله العالم الخارجى ، قادر على ملاحظة الذات (مثلاً : «حب ماكومبر زند البندقية حتى ظنّ أن إصبعه ستنكسر») . وهو قادر ، بالإضافة إلى ذلك ، على التأمل – التفكير فيما يُرى وتقرير مجرى الفعل . والمبئر ، فى الوظائف الثلاث جميعها : بصفته ملاحظاً أو ملاحظاً الذات أو متأملاً فى الذات ، الخيار فى إخفاء محتويات الوعى أو كشفها ، والقرار حول هذا الأمر حاسم غالباً ، فى الأدب كما فى الحياة ، ولكنّ هذا لايغير حقيقة مؤداها أن من يتحدث عن شخصية أخرى فى قصة ما هو مبئر بقدر من يفكر التفكير نفسه لكن يبقي صامتاً . وبناء على ذلك فإن مفهوم التبئير يهيىء الوسيلة لتكامل الوعى والحوار فى وصف البنية السردية .

ولايكاد يكون ضرورياً ، في قصة همنجواى ، إظهار أنّ المبئر ، في مقاطع كثيرة ، هو السارد وهناك ، سوى ذلك ، اختلافات واضحة في استخدام تبئير متنوع . إننا نعرف ولسون بوصفه ملاحظاً ومتأملا للذات ، ونعرف فرانسيس ، على نحو أقل شمولاً ، بوصفه ملاحظاً وملحظاً للنفس (مع مقاطع موجزة قليلة من تأمل الذات) ، ونعرف مارجريت بوصفها ملاحظة فقط . نحن نعرف أن ولسون لايقول كثيراً عما يفكر فيه وأن فرانسيس يفعل ذلك في أكثر الأحيان ؛ وكل ما نعرفه عن أفكار مارجريت هو ما تقوله . إن تعاطفنا ، عموماً ، مجنّد لمناصرة أولئك الذين نعرف أفكارهم . ويميل معظم القراء إلى أن يصفوا فرانسيس بالجبان بناء على تشخيص السارد له ، وذلك بعد أن يعلموا ما فكر فيه وشعر به خلال صيد الأسد . ولكن لاتوجد إمكانية كهذه التعاطف مع مارجريت التي يجب أن تبقى أفكارها غير مسجلة للمحافظة على النهاية الملغزة . وبالإضافة إلى ما يمتلكه الشخص الثالث السارد من منفذ غير طبيعي إلى عقول الآخرين ، تظهر في القصة علامة تشي بالمعرفة الكلية ، وهي التعليقات على ما لم تفكر فيه الشخصية .

وحين لايعالج التبئير بوصفه مقولة مستقلة في تعريف وجهة النظر يغدو السرد كلّي المعرفة نوماً من المستودع ممتلئاً بمدى واسع من التقنيات السردية المتميّزة عن بعضها . وقد يرى السارد «مع» شخصية أو أكثر مقدّماً ما يرون كما لو كان ينظر من خلفهم إلى ما ينظرون إليه . إن التحوّل من موقع إلى آخر لايدل ضمناً على المعرفة الكلية بالمعنى الاعتيادي (المنفذ إلى الوعي) ، ولكن ليست لدينا كلمة أخرى لتسمية هذه الوسيلة التقنية . وحتى إذا ظهر السارد وكأنه قد عبر الخط الفاصل بين العالمين الداخلي والخارجي مستخدماً تعابير كهذه : «لاحظت» أو «دهش لرؤية» فإننا لا نملك دليلاً قوياً على أن هذا قد حدث فعلاً لأننا ، جميعاً ، نستخلص نتائج كهذه مما يفكّر فيه الآخرون بعد ملاحظتنا ردود فعلهم دون ادعائنا بامتلاك منفذ إلى عقولهم .

إن التمييز المطلق بين الشخص الأول السارد ، المقيّد بأحوال المعرفة في العالم الواقعي ، وأشكال الشخص الثالث السارد التي يستطيع فيها السارد ، نظرياً ، أن يعرف كل شيء (ولكن قد يجّدد نفسه بمعرفة جزئية) ينهار عند الممارسة . يصف أو سينسكي الشخص الثالث السارد في الحرب والسلم بأنه «إنسان ذو عقل نفاذ وذكي ، له ما يحبه وما يكرهه ، وله تجاربه الإنسانية الخاصة ، والمعرفة المحدودة المتأصلة في كلّ الناس (109-10) . وهو ، في عدّة مشاهد ، مجرّد ملاحظ داهية ، ومن نثق بملاحظته وحكمته . وهو قد يستخدم تعبيرات مثل «بدا أن الناس في الغرفة يتعرفون عليه» أو «بدت مروّعة لما قاله» ، مجارياً التحديدات المفروضة على شخص أول سارد يدّعي أنه كان حاضراً . وهو يملك ، في بعض الأحيان ، منفذاً إلى ما تفكر فيه الشخصيات . ماذا نفعل بانتهاكات كهذه لمقولاتنا ؟ ينبغي ، على الأقل ، أن نقر بأن بنى التمثيل في السرد لايمكن أن تقلّص إلى وجود لغوى ، وأن «البؤرة» ينبغي أن تعالج بوصفها مكوناً مستقلاً من مكونات وجهة النظر ، جنباً إلى جنب مع الشخص النحوى في السارد والمنفذ إلى الوعى .

# لغات السرد وأيديولوجياته

يستخدم المنظرون تمييزات واضحة لتعيين هوية الظواهر التى ، بخلاف ذلك ، تمرّ دون أن تُلاحظ ، ولكن الوضوح يُنجز دوماً مقابل ثمن . حينما تركز على مظاهر معينة في طريقة السرد فإن مشهد السرد ، بوصفه كلاً ، يغدو غير واضح . إننى ، بعد أن حادولت إظهار عدم إمكانية الاستغناء عن النظريات التقليدية والنحوية والبينوية – السيميولوجية لفهم وجهة النظر ، أريد تعيين محدودياتها من منظور الناقدين الروسيين فولوسينوف وباختين .

إن النظريات التى ناقشتها ، على الرغم من اختلافاتها عن بعضها ، نظريات تحليلية ، فهى تبدأ بثنائيات (السارد أو الشخصية ، سرد الشخص الأول أو سرد الشخص الثالث ، داخل العقل أو خارج العقل ، مبئر — فاعل أو مبئر — مفعول) وتنتهى بتصنيف . وخلال عملية القراءة نحن نعى هذه الأقسام بدرجة أقل مما نعى التأثيرات التى تنتج عن تفاعلها ويناقش أوسينسكى هذا الموضوع (101-129) ، ولكن يبدو أن هناك شيئاً ناقصا حتى بعد إضافته الايديولوجية إلى قائمة الملامح التى تميز وجهة النظر . إننا لانجرّب السرد بوصفه خلاصة وافية لمقولات ولكن بوصفه حركة كلية تتميّز أجزاؤها على أحسن نحو ، في تعبير «وجهة النظر» في أكثر معانيه عمومية : مجموعة من المواقف والآراء والاهتمامات الشخصية التى تكوّن الموقف العقلي أو العاطفي الشخص ما في علاقته بالعالم . ولاتتجسيّد هذه الكليّة ، التى تكون من المقولات لكن تتجاوزها ، في اللغة (بوصفها وحدة مجردة يمكن دراستها نظرياً) ولكن في «اللغات» التي يُعبَّرُ من خلالها عن وجهات نظر مختلفة .

إننا جميعنا ، خبراء في تمييز اللغات المتنوّعة التي تشكلٌ عالمنا الاجتماعي . ويلاحظ باختين أننا في الحياة الواقعية نلتقط ، على نحو حساس جدّاً ، أصغر تحّول

في طبقة الصوت وأضال مقاطعة في الأصوات في أيّ شيء ذي أهمية لنا من خطاب الحياة اليومية العملية لشخص آخر (1929-201). ونحن نجد ، على الصفحات الافتتاحية لصحيفة ما ، اللغات المتمايزه لكتّاب الأعمدة السياسية المتنافسين وكتّاب الافتتاحية لصحيفة ما ، اللغات المتمايزه لكتّاب الأعمدة السياسية المتنافسين وكتّاب الرسائل إلى رئيس التحرير ، إن وضعية واحدة أو حادثة واحدة توصف بكلمات وأساليب مختلفة جدّا «يواجه الناثر عدداً وافراً من الطرق الضيقة والواسعة والممرات التي رسمها الوعي الاجتماعي في الشيء (باختين 1934 - 35 ، 278) . ليست الكلمات ، مع القيم والمواقف التي تدل عليها ضمناً ، قابلة للفصل من الأشياء التي نعرفها منفصلة عنها ، فالكلمة موجودة في الشيء الذي نجربه دوماً من وجهة نظر أو أخرى . وعملية أن يغيو المرء فرداً مستقلا هي ، في أغلبها ، عملية تعلّم لغة خاصة بنا ، محررين أنفسنا من التكرار الأوتوماتيكي لكلمات وتعبيرات نشأنا معها ، مختارين طرقاً للتسمية من أنواع الخطاب المتوفرة (لأننا لانستطيع التواصل إلا باستخدام التقاليد) ، ولكن جامعين معها مقاصدنا الخاصة ، وذلك من أجل أن نتكلّم بصوتنا الخاص .

تستخدم لغات العالم العادى المتنافسية لنقل الأفكار والمواقف ، وهي تخاطب بعضها عبر خطوط كتلك التي تفصيل الأعمدة في صحيفة مانعة الخطابات المتعارضة من اختراق الحدود التي في إطارها تعلن حقيقتها . إن هدف الرواية ، في نظر باختين ، هو تمثيل هذه الاختلافات لكي تغدو مرئية والسماح لها بالتفاعل . وليست مقومات اللغة التي تعنيه أسلوبية أو نحوية ؛ إنها «تلك المظاهر ، في حياة الكلمة ، التي تتجاوز حدود الألسنيات» (1929، 181) .

حين يناقش النقاد أسلوب همنجواى ، على سبيل المثال ، فإنهم عادة ينبهون إلى بساطته ووضوحه المطردين ، وهم ، من وجهة نظر لغوية صرفة ، مصيبون . ولكن «حياة فرانسيس ماكومبر السعيدة القصيرة» ، منظوراً إليها بعينى باختين ، ساحة قتال أو كرنقال من لغات متنافسة ، فإننا نجد نبرة عمود المجتمع الرقيقة المتكلفة والمكتظة بالكليشيهات : «كانا يضيفان أكثر من نكهة المغامرة إلى «رومانس» حبهما المحسود

كثيراً والباقى أبداً برحلة صيد فيما عُرف بأفريقيا السوداء ..» هناك وصف لفرانسيس ، باعتباره ممثلاً للطبقة العليا ، كان يمكن أن يقال فى ناديه فيما عدا كون صوت السارد يعيد تعبيراً واحداً ، مثل قلم فى اسطوانه ، لكى يضائل من شئن فرانسيس : «عرف صيد البحط ، وصيد السمك ، السالمون والسالمون المرقط ، والبحر الكبير ، عرف كثيراً عن الجنس فى الكتب ، فى كتب كثيرة ، كتب كثيرة جدًا ، عرف عن كل طرق المغازلة ... »

لايمكن التعبير عن بعض الأفكار إلا في لغات أجنبية وذلك بسبب الصلة الحيوية بين اللغة والشفرات المختلفة التي نحيا بواسطتها . فلكي يبلغ ولسون إحساسه بواجب الصياد نجده يلجأ إلى الكلمة السواحلية «شورى» ولكي يسمى علاقته الاجتماعية بال ماكومبر («ماذا سماها الفرنسيون ؟ نظرة متميزة») . ونجد ، في قلب القصة ، أن وجود ولسون الكلي ، «الشيء الذي كان به يحيا» ، إنما هو قطعة من اللغة – قول مقتبس من شكسبير . وكونه يسبق المقتبس ويتبعه بلغة تجديفية فظة («جيد إلى أقصى حدّ) حدّ) Damned good . لنر ما إذا كنت أستطيع أن أتذكره . أه ، جيد إلى أقصى حدّ») يظهر كلاً من ارتباكه فيما يتعلق بالبلاغة البطولية واندماجه في الطبقة الاجتماعية التي يظهر كلاً من ارتباكه فيما يتعلق بالبلاغة البطولية واندماجه في الطبقة الاجتماعية التي بوصفها هجوماً نظامياً على كل المحاولات لتلطيف الاختلافات اللغوية (التي هي في الصقيقة اختلافات أيديولوجية) ، تخدم المقتبسات من شكسبير هدفا آخر .

إن تصادم اللغات المتباينة هذا هو ما يدعوه باختين تعدّدية لغوية ، فلسارد همنجواى أسلوب ، ولكنّه يؤكد على الاختلافات اللغوية بدلاً من تلطيفها «إن كلمات المؤلف التي تمثل كلام الاخر وتؤطره توجد له منظوراً ، فهى تفصل الضوء عن الظلّ ، وتوجد الوضعية والأحوال الضرورية له لكى يبرز ، وهى ، أخيراً ، تنفذ إلى دخيلة كلام الآخرين ، حاملاً إلى داخله لهجاتهم وتعابيرهم الخاصة ، وموجداً لها خلفية مُحاورة » (باختين ، تغييراً في المتكلمين فقط ، بل

تنبعث صفته الأساسية ، فى الحياة كما فى الأدب ، على أوضح نحو من عدم التوافق ، حين تغدو طريقة قول الأشياء هدفاً للتنافس بقدر ما هى موضوع للنزاع . إن كلمات الآخر تقطع لغتنا فى العمق وتخترقها ، ونحن نعيدها فى هيئة حجة معاكسة أوتوبيخ ساخر . وفى قصة همنجواى تؤنب مارجريت فرانسيس : «ستتأدّب » «أتأدّب ؟ تلك طريقة للتكلّم . أتأدّب» «نعم ، تأدّب» «لماذا لاتحاولين التأدّب ؟» فمارجريت تعامل فرانسيس بتنازل (نحن نقول للأطفال «تأدبوا») ، ويقاطع فرانسيس افتراض السلطة لدى مارجريت باستخدام كلمتها الطفولية لتسمية مصدر غضبه – خيانتها . إن كلمة «تأدّب» ، التى لها ، فى نظر اللغوى معنى ثابت بدرجة معقولة ، تصبح حيّة بطرق غير متوقعة ضمن قرائن التخييل الذى هو نفسه حياة اللغة وقد جعلت مرئية .

ويظهر نوع آخر من الحوار في مقاطع من السرد ، والمحاكاة الساخرة واحدٌ من أشكاله الواضحة حيث يضع المؤلف لغة أخرى إلى جانب لغة السارد مبرزاً بذلك صفاتها المميزة ، وذلك كما في استخدام همنجواي عمود المجتمع . ويعتقد باختين أن الفصل الصارم بين الأساليب هو صفة مميزة للثقافات التي تخضع الفرد للدولة والتي تضع حدوداً بين لغة مُقرَّة وأي خطاب يختلف عنها . ونادراً ما أنتجت المجتمعات الغربية لغة سائدة من هذا النوع ، وهذا سببُ أدى إلى استبدال المؤلفين السلطويين بساردين منتدبين لايمارسون سيطرة لفظية أو تقويمية على الشخصيات ، ويسمحون ، بدلاً من ذلك ، للشخصيات بأن تتكلم لغتها الخاصة . ويكوّن الكلام والفكرة المثلان ، حيث يصعب غالباً معرفة منتهي كلام الشخصيات ومبتدأ كلام السارد ، مثلاً جيّداً ، عند باختين ، لكيفية تفاعل أنواع مختلفة من الخطاب (أنظر أيضا قولو سينوف 1930 ، عند باختين ، لكيفية تفاعل أنواع مختلفة من الخطاب (أنظر أيضا قولو سينوف 1930 ، ومن ناحية أخرى يبدو غالباً أن السارد عبر نوع من العدوى الأسلوبية ، قد التقط كلمات من الشخصية (كوهن 1978 ، 32 - 33 ) . وفي قصة مانسفيلد يبدو أن خطاب السارد قد أصابته عدوى خطاب بيرثا مقربة المسافة بينهما إن التمييزات القاطعة ، مثل قد أصابته عدوى خطاب بيرثا مقربة المسافة بينهما إن التمييزات القاطعة ، مثل قد أصابته عدوى خطاب بيرثا مقربة المسافة بينهما إن التمييزات القاطعة ، مثال قد أصابته عدوى خطاب بيرثا مقربة المسافة بينهما إن التمييزات القاطعة ، مثل

التمييز بين الشخص الأول السارد والشخص الثالث السارد ، هي غالباً أقل أهمية من المسافة بين أنماط الخطاب ، مادامت الأخيرة قادرة على طمس الحدود التي يوحدها النحو .

ويصر باختين على أنّ الألسنيات وحدها لاتستطيع تعيين حدود كهذه ، فغالباً ما ينبهنا تعبير أو مجرد نغمة أو انعطافة ، إلى تحوّلات أو اختلاطات فى وجهات النظر «لم تكن هناك رائحة رجل تنتقل نحوه» – الجملة سرد الشخص الثالث ، ولكن يبدو أن الملاحظة تأتى من الأسد . إن تفاعل اللغات والمنظورات المتمايزة يخلق خطاباً «مزدوج الصوت » ، جاعلاً إيانا نعى المظاهر البارزة فى كلّ منهما .

وتنبعث متضمنات نظرية باختين واضحة في تعريفه الرواية بأنها شكل «هجين» : إنها «نسق مرتب فنيا ليجعل لغات مختلفة تحتك ببعضها» ( 1934 - 35 ، 361) . وحين تتصور الرواية محاكاة أو تمثيلاً للحياة يُصادف أن يكتب (النظرة التقليدية) فإنها تجرّد قبل كلّ شيء ، من لغتها التي توضع جانباً لتناقش تحت عنوان «الأسلوب» ؛ ثم تفصل الشخصيات عن السارد (كل منها ذاتية شخصية متفرّدة) من أجل معالجة تصنيفية بوصفها مبئراً (فاعلاً) أو مُبئراً (مفعولاً) ، خطاب السارد أو خطاب الشخصية داخل العقل أو خارجه ، ويعتبر باختين الشخصيات والسرد «مناطق لغوية» قد تشترك في المواقف والالتزامات الاجتماعية ؛ وهو يكتشف ، من ناحية أخرى ، داخل شخصية واحدة أو صوت سردي واحد ، انقسام الولاءات الذي ينتج عن التفاعل الأصيل مع لغات الآخرين . وليست هذه الكتلة المتزاحمة من اللغات المتباينة نتيجة ثانوية عرضية «لفاعلين» يواجهون «مفعولين» ؛ إنها نبض الحياة الذي منه نشتق طرق التسمية التي تجعلنا أفراداً وتكوّن نظرتنا إلي العالم «إن صيرورة الفرد الايديولوجية ، وفقا لهذه تجعلنا أفراداً وتكوّن نظرتنا إلي العالم «إن صيرورة الفرد الايديولوجية ، وفقا لهذه النظرة ، هي عملية تمثل كلمات الآخرين على نحو انتقائي ، تماماً كما تمثل ولسون المقطع من شكسبير ( 1934 - 35 ، 341 ) .

طالما بدت كلمة «الايديولوجية» متطفلاً أجنبياً في لغاتنا اليومية والتنظيمية وموطنها الأصلى هو النظرية السياسية حيث تشير ، أحياناً ، إلي دوافع خفية وعوامل لانعيها تؤدى إلى وعى زائف ، ويستخدمها باختين ليشير إلى «طريقة خاصة في النظر إلى العالم ، طريقة تكافح من أجل دلالة اجتماعية » ، وهي ، بهذا المعنى قريبة من المعنى الاعتيادي لـ «وجهة النظر» ، ومايضيفه إلى التحليلات الأكثر تقنية هو وعى بأن محتوى التخييل لايخترق الشكل فقط وإنما يكوّنه أيضاً ، ويمركزية اللغة في أية مناقشة للسرد .

لقد بقي منظور واحد في مشهد السرد تجنّبتُه حتى الآن ، وهو الشخص الذى لا يظهر أبدًا داخل المشهد ، ولكنه مع ذلك حاسمٌ لوجوده كالكاتب تماماً : إنه القارىء ، أو القراء على الأصبح – الذى ، كالنقاد ، يرى المشهد بطرق مختلفة جدّاً .

# من الكاتب إلى القارىء التواصل والتفسير

إذا أصغينا بعناية ، فى رأى باختين ، فإننا يمكن أن نسمع فى المسرودات نوعين من الحوار غير تلك الحوارات المتضمنة فى علامات الاقتباس . ويستطيع الكاتب ، من خلال النغمة المحددة فى السرد ، أن يشارك فى محادثة ضمنية مع الشخصيات ، متعاطفاً معها أو مضيفاً معانى إضافية ساخرة إلى ما تقوله . ويستطيع ، من خلال المحاكاة الساخرة والمحاكاة الأسلوبية ، أن يعلّق بطريقة غير مباشرة على المؤلفين الآخرين والاستخدامات التقليدية للغة . ونحن نتعرّف على تأثيرات كهذه لأننا نعرف قدراً كبيراً حول كيفية استخدام اللغة فى الأدب وفى الحياة . وينتج تفاعل معرفتنا اللغوية مع الكلمات على صفحة ما حوارات أخرى . وعلى الرغم فى أننا لا نجيب الكاتب فإننا نشعر أنه يخاطبنا ، ونحن نثبت موجودية القصة بوضع الأسئلة عما نقرأ والإجابة عنها (حتى إذا كان ذلك على نحو غير واع) . ويسهم أولئك الذين يتحدثون أو يكتبون عن المسرودات فى القرينة الحوارية الكلية للأدب ، حيث يستتبع إنتاج الكلمات خلق قيمة ، وذلك من خلال العمل ومتعة الفهم .

وحالما يدخل القارىء مشهد السرد فإننا لا نتمالك أنفسنا عن رؤية المشهد من منظور جديد . ولانحتاج إلي التعرف على المقومات النحوية للكلام والفكرة الممثلين لكى نجرب تأثيراتها ، أكثر من حاجتنا إلى دراسة الصوتيمات لكي نستخدم اللغة . وليست التقنيات السردية ، رغم كل شيء ، غايات في ذاتها ، وإنما هي وسائل لتحقيق تأثيرات معينة ، ولانستطيع أن نعرف ماهية مسرودة ما إلا في علاقتها بما تفعل ، وفي حين تتنوع أهداف القراء والكتاب فإنها لايمكن أن تنفصل عن أسئلة القيمة والمعنى .

تلك نقطة أصر عليها ويْن بُوث في كتابه المعنون « بلاغة التخييل » (1961) ، إذ عارض النظرات النقدية السائدة التي أكدت على المقومات الشكلية للأدب ، واعتقدت ،

كما لو كان ذلك بنداً من بنود الإيمان ، أن أحسن الروايات غامضة ، وجادل بأن التخييل شكل من التواصل ، ولم يعن بذلك أن على الكتاب أن يحاولوا البرهنة على فرضية ، ولا تصور التواصل باعتباره محدودًا بنقل معنى تناسبى . إن الاستجابة العاطفية ، المهمة في الأدب الكلاسيكي قدر أهميتها في الأدب الشعبي ، جزء مما يثيره الكتاب ولايمكن أن تنفصل عن القيم والمواقف . وكان أحد أهداف هجومه الجماليات ذات الثقافة الرفيعة التي ازدرت الانشغال العاطفي بوصفه تلويثاً انقاء الفن . وفي نظره أن النقاد أساع فهم أهداف التخييل حين خلّصوه من القيم والعواطف والمعاني المحددة وحتى من العنصر الإنساني الذي يقدّمه سارد أو مؤلف يمكن تعيينه . إن بوث ، في تأكيده على أهمية القيم والايديولوجيات ، يشترك مع باختين ، وهو الآن يقبل بعض أفكار الأخير بوصفها تعديلاً لموضعه الأسبق (بوث 1984) .

### نموذج التواصل

يستخدم بوث وآخرون ، بدلاً من التصنيفات التي أنتجها منظرو وجهة النظر ، نموذجاً خطيًا للتواصل لشرح التخييل : يقدّم مؤلف ضمنى ، قد يختلف عن السارد ، إلى القارىء معلومات عن الشخصيات والأحداث . ويستخدم اللغويون مخططاً مماثلاً لمناقشة التواصل غير السردى : متكلم يبلّغ رسالة إلى مستمع . ومما لايمكن إنكاره أن الوضعية في التخييل يمكن أن تكون أكثر تعقيداً من المحادثة اليومية مادام يمكن تقديم عدد من الأشخاص إلى يمين الرسالة ويسارها (كما يظهر في الشكل 7 أ) ويتضمن هذا النموذج القارىء بوصفه مقوماً أساسياً في الوضعية السردية ، ويثبت مفهوم المعنى الأدبى بين السارد والقارىء ، وبذلك يقترح طرقاً جديدة لفهم ما يحدث حين نقرأ.

وتمثّل الحوارات داخل عالم التخييل الحقيقى وظائف اللغة فى الحياة اليومية . ويعتمد ما تعنيه الكلمات على طريقة استعمالها لا على كيفية تحديدها فقط ، فمقصد المتكلم وعلاقته بالمستمع هى من بين العوامل الكثيرة التى نأخذها على نحو ألى ، بنظر الاعتبار . لكى نفهم ، فى قصة همنجواى ، المقطع الذى يبدأ بقول مارجريت : «ان

أتركك ، وستتأدّب» ، ينبغى لنا أن نعتمد على معرفتنا الضمنية بما يحاول الناس فعله حين يستخدمون الكلمات على هذا النحو . ويمكن تفسير قولها على أن تنبُؤ (أعرف أنك ستتأدب في المستقبل) ، وعد (إذا تأدبت فلن أتركك) ، تهديد (إن لم تتأدّب فسوف أتركك) ، وأمر (ستتأدّب!) ويفسر فرانسيس قولها على أنه أمر ، وعند ذاك تكرّره هي على هذا النحو . ولكن إصدار أمر يفترض مسبقاً أن للمتكلم سلطة لاصداره ، وحين كتبت القصة لم تكن الزوجات يمارسن ذلك النوع من السلطة على الأزواج .

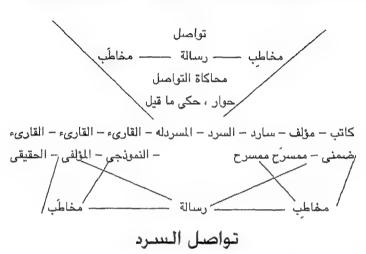

قد یکون للسرد مخاطب واحد فقط (کما فی «غبطة») ، مؤلف ضمنی وسارد ممسرح (هکلبری فن) ، أو ، کَما فی حکایات کانتربری ، مؤلف ضمنی ، مؤلف ممسرح (تشوسر بوصفه سارداً غیر مؤهل) ، وساردون ممسرحون . وبالطریقة نفسها ، قد یکون هناك مخاطب واحد أو أکثر وحینما یضاف إلی النموذج مخاطب أو مخاطب آخر فإن كل شیء بینهما یصبح جزءاً فی الرسالة» .

الكاتب: يجادل واين بُوث (1979) بأن هناك شخصين إضافيين يمكن أن يشغلا المجال بين الكاتب الحى والمؤلف الضمنى . إن متوالية الكتاب الضمنيين المصنوعة خلال حياة مؤلف ما تصنع «مؤلفا مهنيا» (أنظر لورانس ليبكنيك Laurence Kipking ، حياة الشاعر) . وقد ينمى الكتاب «شخصية عامة» تقدم للصحافة ( والجماهير ، دور نصف

مفروض عليهم عن طريق صورتهم العامة والتهليل لها قارن: «بورهس وأنا» في كتاب جورج لويس بورهس ورهس التعريف مختارات شخصية ) . المؤلف المسرح / الضمنى: لايستخدم المؤلف الضمنى، حسب التعريف، أبداً الضمير «أنا» ويشير إلى الجمهور، أما المؤلف المسرح فيفعل ذلك . وتظهر لانسر Lanser أن التمييز بين الأسبق (الذي تدعوه «الصوت من خارج التخييل») والمؤلف المسرح («السارد العام» لديها) هو تمييز درجة ، مع وجود مراحل متوسطة بين الاثنين .

السارد المسرح: شخصية في القصة («السارد الخاص» لدى لانسر).

المسرود له: مصطلح أطلقه برينس Prince على الشخص الذي يوجّه إليه السرد، فأن لم يكن شخصية فإنه هو القارىء الضمني نفسه.

القارىء الضمنى: فكرة تجريدية تستخدم لمناقشة أنواع البراعة التى يملكها القراء الحقيقيون (أنظر أونج Ong؛ أيزر 38-34، Iser). وقد يسمى النقاد هذا الشخص، من أجل التأكيد على أنواع البراعة، القارىء المثالي أو الأعلى أو المُعلّم. وإذا كان هناك مخاطبون غير المؤلف الضمني فإن هذا الشخص يمكن أن ينقسم إلى:

القارىء النموذجى: المصطلح الذى يطلقه إيكو Eco على القارىء الذى تُخطط صفاته المميزة بواسطة النص أو تستنتج منه (القارىء العملى عند برينس، «جمهور السرد» عند رابينوفيتز، «المسرود له العام» عند لانسر). وهذا دور شبه تخييلى يتوقع من القارىء أن يلعبه (أنظر أونج).

القارىء المؤلفى: «الجمهور المؤلّفى» عند رابينوفيتن ؛ «القارىء الصورى» عند جيبسون ، «القارىء من خارج التخييل» عند لانسر . وهذا الشخص يشبه ، عادة ، الجمهور الواقعى الذى يخاطبه المؤلف الضمنى . وهو ، بخلاف القارىء النموذجى ، شخص يظل واعياً بأن التخييل تخييل (قد يلمّح المؤلف الضمنى إلى الحقيقة) ويقرأ في ضوء تلك المعرفة .

(وإن كان الزوج الذي تسيطر عليه زوجته شخصية مُقولبة ملهاوية). وقد جُرح شعور فرانسيس على نحو خاص لأن هذا الأمر ، كما لوحظ سابقاً ، هو نوع الأمر الذي تصدره أم إلى طفل .

ويدرس منظرو فعل الكلام هذه الأبعاد في استخدام اللغة - ماذا نفعل في قولنا شيئاً ما وماذا نفعل بواسطة قولنا إيّاه . لقد أظهر ريتشارد أوهمان Richard Ohman شيئاً ما ومادي لويس پرات Mary Lauise Pratt أنّ النصوص الأدبية تشترك مع الأفعال الكلامية الاعتيادية في كثير من الأمور ؛ وتكامل سوزان لانسر ، في مؤلفها المعنون فعل السرد نظرية فعل الكلام ونقد وجهة النظر لتنتج تقريراً شاملاً عن التواصل بين الكتاب والقراء .

ويضيف اللغويون وعلماء علم الأدلّة مقوّمات أخرى إلى تحليل التواصل (الدراسة الاستعمالية»، في مصطلحهم). ويُدرج جاكوبسون فوق محور المخاطب / الرسالة / المخاطب، وتحته، ثلاثة عوامل هي مهمة في أي حدث كلامي، فالنقل الناجح للرسالة يتطلب بعض المعرفة بالقرينة»، أو بمايشير إليه المتكلم، وبعض الوسائل لفتح قناة التواصل وإغلاقها وفحصها («اتصال»)؛ وطريقة لتقرير الكيفية التي يُقصد أن تعمل بها الكلمات (قضية الشفرة» المستخدمة). حين يقول فرانسيس «أتأدب؟ هذه طريقة للكلام»، فإنه يعلق على الشفرة، وحين يقول «إخرسي» فإنه يحاول، على نحو واضح، أن ينهي الاتصال. إن معنى بعض مشاجرات المحبين والقصص القصيرة (مثلاً، قصة همنجواي المعنونة تلال كالفيلة البيضاء») يستقر في الشفرة أو الوظيفة ماوراء اللغوية»: أن التعليق على الرسالة ، لا الرسالة نفسها، هو الذي يكشف ما يحدث.

إن القارىء ، بوصفة مشاهداً أو ناظراً إلي عالم تخييلى واقعى ، يفسر ما يحدث على نحو يماثل كثيراً ما نفعله نحن في الحياة الاعتيادية ، مُلائماً بين الأحداث والشخصيات والحوافز . ولكن ما هو هدف القصة بوصفها كلاً ؟ وفي خطاب الحياة اليومية يمكن بواسطة القرينة توضيح الغاية التي يرمى إليها متكلم باستخدام القصة بوصفها رسالة ، يسئل محام ، محاولاً اختبار المسيح : «من هو جارى؟ «فيجيب المسيح

بقصة السامرى الطيب ولكن القصص ، في أحسن الأحوال ، غامضة ولذلك ، فبعد حكى القصة يُراجع المسيح الأمر للتثبت مما إذا كان المحامى قد فهم «الشفرة» وذلك بالسؤال عن أيّ الشخصيات الثلاثة يكون الجار ، وتظهر إجابة المحامى أنه قد تلقى الرسالة المقصودة ولايتبادل الكتاب والقراء المعلومات حول الاتصال والشفرة لضمان دقة النقل ، ولاتشتمل القرينة ، في التخييل ، على إشارات إلى الواقع (لو اشتملت فقد نكون قادرين على الإجابة عن بعض اسئلتنا بواسطة فحص مصادر أخرى للمعلومات).

وقد تتضمن المسرودات المطبوعة مؤلفاً ضمنياً يخاطب القراء موضحاً ما تدور حوله القصة ولماذا تُسرد . وإذا كان المؤلف الضمنى صادقاً فى القول إنّ القصة تخييلية أو حقيقية فإنّ نموذج التواصل الطبيعى يصمد على الرغم من أن القراء قد يحتاجون إلى الاعتماد على معرفتهم بالتقاليد الأدبيّة لفهم المعنى . ولكن ، إذا صمت الصوت المؤلفى فإن القارىء يغدو أقل تأكداً من غرض القصة ، بوصفها رسالة ، ومن معناها . وليست المشكلة ، في كثير من المسرودات الحديثة ، مشكلة استنتاج تفسيرمن تعاقب أحداث نفهمها لاغير بل هي فهم ما حدث تماماً – ملائمين بين الأفعال والشخصيات والدوافع في عقدة أو قصة مفهومة . هل تفسير بيرثا ما حدث في «غبطة» تفسير يعول عليه أو هو تفسير حرّفته حالتها العاطفية غير الاعتيادية وانشغالاتها الجنسية ؟ .

وقد أظهر بوث ، في مؤلفة «بلاغة التخييل» ، أن لمنظرى السرد ، حين تواجههم اسئلة كهذه ، خيارين اثنين . يمكنهم أن يؤكنوا بالدليل والحجة أن التخييل مماشل للخطاب اللا أدبى ويحاولوا المحافظة على نموذج التواصل بإظهارهم أن التقاليد الأدبية تقوم بديلاً للتقاليد المستخدمة في الخطاب الاعتيادي ، وذلك لكى يضمنوا نقل المعنى نقلاً دقيقاً ، أو يستطيعون التخلي عن نموذج التواصل بالنظر إلى حقيقة وجود اتفاق قليل حول ما تعنيه المسرودات التخييلية ، ومن المفهوم أن على معظم المنظرين ، وقد أعطوا هذين الخيارين ، أن يحاولوا العثور على موقع في مكان ما بينهما .

ويقبل بعض النقاد حقيقة كون التفسيرات تختلف ، بل هم حتى يمجدون ذلك ، وفي رأيهم أن الكتاب يحرّرون التخييل من المعانى المحددة ليفتحوا المجال أمام المشاركة

الشخصية للقارىء فى القصة . ويجادل آخرون أن الموقع المخصيص للقارىء بوصفه خالق المعنى ، أكثر تقيداً بالكاتب والتقاليد الأدبية مما يبدو للنظرة الأولى . وقد يكون خلق المعني مغامرة تعاونية يسهم فيها كل من القارىء والكاتب بنصيب ويمكن أن تكون المقدرات الحقيقية للتفسير هى الافتراضات الأدبية والثقافية فى مجموعات خاصة فى التاريخ ما دامت هذه الافتراضات تشكّل مايتصورة الكتّاب والقراء ويوجدونه. وترى مجموعة ثالثة من النقاد (مجموعة كونتها أنا من أجل أهدافى الخاصة ) أن المعنى في المسرودات التخييلية غير ثابت وأن عدم الثبات متأصل فيها ، وأضع في هذه الطائفة الأخيرة النقاد الذين لايناقشون الكتاب والقراء والتقاليد بل يناقشون القراءة .

## أنواع القراء

يبدو أن زيادة اختلافات الرأى حول معنى السرد تتناسب تناسباً طردياً مع الأهمية المعطاة القصة والعناية التى بها تفسر ، وذلك كما تظهر التعليقات على هومر والكتاب المقدس والباجاڤاد كيتا (33) Bhagavad - Gita . إن التخييل الشعبى ، طالما نُظر إليه بوصفه شكلاً التسلية لم يتطلّب تفسيراً على الرغم من أنه قد يعتبر تافها أوضاراً . أما القصص المقصود بها أن تعلم ، أو التى تتظاهر بذلك ، فإنها قد تُقبل حسب قيمتها الظاهرة وعلى أساس الدروس الأخلاقية التى قدمتها على نحو واضح . ولكن ، حالما أدخلت الروايات إلى منهج الكليات ، أخذة مكانها بوصفها شكلاً أدبياً مهما ، جنباً إلى جنب مع الشعر والمسرحية والنثر اللاتخييلي ، تضاعفت الاختلافات حول تفسيرها . وقد طورت الأنظمة القانونية وبعض الأديان طرقاً لتسوية نزاعات كهذه بواسطة حكم قضائي أو قرار سلطوى وقد يستخدم الأساتذة المناقشة أو الشرح أو سلطتهم للسيطرة على التفسير في الصف ، ولكنّ الأراء المتضاربة هي المعيار في الكتب والمقالات . إنّ فهم التاريخ الأدبى ، في هذه الحالة كما في حالات أخرى ، يساعد على شرح النظريات النقدية الراهنة . وإنّ اختفاء المؤلف الذي خاطب القراء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، بالإضافة إلى ظهور مسرودات مثيرة المشاكل وشظوية في

القرن العشرين ، قد اجبرا القراء على المشاركة في إنتاج النصوص بالإضافة إلى المشاركة في تفسيرها . وحالما نكون قد أحرزنا المهارات الضرورية لإنشاء المعانى حيث لامعنى محدداً هناك فإننا نستطيع العودة إلى روايات الفترات السابقة واكتشاف تفسيرات قادتنا عاداتنا السابقة في القراءة إلى إغفالها (كيلر 1982 ، 38-39 ؛ دوتشرتي ، x ن Xiii - x ) .

والقراء هم أوضح مصدر للتنوع التفسيرى مادام كل منهم يأتى إلى المسرودات بمجموعة مختلفة من التجارب والتوقعات والفروق الفردية ، فى رأى نورمان هولاند هى وظيفة الهوية النفسية للمرء – مجموعة الدفاعات والرغبات التى تميز طريقة المرء فى مقاربة الحياة والأدب إن كلاً منا ، حسب نظريته التحليلينفسية ، «يجد فى العمل الأدبى نوع الشيء الذي نحن ، على نحو مميّز ، نرغب فيه أو نرهبه أكثر من أى شيء أخر» (124) ، وحالما يكون القارىء قد ثبّت ، بعناية ، آلية الدفاع فى مكانها لكى يرد أى تهديد كامن قد توجهه مسرودة إلى توازنه فإنه يستطيع أن يندفع فى التخيل على نحو حرّ مرضياً دوافعه الفردية للإشباع .

وهناك'، بالطبع ، تفسيرات كثيرة لفرويد ، ويختلف التحليلينفسيون عن علماء النفس في شروحهم للهوية الذاتية ، فالناس «نصوص» هي عرضة للاختلافات التفسيرية كما هو شأن المسرودات ، ولكن معظم المحلّلين يقبلون المقدمة المنطقية التي ترى بأن كلاً منا لديه سيناريو تصور عام لكيفية تطوّر سرد الحياة – تكون أساس تفسيراتنا وأفعالنا . وفي حين اعتقد النقاد التحليلينفسون السابقون أن سيناريوهات كهذه يمكن أن تكتشف في الروايات (أنظر الفصل 2) ينقل هولاند وآخرون هذه السيناريوهات من النص إلى القارىء : تبقى بنية السرد غير محدّدة حتى يفسرها شخص ما في علاقتها بفكرة هوية شخصيته .

إن الحافز لرفض هذه النظرية بسبب كونها توحى ضمناً بأننا نفرض معانينا الخاصة على المسرودات هو ذاته آلية دفاع مادمنا لانحب الإقرار بأننا كثيراً ما نكرّر أفعالنا المميزة في التفسير . ويبرر النقاد شروحاتهم بالإشارة إلى النصّ واستخدام

عمليات تفسيرية مقبولة ، وذلك لكى لايتهموا بالذاتية فى مهنة تجلّ الطرق العلمية الموضوعية (نحن جميعاً أعضاء مؤسسون فى جمعية لكبت الذاتية ) . وليست الفروقات الفردية ، علي كل حال ، فى حاجة إلى أن تفسّر على نحو تحليلينفسى . ويقترح ديفيد بلايش David Bleich أنه يمكن قبول التفسيرات الشخصية فى حد ذاتها ، واستخدامها أساساً للمناقشة والتفاوض اللذين ستنشأ منهما معرفة مشتركة .

والتفسير في رأي بلايش وهولاند ، هو المرحلة الأخيرة في عملية القراءة ، ويلمّح كلاهما إلى مراحل سابقة يحّول خلالها القراء الكلمات إلى رموز أو يهدئون آلية الدفاع ، ولكنهما لايقولان إلا القليل عن العمليات المتضمنة (قارن ميلوكس Mailloux ، 27 - 22) ، والقارىء ، بعد أن يكون قرأ القصة ، حرُّ في أن يفسرها فيما يتعلق بفكرة هوية شخصيته أو أي شيء آخر ، ولكن الحرية الممارسة أثناء القراءة هي من نوع آخر . يستطيع القراء أن يختاروا عدم فتح كتاب أو غلقه حين يسرهم ذلك . ويجب على الكاتب ، بعد أن عرف ذلك ، أن يجتذب انتباههم على نحو مستمر ، إقراراً بحريتهم في التوقف عن القراءة . ولكن طالما استمروا في القراءة فإنهم يدخلون ، على نحو طوعي ، في معاهدة غير ملزمة مع الكاتب الذي لا يفرض عليهم آراءً أو أهدافاً شخصية ، ويطلب منهم ، مقابل ذلك ، أن يضعوا جانباً أهدافهم العملية من أجل أن يظهروا للوجود عالماً خيالياً . وكما يقول سارتر : «لاجوهر للشيء الأدبي ، من ناحية ، سوى ذاتية القارىء .. ولكن هناك ، من ناحية أخرى ، الكلمات كالأشراك لتثير مشاعرنا وتعكسها باتجاهنا ... وبناء على ذلك ، يناشد الكاتب حرية القارىء للتعاون معه في إنتاج عمله» ( 39 - 40 ) .

وعلى الرغم من أن الكاتب قد يرغب فى أن يجعل مسرودة ما منفتحة لأى قارىء محتمل فإن تصوراً ما للجمهور يقود ، بالضرورة ، أفراداً إلى الشعور بأنهم من تتوجه إليهم تلك المسرودة . وكما يقول سول بيلو Saul Bellow : « لا يستطيع الكاتب التأكد من أن قراءه المليون سينظرون إلى الأمر كما ينظرهو ، ولذلك يحاول أن يحدد جمهوراً . وهو يخلق نوعاً من الإنسانية بواسطة افتراض ما ينبغى أن يكون جميع الناس قادرين

على فهمه والاتفاق عليه» (118). ويجب على الكاتب، فوق ذلك، أن يأخذ في الاعتبار «ما إذا كانت الصورة التي يخلقها لنفسه، أو لمؤلفه الضمني، صورة يمكن أن يعجب بها أكثر قرائه ذكاءً وحدة ملاحظة (بوث 1961، 395). ليس في عملية تكوين صوت مؤلّفي يخاطب جمهوراً افتراضياً من الزيف أكثر من الاصطناعية وعدم الاخلاص الموجودين في استخدام شكل من أشكال العنوان في رسالة تتعلق بالأعمال وشكل آخر في ملاحظة إلى صديق. ليست التقاليد تقييدات للتواصل الأصيل؛ إنها تجعله ممكناً.

وحين نعيّن أنفسنا بوصفنا قراءً يخاطبهم المؤلف الضمنى فإننا نصبح أعضاء فيما يسميه ييتر رابينو فيتز «جمهور المؤلف» ، وذلك على أساس فهم ضمني مع المؤلف لكون القصة المروية تخييلاً . (قد يفسر هولاند هذا الاتفاق على أنه وسيلة لإراحة آلية دفاعنا : نحن نعلم أننا ، في قراءة التخييل ، نلعب لعبة «دعنا نتظاهر») . ولكن يوصفنا أعضاء في «جمهور السرد» فإننا ، على كل حال ، نقرأ القصة كما لو كانت صحيحة ، وذلك بمعنى أننا نضمن الوجود للشخصيات والأحداث . إننا ، في إطار هذا العالم ، نمينٌ الحقائق من الأكاذيب، ووجهات النظر الموثوق بها من تلك التي لا يمكن التعويل عليها. فإذا بدا أن المؤلف الضمني يحتقر الأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيتنا الخاصة ، أو ظهر متفضيًّلا أو ساخراً حين يتحدَّث عن النساء أو من لايعرفون اللاتينية أو ذوى الأعمال الصغيرة فإننا ، عند ذاك ، قد نرفض اعتبار أنفسنا أعضاء في جمهور المؤلف ولانقرأ الكتاب . ولكن ، قد نقبل ذلك الدور دون أن نميل إلى المؤلف الضمنى الذي قد يظهر مبالغاً في العاطفية أو متكبراً ظريفاً ولكنه ، مع ذلك ، شخص يروى قصة ممتعة . وبعد أن نكون انضممنا إلى جمهور السرد فإننا نستطيع الاندماج في الشخصيات ، أو اعتبارها منفرة ، تماماً كما يستطيع ذلك السارد ، وهذه الاختلافات في «البعد» النفسي بين المؤلف والسيارد والمسرود له وقارىء المؤلف حاسمة ، كما يجادل بوث ، في تجربة السرد ( 155 - 59 ) .

وقد أعاد هانس روبرت جاوس Hans Robert Juss وفريدريك جيمسون ، حديثا ،

التأكيد على أهمية البعد ، والتقمص العاطفى ، والرغبة فى قراءة التخييل . وتساعد هذه العوامل على تفسير الاختلافات بين الاستجابات الفردية ، ولكنّها ، أيضاً ، تعمل بقوة فى تقرير ردود أفعالنا بوصفنا أعضاء فى مجموعة أو ثقافة خاصة إن أفكارنا عن الشجاعة والجبن ، عن الصراحة والنفاق ، عن العدالة والطيبة والمشروعية هى ، جميعها ، جزء من وجودنا الاجتماعى . وقد وفرت المسرودات ، تقليدياً ، توكيداً للقيم الاجتماعية ، وإن أشكال الاستجابة للبطل التقليدى – ممتدة من الاندماج الترابطى أو المعجب إلى السخرية – تكون ، كما يظهر جاوس ، مؤشراً للتغير التاريخى والاجتماعى المعجب إلى السخرية – تكون ، كما يظهر جاوس ، مؤشراً للتغير التاريخى والاجتماعى والشخصية للرغبة ، يرى جيمسون نماذج اجتماعية من الاستجابة مكتوبة هناك ، وهى تتغير من فترة اقتصادية (اجتماعية – اقتصادية) إلى التى تليها .

إن تمييزات رابينو فيتز بين الجمهور الواقعى والجمهور المؤلفي وجمهور السرد مفيدة ، على نحو خاص ، في مناقشة الطرق التي بواسطتها «نؤمن» بقصة ما ونندمج في الشخصيات . وهي ، أيضاً ، تساعد على تصنيف مشكلات يوجدها ساردون لايعول عليهم وقصص غامضة ويمكن ، غالباً ، توضيحها بالتساؤل عن الجمهور الذي يواجه صعوبات في التفسير . ويستخدم منظرون أخرون تشكيلة من المصطلحات لتعيين دور القارىء ، وذلك اعتماداً على مظهر الاستجابة الذي يعنون بتحليله . ويعتقد البعض أن من يقدر السرد على أتم وجه هو أحسن القراء المكن وجودهم : «القارىء الأعلى» أو «القارىء المُعلم» . ومن ناحية أخرى ، قد يشير المؤلفون – خلال التعليق أو أسلوب التقديم – إلى المواقف والقابليات التي يفترضون أن يمتلكها القارىء . وقد يعتبر بعضهم من المحتمات أنّ للجمهور مدى واسعاً في التعليم ، أو أنه يجهّز ، علي نحو بعضهم من المعتمات أنّ للجمهور مدى واسعاً في التعليم ، أو أنه يجهّز ، علي نحو معين ، المعلومات التي قد يصادف أن لايعرفها . ويمكن أن يكسبونا إلى ثقتهم ، وذلك كما يفعل هك فن ؛ إنّ أسئلتهم البلاغية ، وإنكاراتهم ، وتبريراتهم المفرطة ، وحتى فترات صمتهم تقوم بإعطاء الصفات الميزة لا لأنفسهم فقط وإنما لتصورهم عن

المستمع (برينس) ويُشار إلى صورة القارىء التى تُوجد داخل النص على نحو مختلف بوصفه القارىء النموذج ، الفعلى أو المفترض ، ويجادل بعض النقاد بأننا نستطيع أن نفهم السرد على أحسن وجه بواسطة تقمصنا هوية ذلك القارىء . وباختصار ، يخلق المؤلف صورة لنفسه وصورة أخرى للقارىء ، إنه يصنع قارئه كما يصنع نفسه الثانية ، وأنجح قراءة هى القراءة التى تستطيع فيها النفسان المخلوقتان ، المؤلف والقارئ ، أن تعثرا على اتفاق كامل » ( بوث 138,1961) .

تستطيع محاولة الإندماج في جمهور بعيد عنا تاريخياً أو اجتماعيا أن توسع آفاقنا الخيالية ، لكنها ، في الوقت نفسه ، قد لاتنتج أحسن قراءة ممكنة ، وبعض الروايات لا تسر جمهور زمانها ، فقد يحاول كاتب أن يغير عادات القراءات المعاصرة بدلاً من أن يرضيها . ويمكن ، بالطبع ، المجادلة بأن الكتاب العظام يتحدثون إلينا عما هو إنساني أبدياً بصرف النظر تماماً عن التغير الإجتاعي والثقافي ، ولكن إذا نظرنا إلى تفسيرات أعمالهم عبر القرون فإننا نجد اتفاقاً أقل مما قد نتوقع . ومشابهات كهذه في الرأى ، كالتي توجد ، تنتج ، جزئياً ، عن عملية التعاظم الثقافي التي من خلالها تحبك أفكار حول الأدب في تقاليد تقرر ، إلى حد كبير ، ما نراه ، إن روايات الماضي الثورية التي أثبتت أنها ، أخلاقياً، هجومية أو أنها غير ممكنة الفهم لدى جمهورها المعاصر وأوقعت الفوضي فيما يدعوه جاوس «أفق التوقعات» قد تكون في نظرنا روائع ذات تطور مستمر .

هناك طرق بواسطتها تولد تقاليد أدبية متشابهة ، تفسيرات متشابهة وتستحق هذه الطرق من الانتباه قدر ما تستحق الاختلافات بين الاستجابات الفردية . ويؤكد منظرو استجابة القارئ على نقطة مهمة : لا تتضمن المسرودات معنى محدداً يستقر في الكلمات منتظرا شخصاً ما يعثر عليه ، ولا يظهر المعنى للوجود إلا في فعل القراءة ولكن الاستنتاج بأن التفسير يجب أن يكون "في" القارئ بصرف النظر عن الكلمات التي على الصدفحة هو ، على حد سواء ، غلط أيضاً . يجب علينا ، لكي نقرأ المسرودات ، أن

نعرف اللغة – « الشفرة » فى نموذج التواصل لدى جاكوبسون – وإن كنا فى غير حاجة إلى أن نظل واعين قوانينها المعقدة . أننا ، على نحو متشابه ، قد دربنا منذ الطفولة على تقاليد السرد ، وحالما نتعلم اللغة الخاصة بها ينزع من يحرزون مهاراتهم التفسيرية من مدرسة نقدية خاصة إلى أن يتحدثوا ويفسروا بالطريقة نفسها . ويتحدوا التغير الإجتماعي والثقافي والأدبى لينتج أنواعاً جديدة من السرد وطرقاً جديدة فى التفسير . وتختلف التفسيرات لأن القراء يختلفون ، وليست الاختلافات بين القراء من عمل شخصياتهم فقط ولكن ، أيضا ، من عمل التقاليد التي يستخدمونها فى القراءة . وحين أسئل لماذا أجد فى قصة معنى خاصاً أشير إلى مقاطع معينة ، ولكن هذه المقاطع لا تعين تفسيري إلا على أساس افتراضات حول التقاليد : كلمات وأفعال معينة توحى ضمناً بمعان معينة .

وليس هناك من بين المنظرين الذين يحاولون أن يفسروا عملية قراءة المسرودات من كان أنجح من وولفجانج آيزر Wolfgangiser . وهو يعتقد أن الكاتب يمارس سيطرة على الطريقة التى بها يفهم القراء النص ، وذلك من خلال استخدام تقاليد مفهومة على نحو متبادل ، وهو يقبل ، إلى هذا الحد ، نموذج التواصل ، ولكنه يشير إلى أن السرد التخييلي يغير أحوال التواصل بطرق أساسية « والقارئ الضمني » ( مصطلحه لتعيين القارئ المتضمن في النص ) جزء من البنية التخييلية ، وهذا الدور ، في حد ذاته ، ليس دوراً يمكن أن نلزم به أنفسنا دون مؤهلات . إن المعنى الذي نستتنجه من النص ينشأ من توتر منتج بين «الدور الذي يقدمه النص والمزاج الخاص للقاريء الحقيقي» (1976-37) . ويمضى أكثر في ذلك فيقترح أن القارئ الضمني ليس « المخاطب » في السرد التخييلي كما ، يقترح نموذج التواصل ، ولكنه إحدى نقاط استشراف متعددة توفر منظورات كما ، يقترح نموذج التواصل ، ولكنه إحدى نقاط استشراف متعددة توفر منظورات لعني النص السردي ، ويقدم المؤلف الضمني والشخصيات والعقدة وجهات نظر مختلفة لحول الفعل وهو يتكشف ، ودور القارئ هو التقريب بين هذه المنظورات ، وموضع التقائها هو معنى النص الذي يدرك من نقطة استشراف متخيلة توحدها .

إذن ، تهيئ النصوص السردية ، بخلاف المتكلمين في الخطاب الاعتيادى ، عدة قنوات للتواصل تحكمها مقاصد مختلفة . (هناك شئ مشترك بين هذا التصور والتعدد اللغوى عند باختين والذى نوقش فى القسم الأخير من الفصل 6) . وكل نقطة استشراف مشتقة من نخيرة من التقاليد والمواقف التى نستخدمها فى فهم الحياة . ولكن يجب علينا ، فى التخييل ، أن ننشئ " الواقع " التخطيطى الذى تشير إليه الكلمات عن طريق تخيله بدلاً من إضافة التفصيلات المفقودة بإلقاء نظرة أخرى على العالم أو على مصادر معلومات أخرى . وهنا تبدأ فردية القارئ عملها ، وقد هيأ الكاتب لها الفجوات والفراغات التى توجد فى النص .

ويضيف آير إلى مظاهر القراءة تلك الخاصة بالتخييل ، مظاهر أخرى تميز السرد . إن كل شخصية ووجهة نظر ، وهي تقدم تقديماً متعاقباً ، تغدو الفكرة المركزية لانتباه القارئ ، منظوراً إليها مقابل « أفق » ما قد مضي قبل ذلك . في قصة همنجواي مثلاً ، بعد أن نجرب وجهة نظر ويلسون إلى فرانسيس بوصفه جباناً وشيئاً أقل من رجل فإننا ندخل منظور فرانسيس ، ونعلم كيف يمكن أن يشل الخوف الإرادة . وقد يرى القارئ بعد ذلك ، إذ اكان قادراً على التعاطف مع موقف لا يبدو أن السارد يقره ، أن الإثارة التي ينالها الرجال عند قتل حيوانات كبيرة هي ، من وجهة نظر مارجريت ، لا إنسانية على الأقل إن لم تكن بغيضة . وتنزع المنظورات إلى أن ينفي اللاحق منها السابق مؤدية بالقارئ إلى إعادة تكييف فهمه الفعل الماضي وتشكيل توقعات جديدة فيما يخص المستقبل .

وحين يبرهن منظور ما للحياة أنه غير ملائم فإن القارئ ينزع إلى أن يشكك فى الذخيرة الكلية للافتراضات التقليدية التى ينبنى عليها المنظور ، وفى نظر آيزر أن السرد يتقدم بوصفه نفياً لطرق جزئية وغير ملائمة لفهم العالم ، تاركا فى أعقابه لا معنى " «مكوناً » ولكن تشكيلة من وجهات نظر افتراضية ، اعتماداً على كيفية إضافة

القارئ المعانى ، وتشكيكه فى الممارسات الاجتماعية ، ومحاولته إيجاد بدائل إيجابية للنظرات غير الملائمة الممثلة فى النص . إذا كنا مفتوحين للتجربة التى يوفرها النص فمن المحتمل أن نجد نفياً فيه لبعض نظراتنا الخاصة ، ونتيجة لذلك فالنفس التى تبدأ قراءة كتاب قد لا تكون ، تماماً ، النفس التى تنهى قراءته ، ولذا " فالقارئ " عند أيزر ليس الشخص التخييلى الذى يخاطبه المؤلف الضمنى ، أو الشخص الحقيقى القارئ ، أو مزيجاً من الإثنين ، ولكنه ، على الأصح ، إمكانية مبهمة لما تتحقق ، ولا توجد وتتغير إلا فى عملية القراءة .

#### القراءة

تشغل نظرية آيزر موقعاً وسطاً بين التحليل المفاهيمي للتواصل الأدبي والتقرير الموجه إلى عملية القراءة ، ونموذج التواصل ( الشكل 7 أ ) تمثيل تجميعي لكل الإمكانيات التي يمكن أن تتحقق ونحن نمر عبر النصوص . ففي لحظة ما قد يخاطبنا مؤلف ممسرح بوصفنا الجمهور المقصود ، وفي لحظة أخرى قد نسمع ، اتفاقاً ، محادثة بين الشخصيات أو يخاطبنا سارد يخطئ ، على نحو واضيح ، فهم الأحداث الموصوفة . إن نظرية شاملة لاستجابة القارئ ينبغي أن تأخذ بعين الإعتبار كل هذه الخيارات ، ولكن حين توضيع تلك الخيارات على قائمة مستقلة عن الزمن فإنها لا تخبرنا الشئ الكثير عن القراءة نفسها ، ولذلك يحاول آيزر ، بعد مناقشة مجردات مثل القراء الضمنيين ، أن يظهر كيف تحرك وتغير تلك الخيارات في رحلتها عبر قصة ما ، وتؤدي نظريته إلى وصف مقنع لما يحدث عند القراءة على الرغم من أنه لا يحاول أن يصف العملية بتفصيل وستطيع المرء ، بدلاً من اقتراح نظرية ثم إظهار كيفية عملها عند استخدامها ، أن يستخدم مقاربة استقرائية — يبدأ قراءة نص ويطور النتائج حول العملية وهو يتقدم في الطريق . وأروع مثال لهذه الطريق . وأروع مثال لهذه الطريق . وأروع مثال لهذه الطريقة Z/2 لرولان بارت ، وهو تحليل لقصة بلزاك المعنونة فيقتبس كلمات أو جملاً قليلة في المرة الواحدة معلقاً على كل جزء . ويجد في العنوان فيقتبس كلمات أو جملاً قليلة في المرة الواحدة معلقاً على كل جزء . ويجد في العنوان

والجملة الأولى خمس "شفرات "ستخلق إمكانيات كثيرة للمعنى حين يتابعها القارئ خلال النص . وليس هناك قارئان يحتمل أن يحرزا التتائج نفسها عند استخدامهما هذه الطريقة . وقد استخدمها تشاتمان وشواز لتحليل قصة جويس المعنونة « إيفلين » وسأحاول أن أمثل لها بمناقشة جمل قليلة من قصة مانسفيلد .

على الرغم من أن العناوين قد تبرهن على أنها موجزات ملائمة للقصيص بعد أن نكون قرأناها إلا أنها تبدو ، عادة ، ملغزة حين نبدأ القراءة . « غبطة » - من يشعر بذلك ، وفي أي ظروف ، وما نتائج ذلك ؟ تنتمي أسئلة كهذه إلى « الشفرة التفسيرية » التي تقود القارئ عبر سلسلة من الانكشافات الجزئية والتأخيرات والغوامض حين تتقدم القصية في إتجاه كشوفها النهائية . نحن نعرف منذ البداية أن «الغبطة » حالة عاطفية » ، حالة انتقال إلى ما وراء الاعتيادي ، وحين توصل بقطع المعلومات الأخرى حول الأفكار والصفات فسيكون الكل مكاناً لشخص (شفرة السمات الدلالية). تعطينا الكلمات القلبلة الأولى من القصة – " على الرغم من أن بيرثا يونج كانت في الثلاثين » – اسماً علماً سيتتجمع حوله سمات دلالية كثيرة ، على الرغم من أنها قد لا تتبلور أبداً بوصفها «شخصية» معينة . عمرها ، في الثلاثين ، حقيقة نفسرها على أنها جزء من « الشفرة المرجعية » أو « الثقافية » ، ذلك المستودع الضخم من المعرفة الذي نستخدمه على نحو آلى في تفسير تجارب الحياة اليومية ، وتبدأ «شفرة الأفعال عند العبارة « مازالت تمر بلحظات كهذه » ، وستجمع تلك الأفعال في مجموعات ( العودة إلى البيت ، إطعام الطفلة ) تحرك القصبة من البداية إلى النهاية ، وتعمل الشفرة التفسيرية أيضباً بهذا الأسلوب التعاقبي . والعبارة « منتظرة حدوث أمر رائع جداً » ، التي تظهر على الصفحة الثانية من القصة ، تضم تينك الشفرتين إلى بعضهما وتجذبنا ، مثل معلم يشير نحو مدينة لم نزرها أبداً ، نحو كشوفات جديدة .

وقد أعاد بارت ، فيما بعد ، تنظيم هذه الشفرات الأربع الأولى ( في مقالة نشرت عام 1973 ، وتمثل مثالا موجزاً على نحو مريح ، للطريقة ) ، وأسماؤها أقل أهمية من

شخصيتها العامة . وستظهر نظرة إلى الشكل 5 ب إمكانية اشتقاق الشفرات من تحليله السابق لبنية السرد . وقد شطرت متوالية الوظائف ، في مقالة 1966 ،إلى شفرتين – واحدة للأفعال وأخرى للغوامض ، ودخلت بعض العناصر المستقرة ، التي سبق أن سماها « مؤشرات » ، شفرة الغوامض أو الشفرة التأويلية ، وبعضها الآخر يخلق شفرة السمات الدلالية . وغدت معلمات النظرية السابقة الشفرة المرجعية . وبدلاً من ترتيب العناصر في بنية هرمية لازمانية تتعامل طريقته الجديدة مع العناصر على نحو تعاقبي حين تظهر في القراءة .

والشفرة الخامسة في S/Z هي « شفرة الرموز » المبنية على التضاد إن الجملة «لماذا يعطى المرء جسداً إذا كان عليه أن يبقيه حبيساً في علبة مثل كمان نادر نادر ؟ » وتشبيه تنكره بيرثا ، في « غبطة » ، حالما توجده – جملة هي الأولى في سلسلة معقدة تقابل الداخل بالخصارج والمغلق بالمفتوح ، والحار ( الحرقة في صدرها ) بالبارد ( الغرف) والألوان الدافئة بالألوان الباردة . وتصوم بين هاتين النهايتين سلسلة من الأشياء – مرآة ، الأنسة فيلتون « وكل ما ترتديه فضني اللون » الأزهار الفضية على شجرة الكمثرى ذات الشكل اللهيبي – تعكس ، كل بدوره ، كل وجه من وجهي التضاد . والجسد ، في رأى بارت ، هو الموضع الذي تتقابل فيه المضادات الرمزية ، وهو جسد بيرثا في هذه الحال ولكني انتهكت طريقة بارت بالقفز إلى الأمام في القصة ، مبتعداً عن التعليق عليها سطراً ، لكي أناقش الشفرة الرمزية . « إذا أردنا أن نبقي متنبهين إلى تعددية نص ما » فيجب أن نتجنب إنشاء لازمانياً كهذا اللنص ؛ كل شئ يدل دون توقف وعدة مرات ، ولكن دون أن يكون منتدباً إلى كل نهائي كبير ، إلى بنية مطلقة » (1970-11-12) .

إن القراءة ، موصوفة بهذه الطريقة ، مثل الاستماع إلى الموسيقى ، فالأفعال والغوامض هي سطور اللحن ، متقدمة إلى الأمام ، متمازجة كما في أسلوب الدفيوج» (Fugue(34) ؛ فتضيف السمات الدلالية والرموز والإحالات الثقافية تناسقات وإيقاعات

إلى النماذج المتواترة (29-30) وقد يبدو في بعض الأحيان ، أن مستويات النص هذه تمتزج في معنى مرتبط بموضوع واحد «حتى حين يؤدى الخطاب إلى إمكانيات أخرى» ؛ وينزلق المعنى « وكل مرادف يضيف إلى جاره صفة جديدة وانحرافاً جديداً (92) . ويعتقد بارت ، مثل آيزر ، أن المسرودات تستخدم قنوات تواصل متعددة – بين شخصية وأخرى ، بين السارد والمسرود له ، وبين الكاتب والقارئ . ويملك القارئ في بعض الأحيان ، معلومات تكافح الشخصية لاكتشافها ، والرسالة التي تتلقاها الشخصية معنى مختلف كلياً لدى القارئ . « وبناء على ذلك ، فالسطور ، مثل شبكة تليفون أختل نظامها ، تلوى وتوجه ، في الوقت نفسه ، وفقا لنظام من الجدل والتراكب جديد كلياً » (132) . ولا يوجد في النصوص الحديثة ، غالباً ، سارد يمكن تعيينه ؛ « وكلما كان أصل القول أكثر استعصاء على التحديد كان النص أكثر تعددية ... ووفقاً لذلك نرى أن الكتابة ليست تواصل رسالة تبدأ من المؤلف وتتقدم إلى القارئ ، إنها ، على نحو محدد ، صوت القراءة نفسها ؛ في النص ، لا يتكلم إلا القارئ » (51,41) .

ولكن ، من هو القارئ ؟ يوحى منظر واستجابة القارئ بتعيينهم أدواراً مختلفة قد يحتاج القارئ إلى القيام بها ، بعدم وجود إجابة بسيطة للسؤال . استغراق المرء في القراءة معناه نسيانه النفس اليومية ، منساقا إلى إندماج متخيل مع الشخصيات ، أو منحرفاً بعيداً باتجاه نظرة ساخرة إلى مصيرهم . وقد أكون ، عند القراءة الثانية للنص ، في حال نفسية مختلفة ، وسأكون ، بالتأكيد ، واعياً ما سيحدث تالياً ، ونتيجة ذلك هي أن « أنا » مختلفة تقرأ وهي ترى نماذج جديدة . وما يبقى ثابتاً داخل القراء وبينهم ، هو مجموعة من العادات والتقاليد تعبأ في فعل القراءة ، وهي نتاج تراكمي لتجربتنا مع الأدب « أنا هذه التي تقارب النص هي نفسها ، في ذلك الحين ، تعددية لنصوص أخرى ، لشفرات هي لانهائية أو ، على نحو أدق ، مفقودة ( أصلها مفقود ) .. المعاني التي أجدها لم أرسخها أنا أو الآخرون ، وإنما رسختها علاقتها النظامية : ما من برهان على قراءة غير نوعية تصنيفها ودوامه ؛ وبكلمات أخرى غير عملها » (10-11) .

إذا فسر هذا المقطع على أنه تأكيد لعدم وجود ما هو نفس متفردة عند كل منا فقد يكون له مدلول صادم قليلاً . ويحتمل أن بارت قصد ذلك التأثير ، ولكن إنكاره فردية القارئ مقيد بعناية . إن « أنا التى تقارب النص » ليست تلك التى تتحدث إلى الأصدقاء ، إنها تلك الراغبة في أن تفقد نفسها في القراءة . حين أقرأ فقد يحدث النص أفكاراً وترابطات مختلفة قد لا يجربها الآخرون . وهذه الأفكار تظهر ، ولكنها ليست راسخة ، ومن أجل ترسيخ المعنى – الذي يتضمن شرحه لنفس أو لشخص آخر – أربط جزءاً من النص بالأجزاء الأخرى ، وأفترض وأنا أفعل ذلك (كما يفعل الآخرون) أن المعنى ينشأ من ارتباطات بين الأشياء . وقد يبدو نظام المعنى الذي أجده واضحاً (إذ كان مؤسساً على شفرات يفهمها كل فرد) أو شاذاً . وعلى كل حال إنه سيكون هذا أو ذاك لا لأننى قلت ذلك ولكن بسبب النظام الذي أشرحه .

ويجعل بارت ، متخلياً عن نموذج التواصل ، الشفرات الأبطال الحقيقيين في قصته عن القراءة . لم يعد هناك مؤلف بصفته مخاطباً ومصدراً للمعنى موثوقاً به يحاول القراء استرداده ، هناك الكتابة لا غير . إن الشفرات الخمس التي يدّعي أننا نستخدمها في القراءة سبق أن كتبت في السرد الكلاسيكي ، تماماً كما هي مكتوبة فينا ، وهي ، بسبب طبيعتها التقليدية ، تحدد المعاني التي نستطيع أن ننسبها إلى النص . وأي تفسير نظامي هو ، في آخر الأمر ، اعتباطي ، مادامت لا توجد « في » النص رسالة يتوافق معها . وعلى كل حال ، يخلق بارت ، وهو يحل مشكلة كيفية اختلاف التفسيرات يتوافق معها . وعلى كل حال ، يخلق بارت ، وهو يحل مشكلة كيفية اختلاف التفسيرات وأسباب ذلك ، مشكلة أخرى ، فنظريته تقوم على افتراض مؤداه أن الشفرات تظل ثابتة ، موجدة ، معاً ، حرية نظام السرد وتقييداته . هل يؤيد البرهان هذه النتيجة ؟

لا يؤيد تاريخ التفسير ، كما يظهر فرانك كيرمود ، رأى بارت ، فالتقاليد الثقافية والتفسيرية تتغير « إن الأعمال الوحيدة التى نقدرها تقديراً يكفى لتسميتها «كلاسيكية» هي ، في الحقيقة تلك الأعمال التي تظهر ببقائها على قيد الحياة أنها معقدة ولا محددة

إلى حدَّ يكفى للسماح لنا بتعددياتنا الضرورية (1675-121). وإن قوة التقاليد الثقافية والمؤسساتية تصل إلي حد يجعل الأعمال الكلاسيكية تتجدد على نحو مستمر من خلال إعادة التفسير، وذلك لكي تساعدنا على المحافظة على صلتنا بالماضى في حين تلائم نفسها مع الاهتمامات الراهنة. ويسهم عاملان في نجاحنا في إيجاد معاني جديدة وأحدهما اختفاء الحقائق والتقاليد التفسيرية التي ربطت الأدب السابق بقرينته الثقافية ويمكننا القول بأن غربة النصوص هي نفسها التي تجعل التفسير ممكناً [و] أن هذا التغريب يسببه فعل التاريخ » (كيرمود 1983-29) والعامل الثاني الذي يساعدنا على اكتشاف وثاقة صلة الأعمال الكلاسيكية بوضعنا الراهن هو التقليد التفسيري الذي يسمح لنا بالقيام بدور إيجابي في إنتاج المعنى ، والذي يملك تاريخاً طويلاً ، وقد أصبح ضرورة عند التعامل مع النصوص الحديثة .

يشرح كيرمود سبب كون الأدب ، على نحو مستمر ، عرضة لإعادة التفسير ، لكنه لا يوحى بأن التغير التاريخى والهوى الفردى يبرر أن أى تفسير مهما كان . وهو ، مثل بارت وآيزر ، يعتقد أن سردا ما يرسم الحدود لمدى محدد من الإمكانيات التفسيرية ، ولكنه يختلف عنهما فى شرحه التقييدات والحريات المتضمنة . التفسير فى رأيه ، ليس اكتشاف علاقات نظامية لا غير ، كما يؤكد بارت ، بل هو جعلها متكاملة مع نظام ما ومادام الكتاب والقراء يخلقون المعانى بوصل أجزاء النص لتكوين كل فإن مجادلة بارت بأن لا نظام « فى » النص هى خارجة عن القصه ، فالنص لا يوجد بمعزل عن قراءاته وتفسيراته . حين نعطى كتلة المعلومات الصرفة المتضمنة فى أى سرد فإننا ، على نحو وتفسيراته . حين نعطى كتلة المعلومات المحرفة المتضمنة فى أى سرد فإننا ، على نحو البوليسية نعنى بالعقدة والمفاتيح ( شفرة الأفعال والشفرة التأويلية ) واضعين جانبا البوليسية نعنى بالعقدة والمفاتيح ( شفرة الأفعال والشفرة التأويلية ) واضعين جانبا التفاصيل الأخرى . ويرى بارت أن الأخيرة ، وهى تنتمى إلى الشفرات المرجعية والملحقات السرد ، توفر التفاصيل الواقعية والملحقات والسيمائية والرمزية ، هى كماليات السرد ، توفر التفاصيل الواقعية والملحقات الأيديوليوجية من أجل سهولة قراءة القصة . ويرى كيرمود أن تقاصيلاً كهذه تمتلك ،

دوماً ، إمكانية الامتزاج في نماذج ذات معنى تكمل ، أو تناقض ، التفسير المفهوم ضمناً من العناصر التعاقبية الرئيسة . وهو يكتشف في قراءاته التخييل الكلاسيكي والحديث والشعبى عناصر ، تبدو ظاهرياً مختارة من غير تدبر ، تظهر أسراراً في النص . إن حدة الذهن والقدرة على الإقناع في تفسيراته الخاصة توفر تعزيزاً مقنعاً لنظريته ، وتظهر أن التفصيلات التي نعتبرها غير وثيقة الصلة ، وتنحى جانباً أثناء بحثنا عن بني أكبر ، قد تمنح معانيها التحليل الصبور . وتفصيل كهذا في « غبطة » يتمثل في جملة قبل وصول بيرل فلتون ، ليست لها علاقة واضحة ببقية القصة : « جاءت يتمثل في جملة قبل وصول بيرل فلتون ، ليست لها علاقة واضحة ببقية القصة : « جاءت الخطة أخرى صغيرة جداً ، حينما كانوا ينتظرون ، وهم يضحكون ويتحدثون ، وقد انظلقوا علي سجيتهم أكثر من المعتاد بحيث لم يعودوا يعون ما حولهم " انني أشك في أن هذا التدخل الغريب من السارد ، معلما لإعاقة وجيزة في الاستمرارية الزمنية وفي الوعى ، له معنى قد يحول كل شئ آخر تقوله القصة . ومن الضروري ، لتقرير ما إذا القصيرة بوصفها أجزاء في تصميم أكبر ، مفتشين عن تفصيلات مماثلة .

إن نظريات القراءة الحديثة هي نتاجات حوار نقدى فيه يخاطر كل مشارك بموقعه فيما يتعلق بالآخرين . وقبل أن أناقش طبيعة اختلافاتهم ودلالتها أريد أن أصف موقع ناقد يضيف جدلة أخرى إلى الخيط الذي يربط نظريات السرد الراهنة ببعضها ، وهو ج . هيلز ميللر ، وهو يعتقد ، مشاطراً بارت وكيرمود ، أن النص يؤسس المدى الذي في إطاره تغدو التفسيرات الواضحة ممكنة ، وأن ما يكتسب بالحديث عن كلمات العمل أكثر مما يكتسب بالحديث عن القارئ ، في حد ذاته ، واستجاباته (40, 20) . وهو ، مثل كيرمود يميز الأحداث المفردة التي تحرك السرد إلى الأمام من التفصيلات الأخرى التي تدخل ، بسبب تماثلها ، في نماذج نظامية للمعنى (1) . ولكنه يخالف كيرمود في نص ما ، نقطة حاسمة ، فهو لا يعتقد أن القراء يستطيعون اكتشاف سر بعد آخر في نص ما ، ويتضمن كل سر منها تفصيلات أغفلت في تفسيرات سابقة ، ليست هناك أسرار ، لأن

أى تفصيل يمكن أن يدخل ، على نحو يوثق به ، فى شروحات نظامية (25-51) . إن شرحاً مبسطاً لموقف ميللرلا ينصفه ، لكن أهمية ذلك الموقف تقودني إلى أن أوفر شرحاً له .

حيث نتقدم عبر قصة ما نكتشف تكرار كلمات وأحداث وصور وأفعال بمكن جمعها في نماذج ذات معنى . وتقدم الموضوعات التقليدية التي جرى تعيينها في الدراسات الأدبية ( أنماط أولية ، رموز ، نماذج صراع ) تنوعاً غنياً من القوالب التي من منطلقها يمكن إدراك المسرودات . إننا ، بافتراضنا نماذج للمعنى لا تتغير – وهو افتراض تقره ثقافتنا - مزودون بما يجعلنا نتعرف على المشابهات التي بيني عليها التفسير النظامي ، ونحن نفعل ذلك عن طريق تجاهل الاختلافات الطارئة بين حادثة وأخرى . ولكن هناك طريقة أخرى للنظر إلى السرد والمعنى ، وتبدأ من الحقيقة الأكثر أساسية وملاحظة حول العالم؛ إن الأشياء والأحداث منفصلة ، وتتميز إحداها عن الأخرى ، وهي عرضه للتغيير . ومن وجهة النظر هذه لا توجد إلا الاختلافات . ومهما بلغ من الدقة أن تكرر حادثة أخرى سبقتها فإن الحادثتين منفصلتان بالزمن والقرينة وريما بما يترتب عليهما. وبناء على ذلك فالمشابهات تبدو عرضية ووهمية - بمعنى أن عقلى ، مبعداً الأحداث من الزمن والظروف ، هو الذي يرى الشبيئين متماثلين (1-11) . ومادام السرد مبيناً على البعد المغرب الذي يضعه الزمن بين الأحداث التي تبدو متماثلة ، فإنه يستطيع دوماً أن يقطع قاعدة المعنى الذي نجده في " تكرار المتماثل " باظهاره أنه تكرار مع اختلاف. وبيدو كلا النموذجين ضروريين ولكنهما متناقضان . ويمكن العثور على النماذج المتناقضية التي يوجدها في السرد هذان النوعان من التكرار وذلك في أحد التفاصيل من " غيطة " - لون الثوب الذي ترتديه بيرل فيلتون في أوائل القصبة ترى بيرثا «شجرة الكمثري الفاتنة ، بزهراتها المتفتحة تماماً ، رمزاً لحياتها الخاصة » وبتك هوية رمزية تكون مثلاً سِيتشهد به النمط الأول من المعنى ، ويقوم على تماثل طراز يبدئي ARCHCTYPAL وبعد ذلك تصل بيرل " وكل ما ترتديه فضيئ اللون " وبعد العشاء ، حين تقف هي وبيرل

ناظرتين إلي شجرة الكمثرى " بأزهارها الفضية " ، تشعر بأنهما مرتبطتان في وحدة أكثر شمولية «واحداهما تفهم الأخرى فهماً كاملاً» . ويبدو اتحاد حقيقي بينها وبين زوجها ، عبر فجوة الاختلاف الجنسي ، ممكنا الآن ، ولكن الزمن يبرهن على أن هذا وهم ، فإن مرآى بيرل مع زوجها يحطم سعادتها . لقد حطم الاختلاف الوحدة المبينة على اللون الفضى ( رمز مثالي للتماثل لأنه يعكس مثل مراة بدلاً من توكيد لونه وخصوره الخاصين ) . ولذلك فإن بيرثا تفعل ما يفعله أى مفسر للسرد حاد الملاحظة : إنها تتذكر اختلافاً بغيضاً كانت قد استبعدته من اندماجها في شجرة الكمثرى القطتين في المرج – وتطور تفسيراً جديداً للتجربة الأصلية . وحين تغادر بيرل وإيدى يتبعها ، تراهما بوصفهما « القطة السوداء تابعة القطة الرمادية » وبعد أن كانت ، فيما سبق ، قد رأت ثوب بيرل مثل الفضة ومثل شجرة الكمثرى فإنها تتصوره الآن رمادياً مثل القطة . ويجعل تدرج اللون الفعلي لثوب فضي كلا التفسيرين مقبولاً ، ولكنهما متناقضان . ويجد ميللر هذا المثال ممثلاً للتفسير عموماً ، فيلا المسرودات ولا الشخصيات التي تمثلها تلك المسرودات تهيىء موضعاً ثابتاً للمعنى . إن بيرل ( مثل الحرر الكريم الذي سميت باسمه ) رمادية وفضية في آن واحد .

إذا أمكن "ربط التفسيرات ببعضها في نظام من التضمين المتبادل والتناقض المتبادل: . كما يقول ميللر (40) ، فسيكون هو قد برهن على أن الاختلاف التفسيري ليس نتاج اختلافات ذاتية أو تغير تاريخي أو فشل في التفسير بدقة نظامية ، لا غير ، وإنما قد ينتج عن اختلاف لا مفر منه بين المعنى المنطقي (اللازمني) ومعنى السرد. وعلى كل حال ، وحتى بصرف النظر عن المجادلات الفسلفية التي يمكن أن ترتفع ضدهذه النتيجة يبدو أنها تتناقض مع أوضح حقيقة عن السرد التخييلي: إن القصص رغم كل شئ يكتبها مؤلفون يقصدون ، على نحو مفترض مسبقاً ، أن تكون ذات معنى ويبقى نموذج التواصل (من المؤلف إلى العمل إلى الجمهور) أساسياً في تفكيرنا حول

الأدب، ويشير ميللر وآخرون ، جوابا على هذا الاعتراض ، إلى وجود فرق بين قصة ذات معنى وقصة لها تفسير واحد فقط ، فالأخيرة تكون ذات معنى مسلوب الخصب وربما ، كما يعرف المؤلفون ، ليست ممتعة جداً . وعلاوة علي ذلك ، إن نموذج التواصل يخلق ، بتبسيطه ما يحدث حين نقرأ ، صورة مضللة للعملية . ليس المؤلف المصدر الوحيد للمعني ، وليس القارئ المفسر الوحيد ، فالشخصيات ، كما أظهر تحليل «غبطة » ، تقرأ الأحداث التي تشارك فيها وتفسرها . وحقيقة كون القراء يجادلون ، غالبا ، حول ما إذا كانت الشخصية قد فسرت عالمها على نحو صحيح أم لا يقوم برهاناً على أن التفسيرات توجد " داخل " قصة ما بالإضافة إلى وجودها فيما يقوله القراء حول القصة والساردون هم أيضاً قراء ومفسرون . وأخيراً ، إن الكاتب قارئ ومفسر ، تماماً مثل القارئ الحقيقي ، وهو ، عن طريق وضع الأسئلة والإجابة عنها ، يغدو كاتباً ومعيداً كتابة القصة . وبكلمات أخرى ، يوجد نموذج التواصل كله داخل كل جزء متميز من أجزائه .

ومن المفيد ، لإظهار أن هذه المفارقات ليست محض سفسطات ، الرجوع إلى نقد فرانك كيرمود ووضعية السرد قبل الفترة الحديثة . لقد اتبع تشوسر ، فى كتابة « حكاية البحار » ، الممارسة النمطية فى زمانه : أخذ قصة مشهورة وحولها إلى عمل فنى . ومواطن الضعف فى النسخ السابقة ، من وجهة نظر أدبية ، واضحة : إنها لا تشرح دوافع الشخصيات التى هى شخصيات مبتذلة ، والأحداث التى يبدو أنها أخترعت من أجل خلق نكته ، غير مصحوبة بتفصيلات موثقة تجعلها ممكنة التصديق . وبعد أن سمع تشوسر الحكاية أو قرأها فسرها عن طريق إعادة كتابتها . وبدلاً من يتذمر من أخطائها ( فعالية القارئ بوصفه ناقداً ) أصلحها . وقد كانت هذه العملية ، مدة ألفى سنة على الأقل ، أشيع الطرق لخلق السرد : والتوسع فى مواد متوارثة . وفى التقليد المسيحى أدت إلى خلق حيوان القديسين " الأبوكريفا Apacrypha المتعلقة بحياة المسيح

وفى الكثرة الكاثرة من القصص التى نمت حول "قضية "طروادة وطيبة وروما ،أجاب الكتّاب على أسئلة نشأت من الثغرات فى الأدب الكلاسيكى : ماذا حدث بعد عودة أوديسيوس إلى موطنه ؟ ماذا حلّ بالأبطال الآخرين بعد نهب طروادة ؟ وقد أدت العملية نفسها إلى تكامل مسرودات الرومانس المتعلقة بفرنسا الكارولينية وبريطانيا الأرثرية والتوسع فيها .

ويوفر كيرمود ، في مؤلفه نشوء السرية ، تحليلاً ذكياً لهذه العملية وهي تفعل فعلها في خلق الكتب الأربعة الأولى في العهد الجديد . فكتاب مارك هو الأقصر ، وهو يتضمن وقائع ملغزة وحتى غير ممكنة الفهم تُشرح على نحو أكثر إقناعاً في كتب ماثيوولوك وجون . والطريقة التي استخدموها لتوضيح القصة ، وهي طريقة شائعة في زمانهم ، هي شكل خاص من طريقة التفسير المعروفة " مدراش" 36 midrash فيدلاً من التفسير بواسطة التعليق ، يجرى التفسير بواسطة عملية زيادة السرد (81) ونتيجة لذلك بواسطة التعليق ، يجرى التفسير معلل يحرز صفات مميزة ودوافع في الكتب الأخرى ، وقد ينهمك ، بوصفه شخصية مفهومة ، في أفعال جديدة ، وهذه الأفعال بدورها قد تتطلب تفسيراً إضافياً . وحالما ثبتت الشريعة ، وتأكد أن كتباً كثيرة مشكوك في صحتها ، اتخذ تفسير الكتاب المقدس شكل التعليق لا إعادة الكتابة . ويبقى التفسير ضرورياً لأن أسئلة كثيرة جداً حول الكتاب المقدس تبقى دون جواب . ولكن من المشكوك فيه أنه يمكن الإجابة عليها جميعها بواسطة سرد أكمل وأكثر تفصيلاً ، فكل زيادة في الطول تضيف إلى تعقيد الكل ، والتفصيلات التي تحل لغزاً تفسيرياً وإحداً غالباً ما توجد ألغازاً أخرى .

وقد يبدو أن مفهوم الكاتب هذا ، بوصفه مفسرا ومعيدا الكتابة لا ينطبق على المسروات الحديثة التي تمجد لأنها أصيلة . ولكن دفاتر ملحوظات الروائيين تدل على أنهم أيضاً في إنتاج قصة من بذرة فكرة يستخدمون تقنية الـ"مدراش" فالفعل يؤدي إلى خلق شخصية ، والشخصية تلد أفعالاً جديدة . قال تولستوي ، الذي استشهدت في

الفصل الثانى بوصفه هذه العملية ، مرة أنه « ينبغى دوماً أن يكون فى كل كاتب شخصان – الكاتب والناقد » والأخير هو قارئ له إمتياز خاص لكتابة القصة مرة أخرى . وقبل أن تصبح القصص ملكية شخصية ( من خلال قوانين النشر ) كان فى استطاعة أى فرد أن يعيد سردها ويصنع تفسيراً فى النص نفسه بواسطة تغيير الشخصيات والأفعال أو تقديم تعليق . وبما أن هذا النوع من المشاركة ممنوع الآن فإن إعادة الكتابة ينبغى أن تكون فى هيئة تعليق خارجى ( بحث أو مقالة ) تنزع القصة إلى التخلص منه في انتقالها عبر الزمان . ولكن تعليقات كهذه في كليتها ، تصنع تقاليد تفسيرية تمكننا ، بتنوعها ، من ملاحظة المسرودات وفهمها بطرق مختلفة .

لقدبدأ هذا الفصل بالمقدمة المنطقية الواضحة وهي أننا إذا أردنا أن نفهم بنية السرد ومعناه فيجب علينا أن نرى كيف يعملان عملهما خلال عملية القراءة بدلاً من تحليلها تحليلاً مجرداً . ويوفر نموذج التواصل بداية لهذه المحاولة ، ولكن الاختلافات بين التواصل الأدبى والتواصل العملي ، الناتجة جزئيا من الاختلافات بين الكتابة والكلام ، تسمح للقراء بحرية أكثر من حرية المتحادثين في إنشاء المعنى . إن الفرضية القائلة بأن الافتقار إلى الاتفاق حول التفسير ينتج من الاختلافات بين القراء يمكن أن تعلل التنوع التفسيري ، ولكنها لا تستيطع تعليل استمراريات التقاليد التفسيرية ، وهي واضحة وضوح الاختلافات . وتنتج هذه الاستمراريات من تقاليد التفسير المشتركة ، ومن الطرق التي بواسطتها يرسم الكتّاب ، داخل نص ما ، حدود الموقع الذي منه سينظر القارئ المقصود إلى السرد . وعلى كل حال فالقارئ يشغل موقعاً واحداً من مواقع تفسيرية متعددة ، هي مواقع الشخصيات والساردين الذين يتمتعون بأهمية تساوى أهمية القراء . ولا يعتقد بارت بإمكانية تكامل المعلومات المبلغة عن طريق خطوط التواصل المنفصلة هذه في تفسير كامل . ويعتقد كيرمود وميللر أن في استطاعة القراء أن يكاملوا ، على نحو مشروع ، العناصر النصية في أنظمة كلية للمعنى ، وأن أي سرد مهم سيؤدى إلى نشوء تفسيرات متنوعة ، ولكن لكل من الباحثين أسباب مختلفة الومبول إلى هذه النتيجة . كيف نقرأ ، في الحقيقة ، المسرودات ؟ والسؤال ، بمعنى من المعاني ، لا يمكن الإجابة عليه ، لقد وصف جورج ديلون George Dillon الخطط التي يستخدمها القراء لفهم الجمل الأدبية ، ولكن العمليات المفاهيمية المتطلبة لصنع معنى للعالم التخييلي لا تتلاءم مع التحليل اللغوى ، وحين يروى القارئ عمليات الفكر المتضمنة فليس الناتج نسخة طبق الأصل من التجرية وإنما «قصة القراءة » كما يقول كيلر قصة، منشأة على غرار الحقيقة في شكل سرد هو ، في أحسن حالاته ، جدير بالتصديق ، « ويبرهن ذلك على أن الحديث عما يوجد في القارئ أو تجربة قارئ ما ليس أسهل من الحديث عما يوجد في النص » (82) .

لقد أسهمت نظريات القراءة المنتجة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية ، على الرغم مما سبق ذكره ، إسهامات مهمة في فهم السرد . أولا ، لقد أعادت وضع الكاتب والقارىء ، جنباً إلي جنب مع النص ، بوصفها عنصرين ينبغي أن يؤخذا بنظر الاعتبار في أية نظرية ملائمة . ثانياً لقد شجعت ، بواسطة كشف التعقيد في التواصل الأدبى ، قراءات أدق لنصوص السرد ، فالصبر يكشف أن هذه النصوص جديرة جدارة الشعر بالتحليل الدقيق . وأخيراً ، قد يتكشف شئ مهم من خلال فشل المحاولات لتقرير حدود مساهمة القارئ والنص ، بوصفهما كيانين منفصلين ، في التنوع التفسيري . ويفترض أي جهد كهذا ، مسبقاً ، أن المنظر يستطيع أن ينتقل إلى خارج حقل التحليل ، متخلصاً من أحوال السردية والقراءة ،اكي يعين هوية كليهما ، ولكن أية مقالة ، أو أي متناب يعالج هذا الموضوع هو في ذاته قراءة أخرى ، وتفسير آخر ، وسرد آخر ، وإذا كنان فشل هذا الجهد النظري يؤدي إلى إدراك أننا لا نستطيع فصل أنفسنا عن تلك كان فشل هذا الجهد النظري يؤدي إلى إدراك أننا لا نستطيع فصل أنفسنا عن تلك الفعاليات حين نحالها ، فسيظهر عندئذ أن القراءة والتفسير والسرد مظاهر ضرورية الفعاليات من نقط ، مفاهيم مفيدة في مناقشة التخييل .

# أطرُ مرجعية : ما وراء التخييل ، التخييل ، والسرد

إن أوّل خطوة في تطوير نظرية السرد أو أية نظرية أخرى ، هي تحديد حقل الدراسة . وقد ناقشت في الفصل الرابع النقاد الذين يحدون العقدة ، أو بنية الفعل ، بوصفها موضوعهم ، وينطبق كثير مما يقولونه على المسرحيات بالإضافة إلى المسرودات ، وعنى الفصل الخامس بالنقاد الذين يحللون العقدة لكنهم يدخلون في حسابهم مقومات معينة في السرد تفتقدها المسرحية مثل الوصف وتقديم الشخصيات تقديمًا لفظيًا . ويتوسع حقل الدراسة أكثر حين يأخذ المنظرون بنظر الاعتبار دور السارد ، فالسارد ، كما أظهر الفصل السادس ، يؤطر الفعل ويشكّله ، وهو يمكن أن يكون داخل القصة بوصفه إحدى الشخصيات ، أو خارجها بوصفه ملاحظًا مجهولاً ، وتواجهنا خلف تلك الحدود أسئلة عن علاقة السارد بالكاتب . وقد وسع الفصل السابع المناقشة إلى ما قد يبدو أنه المقوم الأخير لوضعية السرد وهو القارئ الذي أيضًا ، ومعنفه شخصًا ما يخاطبه المؤلف) ولكنه ، جوهريًا ، خارجها .

والتوسع الأخير في الحقل المرجعي يقود المنظر إلى أن يخطو خارج تجربة السرد ، وذلك لكى يتحدّث لا بوصفه قارئًا ولكن بوصفه شخصًا يتحدّث عما يفعله القراء وكيف يختلفون من فترة تاريخية إلى التي تليها . ويظهر كيرمود وجاوس كيف يؤدّي التغيّر الثقافي ، حتمًا ، إلى إعادة تفسير المبادئ الأدبية . ويقارن شكلوفسكي النص بجبل جليدي يطفو متوجهًا جنوبًا إلى تيارات أدفأ تنيب قاعدته حتى يغدو الجزء الأعلى الذي يلوح فوق الماء أثقل ، وينقلب الجبل الجليدي الذي يكون ، حينذاك ، قد أحرز مظهرًا مختلفًا كليًا ، فلم يعد مستدق الرأس لكن مستوى القمة وأضخم وأنعم ... كذلك هي حظوظ عمل أدبى

ما . هناك ثورانات دورية في طريقة فهمها ، فما كان مرة مضحكًا يغدو مأساويًا ، وما كان جميلاً يُتصور مبتذلاً . العمل الأدبي ، إذا جاز التعبير ، يكتب على نحو متواصل .

يمكن أن يعتبر التقدم المفاهيمي من تحليل العقدة إلى العناية بقرائن أشمل دليلاً على الارتقاء إلى فهم أشمل للسرد . وكما قد يثبت امرقٌ نظرية علمية تنطبق على مدى محدود من الظواهر ثم يوسعها بتعيين متغيّرات تفسر أصنافًا أخرى من الحوادث ، كذلك ، بالضبط ، ينبغى أن نكون قادرين ، عن طريق العناية بمقوّمات أكثر وأكثر في وضعية السرد ، على إنتاج نظريات ذات عمومية ودقة متزايدتين . ومع ذلك ، لسوء الحظ ، لا يبدو أن التناظر هذا يعتمد عند التحليل . إن نظريات السرد لا تتلاءم مع بعضها في علاقة هرمية محكمة ، فإن أخذ مقوّمات أكثر بنظر الاعتبار يمكن أن يقلب النتائج المشتقة من نموذج أبسط بدلاً من أن يصنفها ضمن فئة أكبر .

وينتج فرق آخر بين النظريات العلمية والنظريات السردية من عدم استقرار الأنظمة المستخدمة في الأخيرة . ينبغي للمرء ، لكي ينشئ شرحًا ، أن يثبت العناصر التي ستحلل داخل إطار مرجعي ، موجدًا ما يدعوه العلماء «حالات الحدود» للنظرية . فتستبعد بعض الحقائق من نطاق سلطتها ، ولغة النظرية متميّزة عن لغة المحسوسات التي تستخدمها لتسمية الحقائق . ولكنّ مقوّمات كثيرة في وضعية السرد تملك ، كما أظهر الفصل السابق ، نزعة مزعجة للتنقل جيئة وذهابا عبر الحدود التي يجب أن تفصل مأ هو داخل سرد عما هو خارجه . والسارد / الكاتب والقارئ الضمني / الحقيقي مثلان واضحان على عناصر متنقلة كهذه . ويعالج القسم الأول من هذا الفصل النقاد الذين يظهرون أن تعيين الحدود بين النص والسياق ، وبين القصة والتفسير ، وبين الكتابة والقراءة يمكن أن يغدو غير واضح أو معكوسا ، قالبًا النظرية التي قصد بها تثبيت المعني في موضعه . ويظهر تعطيل واضح في الخط بين سرد ما وقراءاته حين تتبيت المعنى في موضعه . ويظهر تعطيل واضح في الخط بين سرد ما وقراءاته حين وسائاقش في القسم الثاني بعض أنماط التخييل (مثل المحاكاة الساحرة وما وراء التخيل) التي تعتبر أمثلة لتلك المعضلات .

إن نظريات السرد وتقنياته خلال السنوات الحديثة جدًا هي ، في رأى كثير من النقاد ، انحرافات بالغة التعقيد عن الحقائق الأساسية التي تقرر الفرق بين التخييل والمواقع ، وبين الزيف والحقيقة . ويعود القسم الثالث من الفصل إلى هذه الحقائق ليرى ما إذا كانت النظريات المعاصرة تستطيع أن تضيف أي شي إلى التصور التقليدي لكيفية ارتباط الأدب بالحياة . ويعنى القسم الرابع بقضية أكبر هي ما إذا كان السرد ، تخييليًا أو حقائقيًا ، صيغة متميّزة وشرعية من صيغ الشرح ، قابلة للمقارنة ، من حيث أهميتها ، بنظريات في العلوم الطبيعية تشك في فائدتها الشرحية .

## عبور الحدود النظرية : نماذج من سوء القراءة

تعرف القصص ويعرف كتابها ، بخلاف النباتات والأجرام السماوية ، أنّ القراء يلاحظونهم . ويمكن أن تؤثر المعرفة بحضور ملاحظ في النماذج السلوكية ، ولهذا السبب غالبًا ما يخفي علماء الاجتماع أهدافهم عن الأشخاص المستخدمين في التجارب ويستطيع الكاتب ، وهو يعرف كيف يستجيب القراء وكيف ينظر الناقدون ، أن يأخذ ميولهم بنظر الاعتبار ، ويحاول أن يسيطر على طريقة تجربة النص مستقبلاً . وبناء على ذلك ، فقد يحيد النص النظريات التي ستشرحه ، أو يختارها .

يظهر روس تشامبرز Ross Chambers ، في مؤلفه القصة والموقف ، أن كثيرًا من النصوص «تشتمل ، وضعيًا ، على مرجعية ذاتية» ، لا خالقة دورًا للقارئ الضمنى فحسب بل «مخصيصة الأحوال – أنواع الفهم الضروري بين القارئ والنص – لنجاحها بوصفها أفعال تواصل أدبى» (25 - 26) . وحالما نميز كيف يحاول سارد أن يسيطر على فهمنا قصة ما فقد نختار أن نقرأها على نحو مختلف : «عن طريق قراءة هذا الموقف الذاتي بوصفه جزءًا من النص ينبغي أن يتحرّر المرء ليعيد تكوين السياق لها (يعني أن يفسرها) جنبًا إلى جنب مع بقية النص ... إن النص في حاجة إلى أن يُفكّر فيه تحت شروط غير تلك المتوفرة له في الظروف التاريخية والأيديولوجية لإنتاجه» (27) . وقد يؤثر مرور الوقت في هذا التغيّر (كما يقول كيرمود وشكلوفسكي) بصرف النظر تماما عن مقاصدنا أو مقاصد الكاتب .

يشجعنا الكتاب الواقعيون على أن نمنح التصديق لقصيصهم وذلك بطمس كلّ برهان على أنهم يستخدمون تقاليد سردية ، وينبغى أن يكونوا حذرين على نحو خاص ليبعدونا عن ملاحظة محاولاتهم للسيطرة على استجاباتنا ، إذا كان ذلك مقصدهم . فإذا حدث أن شككنا في أن انغمارنا السائج ينتج عن مناورة تقنية فإن صدمتنا مضاعفة ، لا بالخداع فقط وإنما بعكس الأدوار الذي بواسطته يقرؤنا الكاتب ويفسرنا بدلاً من أن نقرأ نحن القصة ونفسرها . ويعارض بعض المنظرين المحدثين الواقعية للسبب عينه الذي دفع أفلاطون إلى معارضة المحاكاة : إنها أكثر أشكال التخييل زيفًا ، وذلك على وجه الدقة ، لأنها تظهر حقيقية ، مخفية حقيقة كونها وهمًا .

وقد يتعمد الكاتب، بدلاً من التحييد أو اختيار التدقيق النظرى، أن يكشف كون القصة وهمًا ، معربًا الوسائل الفنية التى تجعلها تبدو واقعية وينظر جابرييل جوسيبوفيتشى Gabriel Josipovici إلى الرواية الواقعية بوصفها انحرافًا عن المسرودات التقليدية والحديثة التى تعترف بوضعها التخييلي بواسطة احتوائها على سارد مؤلّفي وإشارتها إلى تقاليد أدبية وأحسن الروائيين الحديثين ، في نظره ، يستخدمون التقنيات الواقعية لا لشئ إلا ليعدو المسرح من أجل إيقاظ للوعى سيخرجنا بعنف من أحلامنا الأنانية :

أولاً ، هم يهده وبنا لكى نعتقد أن «الصورة» «واقع» ، مقوين نزعاتنا المألوفة . وفجأة يتركز اهتمامنا فى النظارات التى ننظر من خلالها ، ويجعلوبنا نرى أن ما اعتقدناه «واقعا» لم يكن إلا خدعة الإطار . ولكن يجب ، قبل أن يتحقق هذا ، أن نُخدع أولاً ، وهل هناك طريقة لخداع القارئ أحسن من جعل ذلك خلال وسيلة الرواية التى تكاد لا تكون وسيلة على الإطلاق ، بل هى ، تقريبا ، مثل الحياة نفسها .... إننا نغيو واعين ... فاهمين فجأة ، بصدمة اكتشاف ، ما أحسسناه منذ البداية على نحو غير جلى من أن ما اعتقدنا أنه مفتوح بلا حدود وفى «الخارج»

كان فى الحقيقة عالمًا محددًا يحمل شكل خيالنا ... إن الانقلابات الهازلة فى شكل الرواية والمحاكاة الساخرة للغة تأثيرًا معاكسًا يجعلنا ندرك ، بصدمة ، أننا نتعامل لا مع العالم وإنما مع شئ آخر فى العالم ، شئ صنعه إنسان . (جوسيبوفيتشى ، 297 ، 299) .

إن تقرير جوسيبوفيتشي عن كيفية تأثير الروايات الحديثة في القراء ليس نظرية بالمعنى الاعتبادي ، وينطبق ذلك على النقاد الآخرين الذين سأناقشهم . يظهر الروائي الحديث ، بواسطة التنبيه إلى النظّارات والإطار (التقنيات والبني) التي تخلق تأثيرات الواقع ، أنَّ هذه الأمور زائفة على نحو خطر ، وغالبًا ما يفعل ذلك في اللحظة نفسها التي ببدو فيها أن فكرة مركزية مقنعة تظهر . ويثير عرض الوهم وعيًا بمستوى جديد . ويعتقد كثير من مناصري الواقعية أن المكاية الرمزية ، وما وراء التخييل ، والمحاكاة الساخرة (عمومًا ، أية علامات صريحة على أن السرد تقليدي) هي شكل من اللعب يدل على أن الكاتب أو الناقد غير جاد . ليس ذلك حقًّا ، فمناصرو التخييل الواعي ذاته قد يكونون ، كالآخرين ، عائن أو حساسن أو (كما هو حال جوسيبوفيتشي) أكثر جدية من غالبيتنا . إن يول دي مان ، مثل جوسيبوفيتشي ، ينظر إلى واقعية القرن التاسع عشر بوصفها انحرافًا عن الطرق السردية «يمنع القارئ الذي يُربك بسهولة من خلط الحقيقة بالتخييل ومن نسيان السلبية الأساسية في التخييل» (1969 , 219) . ولكنه أقل تفاؤلاً حول إمكانية الإفلات من التخييل والنظرية لإحراز معرفة أعلى حول الواقع يمكن التعويل عليها . وبدلاً من أن أحاول تلخيص نظريته فإننى سأقدَّمها فقط ، واثقًا من أن القراء المهتمين سيراجعون مصادر أخرى (كيلر 1982 ؛ جونسون 1984) وكتابات دى مان من أجل تقرير أوسع .

يتضمن إنشاء سرد ما فعاليتين اثنتين: تسمية الأشياء والأحداث على نحو دقيق (لكى تمثل الكلمات كل المظاهر المهمة للواقع الموصوف)، وتنظيم الأسلماء (وضع الكلمات والجمل في متوالية تماثل ظهورها الزمني). وينبغي أن يكون للسرد الناتج عن ذلك معنى هو ليس شيئًا «أضافته» الكلمات إلى القصة (سيوحى ذلك صمنًا بأن المعنى

لم يكن حقًا في الأحداث ولكن فرضته الكلمات عليها) ؛ إن الكلمات ، مثاليًا ، توضع معنىً ما كان موجودًا طيلة الوقت وتسلط الضوء عليه لكي نستطيع أن «نقرأه» .

ولكن ماذا إذا كانت القصة المروية قصة تؤدى إلى إدراك أنّ عملية التسمية والتنظيم كانت معلوطة ؟ سيكون هذا النوع من السرد هو النوع الذى يناقسه جوسيبوفيتشى: يرى البطل أو القارئ ، أخيراً ، أن الأحداث والكلمات لا تنسجم مع بعضها ، إما لأن البطل تخيل شيئاً لم يكن موجوداً حقاً ، أو لأن الكلمات والملاحظات التقليدية لم تمثل واقع الموقف . وتحررنا صدمة الإدراك الناتجة من تلك الرؤية ، من الوهم معيدة إيانا إلى العالم الواقعى . ويعترف دى مان بأنه عند معالجة مسردوات من هذا النمط فإن «قراءة كهذه هي جزء ضروري من تفسير الرواية ... ولا يعني ذلك ، مع ذلك ، أنها يمكن أن تتوقف هناك» (1979 ، 200) . ويكلمات أخرى ، إننا لا نستطيع أن نضع حداً للتقسير بواسطة الاستنتاج بأن السارد أو البطل أخطأ فهم الأحداث . ينبغي أن نمضي قدماً لنأخذ بنظر الاعتبار كيف يمكن أن تقدم الأحداث مرة أخرى على نحو صادق ، لأن الاستنتاج نفسه «بأنها كانت وهماً» (ما يدعوه دى مان «سلبية التخييل») يعني ضمناً بأن هناك طريقة أخرى ، يمكن التعويل عليها أكثر ، لتقديمها .

إن ما ينبغى أن نفعله ، أو يفعله السارد ، هو أن نعود إلى بداية القصة ونعيد قراعتها على ضوء معرفتنا الجديدة . وحيثما كنّا ، من قبل ، رأينا حبًا وفهمًا حقيقيًا وصعوبات خارجية وخيبات ، قد ندرك الآن لا إشارات واقعية إلى «الحقائق» ولكن تمثيلاً خياليًا (مجازيًا ، استعاريًا) لرغبة أو حاجة تتحوّل من شخص إلى آخر ولا يمكن أبدًا أن ترضى ، وربطًا خادعًا للآراء ، وإسقاطًا لعدم كفايتنا على العالم الخارجى ، ورفضًا لقبول الاختلاف بين ما نريد وما عليه الأحوال . ولا تعود الكلمات تسجيلاً لما حدث حقًا ؛ إنها تعتبر الآن رموزًا ، نصًا تمثّل فيه كل كلمة فكرة مختلفة عما تسميه الكلمة . إن النصّ «يسرد الآن عدم إمكانية القراءة في السرد السابق» ؛ إنها تروى قصة جديدة كليًا ، «قصة فشل القراءة» ، والإخفاق في صنع الصلات المناسبة بين الكلمات أو الأفكار والأشياء (دي مان 1979 ، 205) .

ولكنّ المعرفة بأن القصة الأولى كانت زائفة والثانية أقل خداعًا لا تفعل شيئًا لحلّ المشكلة الحقيقية التى يطرحها الأدب والحياة — كيف يحيا المرء . إن قبول الفهم الجديد للحياة (حبّى رغبة نفسية تقوم على حاجة مادية) أمر لا يمكن احتماله ؛ والعودة إلى الاعتقاد بأننى «ذات واعية تستطيع أن «تعرف» و «تفعل» على نحو معقول أمرً مستحيل ولذلك ينبغى أن أقوم باختيار أخلاقى اعتباطى : بما أن الحقيقة والزيف لا يمكن أن تنتجا وصفة تخص كيفية العيش فينبغى أن أقرر ما قد يكون الطريقة الصحيحة للعيش (باعتبارها مضادة لطريقة ما ، حقيقية كانت أم زائفة ، خاطئة) . وفي الوقت نفسه ، إن قرار القيام بهذا الاختيار يقوم على الاستنتاج بأنني أملك بعض المعرفة عن الواقع والمعنى الحرفي ، ولذلك فهو يغمرني مرة أخرى في تكرار تلك الافتراضات التي حاولت أن أتحاشاها . وإذا رويت المتربّبات على هذا الاختيار الاخلاقي فمن المحتمل أن تبدو اعتباطية وساذجة ومتنافرة . إن كثيرًا من القراء ، في الواقع ، قد لا يتعرّفون إلى أن القصة التي أرويها قصة رمزية («قراءتي» لزيف القصة الحرفية) ، وقد يتهمونني ، نتيجة ذلك ، بارتكاب الأغلاط نفسها التي حاولت أن أعرضها .

إننى أجد لدى هؤلاء النقاد الثلاثة ، وإن كانوا مختلفين ، اهتمامًا مشتركًا بالطرق التى بواسطتها يستطيع الكتاب والقراء تغيير الحدود التى يجب ، نظريًا ، أن تفصل القصة عن تفسيرها . وتقوم حدّة الذهن فى تلك التحليلات بتذكيرنا بأن الكتاب ليسوا ناسخين ملهمين ولكن قراءً ومفسرين للتجربة . وقد تنتج محاولاتنا المتضاربة لبيان معنى سرد ما عن حقيقة كون تفسيراتنا سبق أن وضعت فى القصة ، وأن الكاتب قد رفض أن يختار من بينها ، وذلك كما تقترح باربرا جونسون Barbara Johnson (1980) فى قراءتها له : بيلى بد . وإذا كانت النظرية أبسط شرح لتشكيلة من الظواهر ، وإذا أردنا أن نشرح كيفية انتهاء النقاد إلى مثل هذه النتائج المتنوعة عن معنى السرد فقد نكون مجبرين على القول بأن السرد نفسه هو «النظرية» الوحيدة التى يمكن أن تشرح الظواهر (لماذا يقول النقاد مثل هذه الأشياء المختلفة عنه) .

# السخرية ، الحاكاة الساخرة ، وما وراء التخييل

يوضح الكتاب ، غالبًا ، أننا يجب أن لا نأخذ قصصهم وفقًا لقيمتها الظاهرة . وفي التقليد الأدبى واللغة الاعتيادية عدة أسماء التباين بين التعبير والمعنى : السخرية ، الاستهزاء المحتقر ، المبالغة ، الحكاية الرمزية ، التهكم ، المحاكة الساخرة ؛ وتشهد وفرة الأسماء على شمولية الظاهرة ، وهي ظاهرة وثيقة الصلة بمناقشة نظرية السرد ، فليس ذلك لكون تخييل العقدين الماضيين قد استخدم مثل هذه الوسائل الفنية استخدامًا متزايدًا وحسب وإنما لكون هذه الوسائل تضع مشكلات أمام أية نظرية السرد .

فى «اللغة الاعتيادية» ، نحن نعنى ما نقول (يخبرنا منظرو فعل الكلام أننا جادون ، مخلصون ، وملتزمون بحقيقة تعبيراتنا) . كتاب المسرودات غالبًا ما يقولون شيئًا ويعنون اخر – ولذلك يكون «التفسير الأدبى» ضروريًا – فنحن ، بمعونة نظرية ملائمة ، سنكون قادرين على إظهار أنهم فى الحقيقة يعنون ما يقولون وإن كانت لهم طريقة خاصة فى قول ذلك . ولكن داخل الأدب نفسه ، يضع «عفريت المشاكسة» (الاسم الذى أطلقه بوعلى ذلك صالح كأى اسم آخر) نفسه مرة أخرى ، دونما سبب واضح ، ليحدث فوضى نظرية ، وليسخر من الشروحات النظامية أو يعريها . إننا نجد فى تاريخ الأدب تقليدًا مستمرًا من المسرودات التى تهجو تقاليد الأنواع الأدبية أو تمزجها ، مهدمة علاقة الواحد مقابل الواحد بين التقليد والمعنى . وبما أن تلك المظاهر غير قابلة للتصنيف ضممن نظرية للمستوى الثالث فإن كل ما يمكن قوله عنها هو أنها تنتهك حرمة التقاليد الأخرى (الاعتيادية والأدبية) .

ومن المفيد ، لما أرمى إليه ، أن أصنف تقنيات المسرودات المنحرفة إلى مجموعتين ، وذلك على أساس طرق انحرافها عن التقاليد التي حظيت بالقبول العام في الفترة التي كتبت فيها تلك المسرودات ، وأضع في المجموعة الأولى المسرودات التي تتحدّى التقاليد الأدبية والاجتماعية من خلال الهجاء ، المحاكاة الساخرة ، السخرية ، وما أشبه . وتضم المجموعة الثانية تلك التقنيات المرتبطة بتعبير «ما وراء التخييل» . إذا اكتشفت شخصية

فى رواية أنها شخصية فى رواية ، أو شعرت بأنها تعامل على نحو غير عادل ، وقررت أن تقتل الروائى – وعمومًا ، حينما تغدو علاقة السرد التخييلى / الواقع موضوعًا صريحًا للمناقشة – فإن القراء يبعدون من الإطار المستخدم ، طبيعيًا ، للتفسير . وقد يكون جعل موقف السرد فكرة أساسية أمرًا ضمنيًا لا صريحًا ، كما هو الحال حين يمكن فهم القصة على أنها ترمز إلى السرد ويستطيع الكتاب ، بغية تعيين الخصائص المميزة لهاتين التقنيتين تخطيطيًا ، أن ينظروا إلى التقاليد الاجتماعية والأدبية من موقع أخر ، مشككين بذلك في صحة وموثوقية المعيار ، أو يمكنهم أن يخطوا خارج الإطار التقليدي للسرد إلى مستوى آخر ، حيث يجرى سرد القصة ، وقد يكون جمهور القصة ، وواقعها ، وحتى نظرية السرد ، موضوعات للمناقشة .

وعلى الرغم من أنه يسهل شرح التمايزات بين السخرية والهجاء والمحاكاة الساخرة وتوضيحها فإن تلك التمايزات تنزع إلى أن تنحلّ حين يجرى اختبارها على نحو تفصيلى . تقول معاجم المصطلحات الأدبية أن المحاكاة الساخرة هى ، جوهرياً ، ظاهرة أسلوبية – محاكاة مبالغ فيها للخصائص الشكلية التى تميز كاتباً أو نوعاً أدبياً ، وتتميز بتباينات لفظية أو بنيوية أو فى الأفكار الأساسية . وهى تبالغ فى الصفات لتجعلها واضحة ، وتضع جنباً إلى جنب ، أساليب متباينة ؛ وتستخدم تقنيات أحد الأنواع الأدبية لتقديم موضوع يرتبط عادة بنوع أدبى آخر . وتكثف مارجريت روز ، ببراعة تلك الإمكانيات فى صيغة : شفرتان ، ورسالة واحدة . وتنقل السخرية ، من ناحية أخرى ، رسالتين خلال شفرة واحدة (25–53 ، 61) ومع ذلك فإننا تقليدياً ، نميز بين نوعين من السخرية : لفظية ودرامية (كون الأخيرة سخرية موقفية ) ويجادل أحد مراجعى الأدبية بأن المحاكاة الساخرة تنتمى إلى جنس الهجاء . وباختصار ، كلما كناً أكثر عناية فى تمييزنا بين السخرية والهجاء والمحاكاة الساخرة ظهر لنا أكثر ما تشترك فيه مفاهيمياً وتجريبياً . وحين نجد أحدها فى مسرودة فغالبا ما يكون الاثنان الاخران فيه مفاهيمياً وتجريبياً . وحين نجد أحدها فى مسرودة فغالبا ما يكون الاثنان الاخران كامنين عن قرب ، والثلاثة جميعها مألوفة فى االروايات التى تمزج تقاليد الأنواع الأدبية .

ويمكن أن تظهر بوصفها نغمة أو تقنية موضعية ، ولكن يمكن أن تكون صيغاً تشمل نصا منكمله .

وما تشترك فيه ، إلا في أكثر استعمالاتها تطرقًا ، هو أن لا قانون هناك يمكن أن يخبرنا كيفية التعرف عليها . يجب أن ندرك النغمة ، وأن نشعر بالجذبة المفاجئة التى تخبرنا بأن هناك شيئًا منحرفًا – أن الكلمات والمعنى لا تنسجم مع بعضها . فلا عجب إذن في أننا ننزع إلى أن نشخصها بطريقة عاطفية لا بمصطلحات نظرية . يمكن أن تكون السخرية بعيدة على نحو هادئ ، هنوءً أوليمبيًا يلاحظ الضعف الإنساني وقد يتعاطف معه ؛ أو يمكن أن تكون متوحشة ، مدمرة ، ملتهمة حتى الساخر في أعقابها . المحاكاة الساخرة مضحكة (إلا إذا صادف أن نكون أصدقاء النص المسخور منه ، ففي تلك الحال تكون رديئة الذوق) . ومع ذلك فإن مقولاتنا ، كما تظهر روز ، تتفكك حتى هنا : لقد أقام بعض النقاد الكلاسيكيين علاقة بين المحاكاة الساخرة ومحاكاة مؤلف ما ، ما دام المحاكى الساخر قد يعجب بالتقنيات نفسها التي يسخر منها وقد يستعملها في مكان آخر (28 - 35 ؛ أنظر أيضًا تينيانوف) . وطالما كانت هناك شفرتان ماثلتان ، شفرة النص المصدر وشفرة المحاكى الساخر ، فإن هناك معنيين ، فلا يستطيع المحاكى الساخر أن يمحو كليًا ، المعنى «الجاد» في الأصل ، بل إنه قد يتعاطف معه .

وحين يُنظر إلى المحاكاة الساخرة والسخرية والهجاء – وحتى التاميح والاقتباس والتلاعبات اللفظية والملهاة اللفظية – بوصفها أمثلة لصنف عام من طرق السرد فإنها قد تُدعى «خطابًا مزدوج الصوت» أو «تغريبًا». إننى أشك في أن باختين وشكلوفسكي لم يستخدما تلك الكلمات ليوكدا التماثلات النوعية المتضمنة فحسب ، ولكن ، أيضًا ، ليحررا تلك التقنيات والمسرودات التي تستخدمها من موقعها الثانوي في أغلب تواريخ الأدب . وحين نصف مسرودة بأنها مضحكة ، أو تقوم على المحاكاة الساخرة ، أو الأدب «العظيم» . وعلى كل حال ، إذا ساخرة ، فإننا نميّزها من الجادة ، والطبيعية والأدب «العظيم» . وعلى كل حال ، إذا قلنا ، بدلاً من ذلك ، إن مسرودات كهذه تنبّه إلى الأطر الشكلية والأيديولوجية التي

تحكم الأدب والمجتمع ، وذلك بإظهار كون التقاليد المتضمنة ، من منظور آخر ، قلا لا تصف العالم أو السلوك البشرى كما هو أو كما ينبغى أن يكون ، فمن المحتمل عندئذ أن نعين أهمية تلك المسرودات بطريقة مختلفة . وسيكون الواقع ، عندئذ ، شيئًا يمكن كشفه حين تتقاطع شفرتان ، ما دام حضورهما في وقت واحد يساعدنًا على أن نرى كيف تكيف الأطر التقليدية فهمنا (لوتمان ، 72) . إن سيرفانتس ومارك توين واقعيان عظيمان لا على الرغم من استخدامهما المحاكاة الساخرة ولكن بسبب ذلك الاستخدام .

ويعطل ما وراء التخييل المعنى بطريقة أخرى . إن البادئة «ما وراء» ، مثل السخرية والمحاكاة الساخرة ، تشير إلى ظاهرة موجودة في الاستخدامات اللا أدبية للغة . والتعبيرات الطبيعية – الجادة والمُعلمة والصادقة – توجد داخل إطار لا تسميه تلك التعبيرات التي تمتلك مخاطبًا ومخاطبًا ، وتستخدم شفرة (لغة) ، وتفترض مسبقًا سياقا معينا ، كما تم وصفه في الفصل الأخير . وإذا تحدّثت عن التعبير أو الإطار فإنني أنتقل إلى مستوى أعلى في لعبة اللغة معطلاً المعنى الطبيعي للتعبير (بوضعه ، عادة ، ضمن علامات اقتباس) . وكذلك حين يتحدّث كاتب عن مسرودة داخل تلك المسرودة فإنه يضعها ضمن علامات اقتباس ، إذا صح التعبير ، خاطيًا وراء حدودها . وغدا الكاتب ، مباشرة ، منظرًا ، وكل ما يكون ، طبيعيًا ، خارج المسرودة يُنتج مرة أخرى داخلها .

ومن المحتمل أن أغلب القراء مطلعون على تقنيات ما وراء التخييل التى ليست فقط قديمة قدم السرد نفسه بل هى تظهر غالبًا فى كتابات ثانوية لمؤلفين مشهورين . لقد كتب هاوثورن وميلفيل وتوين ، بالإضافة إلى إنتاجهما أعمالاً رئيسية (رمزية ، واقعية) ، أعمالاً تقوم على ما وراء التخييل مثل «الشارع الرئيسى» ، المؤتمن ، و «الظلام العظيم» (وفيها تغدو الأحلام والواقع غير قابلين للتميّز عن بعضهما) . وتبدأ هكلبرى فن بوصفها ما وراء التخييل على نحو معكوس : شخصية تخييلية أوجدها مارك توين تبدأ تتحدّث عنه .

إن الصعوبات التى يواجهها المنظرون والنقاد فى التعامل مع أعمال ما وراء التخييل المعقدة هى صعوبات مفاهيمية وأخلاقية . «التخييل» هو تظاهر ، ولكن إذا كان كتاب التخييل ينبهون بإصرار إلى التظاهر فإنهم لا يتظاهرون . وعلى ذلك فهم يرفعون خطابهم إلى مستوى خطابنا (الجاد والحقيقى) . ولا يعتبر اعتراف الكاتب ، فى رأى الناقد الأخلاقى ، دليل جدية وإخلاص ولكن يعتبر طيشًا ولعبًا وعبثًا أدبيًا . إن واجب الكاتب هو أن يتظاهر على نحو جاد – لا أن يقول ، على نحو جاد أو هازل ، أن الأمر تظاهر . وما يتعرض للحظر هنا هو النظام الكامل للتمييزات التقليدية بين الواقع والتخييل من جهة ، وبين الصحة والخطأ من جهة أخرى . وأحسن الأمور ، النجاة من الارتباكات التى يمكن أن يحدثها الكتاب حين يلعبون بهذه المصطلحات ، هو العودة إلى أرض أصلب – الفلسفة – لرؤية ما إذا كانت تخبرنا أي شئ جديد عن تلك الأمور .

#### ما هو التخييل ؟

إن الإجابات الحديثة على هذا السؤال ، مثل إجابات الماضى ، محكومة بأهداف الكاتب . ولم يعد الفلاسفة قلقين ، كما كان أفلاطون ، حول ما يستطيع التخييل أن يحدثه من تهديد للمعرفة التى يمكن التعويل عليها وللمواطنة الجيدة . ولكن ، إذا اقترحوا نظريات للحقيقة والمعنى والمرجعية فيجب عليهم ، مثل أفلاطون ، أن يظهروا لماذا يفتقر التخييل ، أو الإشارة إلى ما لا يوجد ، إلى الثلاثة جميعها ، وحالما يفعلون ذلك فإنهم لن يحتاجوا ، إلا قليلاً ، إلى أن يتحدثوا عنها أكثر . ومن ناحية أخرى ، يصف المنظرون النقديون عادة ، كيف يمكن أن يكون التخييل ذا قيمة ، وكيف يبنى ، وكيف يعمل في علاقته بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى . ويصنف ل. ب. سبيك L. B. Cebik وكيف يعمل مقاربات تحليل التخييل إلى معرفية وجمالية وقائمة على الاكتشاف الذاتى ؛ ويقسمها على منافقية وجمالية وأخلاقية . ونتيجة معرفتنا بأن علينا بم. س. برادو G. C. Prado عند انتقالنا من نوع من الكلام إلى آخر فقد يكون الأفضل أن نغير ناقل الحركة gear عند انتقالنا من نوع من الكلام إلى آخر فقد يكون الأفضل أن نذهب ، مثل سقراط ، إلى الفلاسفة ونسئل لا ما هى الحقيقة (وهو موضوع يختلفون أن نذهب ، مثل سقراط ، إلى الفلاسفة ونسئل لا ما هى الحقيقة (وهو موضوع يختلفون أن نذهب ، مثل سقراط ، إلى الفلاسفة ونسئل لا ما هى الحقيقة (وهو موضوع يختلفون كول) ولكن — ما هو التخييل ؟

لقد حاول الفلاسفة الإنكليز والأميركان ، في النصف الأول من هذا القرن ، أن يطوروا نظريات معرفة تكوّن أساسًا وطيدًا للحقائق المكتشفة في العلوم الطبيعية . وقد احتاجوا ، من أجل هذه المحاولة ، إلى منطق مطوّر تطويرًا حيدًا ، وإلى أن يشرحوا ، معتمدين على معلومات مستقاة عن طريق الحواس ، كيف يمكن ربط الكلمات بالعالم ربطًا دقيقًا . ويعنى التخييل ، في هذه القرينة ، صلة زائفة بين الكلمات والأشياء ، أو إشارة إلى شئ لا يوجد . وقد أدّت الصعوبات التقنية التي نشأت خلال تطوير هذه النظرية ، ببعض الفلاسفة الأحدث إلى أن يفهموا الحقيقة لا بوصفها صلة بين الكلمات والواقع ولكن باعتبارها فرعًا من التقاليد المتضمّنة في استخدام اللغة . إن التعبير عن قضية واقعية هو ، على الرغم من كل شئ ، استعمال واحد من استعمالات الكلمات ، فمعظم كلامنا يتضمّن إخبارًا ، وإقناعًا ، واستفهامًا ، وتعبيرًا عن مواقف ، وتذكيرًا أو تحذيرًا للناس ، وما أشبه . وقد قدّم الفيلسوف البريطاني ج. ل. أوستن J. L. Austin ، في مؤلفه «كيف تنجز الأشياء بالكلمات» ، ما يعرف الآن بـ «نظرية فعل الكلام» في اللغة ، وغرضها تعيين التقاليد التي تجعل الكلمات ذات معنى في وضعيات متنوعة . وقد توقع أرسطو، في كتابه فن الشعر، تطور نظرية كهذه حين لاحظ أن فنّ البلاغة يشتمل على دراسة «ما هو الأمر ، والالتماس ، والتعبير ، والتهديد ، والاستفهام ، والجواب ، وما أشيه» (4.19).

وقد استبدل أوستن السؤالين · «ماذا يوجد ؟» و «ما الحقيقى ؟» بالأسئلة : «كيف تكون الأقوال ذات معنى ؟» و «ماذا نحقق باستخدامها ؟» و «ما هى التقاليد التى تحكم استخداماتها ؟» والتخييل ، من وجهة النظر هذه ، ليس زائفا تماما ولا غير موجود أو فارغ إذا قاله ممثل على المسرح ، أو قُدّم فى قصيدة ، أو قيل فى مناجاة ... واللغة ، فى أحوال كهذه ، مستخدمة على نحو جلى ، بطرق خاصة لا استخدامًا جادًا وإنما بطرق متطفلة على استخدامها الطبيعى – طرق تنضوى تحت مبدأ قَصْر اللغة» (أوستن بطرق متطفلة على استخدامها الطبيعى – طرق تنضوى تحت مبدأ قصر اللغة» (أوستن بطرق منظر أيضا 104 ، 121) . وعلى الرغم من أن موقف أوستن إزاء التخييل (والذي

يدل على أن ما تغيّر فى الفلسفة ، منذ أفلاطون ، قليل جدًا) قد يؤذى محبّى الأدب فإن المنظرين المبدعين وجدوا أن أفكاره تقترح طريقة جديدة فى تحديد الأدب ، إذ يمكن تصوره باعتباره محاكاة لا للواقع – وفى هذه الحال تبدو قضايا حقيقته أو زيفه ضخمة – ولكن لأفعال الكلام ، للاستخدامات الاعتيادية للغة .

لقد كان ربتشارد أوهمان Richard Ohmann وياربرا هيرنشتاين سميث Barbara Herrnstein Smith وماري لويس برات Mary Louise Pratt من أوائل النقاد الذين استخدموا نظرية أوستن من أجل تعريف جديد للتخييل والأدب. وفي رأى أوهمان «أن الأعمال الأدبية خطابات عُطلت فيها القوانين الإنشائية الاعتيادية ، وهي أفعال دون مترتبات من النوع المعتاد .... يستخدم الكاتب محاكاة أفعال الكلام كما لو كان يقوم بها شخص ما» (97 - 98) . وتنجح وجهة النظر هذه في المسرحيات ، وهي ما استخدمه أوهمان لتوضيح وجهة نظره . ولكن ماذا عن الروايات ؟ تشير سميث (وأفكارها ليست مشتقة من أفكار أوستن لا غير) إلى أن الروايات ، عادة ، محاكاة لأفعال الكتابة اللاتخبيلية ، مثل إنتاج التواريخ والسير . وتخطو برات خطوة أبعد : مادامت القصيص التي يرويها الناس في الحياة اليومية مماثلة في بنائها وغرضها لتلك التي في «الأدب العظيم» فإنها لا ترى سببًا للادعاء بأن الأخيرة محاكاة» . ما يتبقى لدينا هو طائفة واحدة : أفعال الكلام في السرد . هذه نتيجة منطقية للنظرية . فإذا كانت ، كما تجادل سميث ، «التخبيلية الجوهرية في الروايات ... لا تكتشف في لا واقعية الشخصيات والأشياء والحوادث الملمّح إليها ولكن في لا واقعية الملمّحات نفسها» (29) فيمكن ، عندئذ ، تعريف التخييل على أنه أفعال كلام متظاهر بها ، وإن عدم وجود الأشياء المثلة أو زيفها غير ذي صلة . وتعنى اللغة ، بواسطة اتفاق متبادل بين الكاتب والقارئ ، ما تعنيه عادة بالضبط ، باستثناء أنها ، بمعنى خاص ، فارغة ، ومجوّفة وباطلة (أنظر كيلر ؛ هيتشيسون Hutchison) . ولكنّها ليست أكثر خصوصية من مسرودة تروى في محادثة . وقد يظن البعض أنّ استخدام المنظرين الأدبيين الفلسفة هذا الاستخدام الطفيلي يتركنا حيث بدأنا تمامًا . ما الاختلاف بين القول بأن كاتبًا يصف في الحقيقة عالمًا متظاهرًا به (النظرة التقليدية) أو يتظاهر بوصف عالم لا تهمّ حقيقته ؟ إن الاختلاف ، عند من يكون غرضهم إظهار كيفية استخدام الأدب أو إمكانية استخدامه ، هو هذا : توافق نظرية فعل الكلام على الإدعاء بأن الدراسة الأدبية يمكن أن ترينا شيئًا هامًا كيف تعمل اللغة والمجتمع (أغلب الفعل الاجتماعي يتضمن استخدام الكلمات) . وموطن كيف تعمل اللغة والمجتمع (أغلب الفعل الاجتماعي يتضمن استخدام الكلمات) . وموطن الضعف في هذه النظرة ، عند أولئك المهتمين باستخدامات الأدب الأخرى ، هو أنها لا وتنكر هذه النظرية على الأدب ، بواسطة كنس الأسئلة عن التخييل (تمثيل ما لا يوجد) وتنكر هذه النظرية توحي بأن الأدب يظهر ، أو يمكن أن يعلم شيئا ما عن الحياة ، المعرفي» ، وهي نظرية توحي بأن الأدب يظهر ، أو يمكن أن يعلم شيئا ما عن الحياة ، أن عليها أن تؤسس حقيقتها وتدافع عنها في الميدان ، حيث تدعى فروع معرفة أخرى أن عليها أن تؤسس حقيقتها وتدافع عنها في الميدان ، حيث تدعى فروع معرفة أخرى وبرما يكون علم الاجتماع والعلوم السياسية بين المتحدين) .

ويوحى برادو وريتشارد بأنّ هذا الدفاع عن الأدب هو غلطة منذ البداية ، فهو ينبع من قبول ضمنى للتقليد الفلسفى ، بأجمعه ، الذى حاول أن يضمن التعويل على التمييزات بين الحقيقة والزيف ، وبين الواقع والخيال/ التخييل — وهو تقليد يلتزم هو نفسه ، على نحو عنيد ، بالنظرة التى ترى أنّ العلاقة بين المفاهيم والعالم هى علاقة محاكاة . ويقترح رورتى Rorty أن ننسى هذه النظرة لا غير بدلاً من أن نخضع أنفسنا لها أو نحاربها مباشرة . نحن نستخدم اللغة بطرق شتى ؛ وطالما كنا نفهم بعضنا ، ونحقق أغراضنا حين نتحدّ عن الأليكترونات ، أو الممارسات الاجتماعية أو الروايات ، أو التاريخ ، فإنه لأمر تافه ، وفى الحقيقة غريب ، أن نفكر تفكيراً عميقاً فى حقيقة

كون شراوك هولز يوجد بمعنى ما ولكن لا يوجد حقًا بمعنى آخر . وإذا قبلنا تمامًا فكرة كون معنى الكلمات يعتمد على كيفية استخدامها فالأسئلة الوحيدة المتبقية ، إذا كنا نريد دراستها ، ستخص التقاليد المتضمّنة في ألعاب اللغة المتنوّعة التي تصنع خطابنا .

وقد برهنت نظرة رورتى على رواجها المتزايد بين المنظرين الذين يناقشون الأدب من منظور فلسفى . إن بعض من يعتقدون أنه يمكن فهم المسرودات التخييلية على أفضل وجه من خلال الدراسة التجريبية لا التحليل المفاهيمى يرفضون نظرته ونظرة منظرى فعل الكلام . وليس هناك ، فى رأى أوستن وتابعه جون سيرل John Searle منظرى فعل الكلام . وليس هناك ، فى رأى أوستن وتابعه جون سيرل الفراغ الطفيلى فى فروق مهمة بين استخدام اللغة الاعتيادية واللغة التخييلية إضافة إلى الفراغ الطفيلى فى الأخيرة . فيمكن تقرير ما نفعله فى قول شئ ما ، أو ما نفعله بواسطة قوله ، عن طريق فحص صيغة الجملة (خبرية ، طلبية ، استفهامية) ، وأنواع الأفعال المستخدمة ، السياق ، والمقاصد ، والنتائج . وحين يستخدم النقاد نظرية فعل الكلام لتعريف الأدب فإنهم ينجذبون عادة إلى الأمثلة الأدبية التي تستخدم اللغة بطريقة مماثلة تمامًا لطريقة استخدامها فى المحادثة والكتابة اللاأدبية . هذا «خطاب» ، كما عرفه بنقنيست (أنظر الفصل الخامس) . ولكن السرد التخييلي بواسطة الشخص الثالث ، كما عرفها من المنظرين الذين نوقشوا فى الفصل السادس ، ليس خطابًا ، إن له مقومات نصوية ومرجعية محددة لا توجد فى المسرحيات والتواريخ والقصائد والسير الذاتية .

ويؤكد لوبومدير Lubomir ودوليريل وبافل Pavel أنّ الخواء في الاستخدامات التخييلية للغة ، كما يعرفها الفلاسفة ، ملئ بأشياء لم يكن الفلاسفة يبحثون عنها . وحين تُقدّم إلى منظرى فعل الكلام الجملة الافتتاحية في قصة همنجواي – «كان الوقت الآن وقت الغداء ، وكانوا جميعهم جلوسًا ...» فإنهم يرون شخصًا ما يتظاهر بأنه يؤكّد ، أو يؤكد تظاهرًا . ولا يعنيهم تحوّل صيغ الفعل باتجاه الوراء (كان الوقت الآن) والاستخدام اللامشروع للضمير «واو الجماعة» (والذي ينتهك القانون القائل

بأننا يجب أن نعين مرجعية ضمير ما قبل استخدامه) . وهنا يقدّم لنا العون فيلسوف هو پ. ف. ستراوسون P. F. Strawson : إن الجملة لا تؤكد وجود «هم» ؛ إنها تفترض مسبقًا وجودهم . إننا نجد ، ونحن نمضى فى قراءة القصة ، أن السارد لا يعطينا ، فقط ، معلومات تخييلية بل يفترض فى نفسه القدرة المستحيلة على معرفة ما يفكر فيه الآخرون ، ونقل أفكارهم فى أشكال من الجمل لا توجد أبدًا فى الخطاب . وإن القوة القصوى فيما يقول سيبك وبرادو عن نقاط الاستشراق المختلفة التى يرى منها المنظرون التخييل لتصيب الهدف هنا : على الرغم من أن منظرى فعل الكلام قد يشرحون المعنى فى الخطاب فإنهم لا يشرحون ما يحتاج المرء إلى معرفته لكى يفهم معنى أى سرد تخييلى بواسطة الشخص الثالث (سيبك ، 199 - 26) .

ويظهر دوليزيل أن تعبيرات الشخص الثالث السارد تحمل «قوة توثيق» ، وتمثل ، بناء على ذلك ، حقائق سردية ؛ ولا تملك أفعال كلام الشخصيات ، وهي خاضعة للقوانين التي اقترحها أوستن وسيرل ، إمكانية التعويل عليها . ولا يتفق دوليزيل وبافيل وفيلكس مارتينيو — بوناتي Felix Martinez - Bonatı في نظرتهم إلى اللغة التخييلية ، والمكنهم يتفقون حول هذه النقطة . وبغض النظر عن كيفية تصنيفنا ما يكتبه السارد فإننا نعول على تأكيداته لتقرير ما إذا كانت الشخصيات تروى الحقيقة أو تكذب ، وتفهم بدقة أو على نحو متوهم ، وما أشبه . ومن هذه الحقيقة تنشأ أنواع متعددة من التأملات ماذا عن مسرودات الشخص الأول ومسرحياته ؟ بما أنها تستخدم الخطاب فقط فإن على المرء أن يطور تقريرًا مختلفًا عن تخييليتها (أو يوافق على ذلك الذي توفره نظرية فعل الكلام) . وهناك خط آخر من التفكير يقترحه الموقف المعرض الوجودي للحقائق التي يفترضها سرد الشخص الثالث ، وهو يقود في اتجاه مناقشة «العوالم المكنة» على أساس الافتراض بأنّ الواقع قد يكون ، في ظروف أخرى ، شيئًا مختلفًا عما هو عليه . وبدلاً من مناقشة هذه الإمكانية فإنني أشجع القراء على متابعتها في مقالات عليه . وبدلاً من مناقشة هذه الإمكانية فإنني أشجع القراء على متابعتها في مقالات بافل الآسرة .

وعلى الرغم من أن نظرية العوالم الممكنة نزعة مقلقة لإسكان أشياء خيالية في الكون فإنها تستطيع ، أيضا ، أن تزوّد بنظرات نافذة في الطرق التي بواسطتها يعيد التخييل الواقعي خلق عالم يشبه ، في كلّ مظاهره ، عالمنا الخاص . وحين يفحص الفلاسفة الجمل التخييلية فإن تدرّبهم يقودهم إلى البحث عن أشياء مادية (ما يرجع إليه) وعن أسماء العلّم على نحو خاص : لم يوجد مطلقاً أندروتشيس – هوايت (تخييل) ؛ توجد دبلن (حقيقة) . إن أية محاولة الفهم ما يحدث في الروايات بواسطة إحداث تمييزات كهذه هو أمرٌ غير مثمر . ولا تعتمد تأثيرات الواقعية على العدد النسبي للأشياء الحقيقية والخيالية المسماة ولكن تعتمد على «المستلزمات المرجعية» التي تربط نوعي الأشياء وذلك وفقًا لما نعرف عن العالم . إن جملة بسيطة مثل «أطفال جون جميعهم ورجال ذوي أسماء خاصة ، وعلاقات أبوية الخط ، والنوم (سيبك ، 137 - 138) . وتكفى جملٌ قليلة من رواية واقعية لإثارة شبكة كثيفة من العلاقات دون تسميتها . ولا عجب في جملٌ قليلة من رواية واقعية لإثارة شبكة كثيفة من العلاقات دون تسميتها . ولا عجب في أن القرّاء ، وقد خبروا كثيرا من الافتراضات المسبقة المكنة الإثبات (على الرغم من أن الكاتب لم يكن قد أشتها) ، يحتارون إزاء أسماء علم دون مرجع (نتوقعها في التخييل) أقل مما يستغرقون في إعادة تكوين واقع يشبه كثيراً واقعنا .

وبعد أن ناقشت الاعتراضات التجريبية التى وجهها النقاد ضد التصورات الفلسفية للتخييل ، أريد أن أذكر مناقشة راهنة بين الفلاسفة حول هذا الموضوع ، وذلك قبل أن أتركه - كما تركوه - دون حل . يعرف تقليدنا الفلسفى ، كما يكشف سيرل ، التخييل مبتدئًا ، على نحو منطقى ، من قانون الحقيقة . ما دام «أى قانون تنظيمى يحتوى فى داخله على فكرة انتهاك» ، ومادام «الكذب يتكون من انتهاك أحد القوانين التنظيمية لعمل أفعال الكلام» فإن قول الحقيقة والكذب يولدان ، منطقيًا ، فى اللحظة نفسها (67) . وربما اعتقد المرء أن الحقيقة والزيف جاءا إلى الوجود سويًا ، ولكن الإخلاص الجاد والخداع الواعى تضمنًا لحظة منفصلة ، مادام لا يوجد ارتباط ضرورى بين الزوجين ؛

ولكن سيرل يوضيّح ، بصرف النظر عن تلك الارتباطات «المنطقيزمانية» ، أنهما يسبقان مولد التخييل ، «التخييل أكثر تعقيدا من الكذب بكثير» ويبدو التخييل ، في نظر من لم يفهم التقاليد المنفصلة للتخييل ، كذبًا لا غير» (67) . إذن ، فالتخييل (التظاهر دون نية الخداع) هو إبن الكذب لا أبو الأكاذيب كما قال أفلاطون .

ولكن ما يتركه هذا النظام دون شرح هو كيفية تأسيس نقيضته الأولى - التمييز بين القوانين وعدم وجود القوانين . قد يقرر المرء ، قبل اتباع القوانين أو انتهاكها ، أن لا يلعب لعبة لغوية ؛ وقبل أن يحصل ذلك ينبغى أن يكون المرء قادرًا على تمييز ألعاب كهذه عن أنواع السلوك الأخرى . إن إيجاد نظام محكوم بالقانون يستتبع مفارقة ، فلكى يضع المرء قانونًا ينبغى له أن يكون قادرًا على تعليقه . الشمس تشرق ، ولكن لكى أقول «(الشمس تشرق) صواب» أو «(الشمس لا تشرق) غلط» على ، بطريقة ما ، أن أعلق الحقيقة والإخلاص وفعل الكلام في قول هذين التعبيرين لا لغرض إلا «اللاستشهاد» بهما . ولكي أشرح الحقيقة والزيف على أن أعطى أمثلة - أتظاهر بأني أؤكد دون أن أؤكد في الواقع . ذلك هو التخييل . فدافعي إلى تأسيس هذا النظام هو استبعاد الزيف والكذب والتخييل ؛ ولكني لا أستطيع أن أنشئ النظام دون أن أنتج مرة أخرى ، في داخله ، الأغلاط نفسها التي أريد استبعادها .

إن نقطة الخلاف هذه نقطة منطقية ، ولكنها ، كما يظهر تقرير سيرل ، تقدم غالبا في شكل سرد يتضمن تاريخًا خاصًا للإنسان والحقيقة . إننى ، في جدالي مع سيرل ، أعوّل على جريجوري بيتسون Gregory Bateson الذي اكتشف تظاهرًا عابثًا في سلوك الحيوانات ، وقد كان ما فتنه هو المقدمة المنطقية الضرورية للعبة : «هذه الأفعال ، التي ننهمك فيها حاضرًا ، لا تدل على ما ستدل عليه تلك الأفعال التي تدل عليها هذه الأفعال . إنّ العضية المازحة تدل على العض ، واكنّها لا تدل على ما تدل عليه العضية» (180) . وبناء على ذلك فإن الحيوانات مثلث مفارقة رسل Russel (العضة الخفيفة المازحة هي عضو في مجموعة «العضيات» وهي ليست كذلك) ، وكان عليها ، إذا أرادت أن تلعب ،

أن تمثّل . لقد كان سلوكها ما وراء التواصلي ، وهو يقترح إمكانية كون التمييز بين التخييل والحقيقة يستتبع ، منطقيا ، ما وراء التخييل في شكل ما .

ويستطيع بيتسون وجاك دريدا مناقشة المشكلة بدقة فلسفية أكثر مما أستطيع أن أدعى فعله أو التظاهر به ، ويستخدم كلاهما إطار صورة لتوضيح القضايا المتضمنة ، فالإطار يقول لنا أن نفسر كل شئ داخله بطريقة تختلف عن كيفية تفسيرنا ما هو خارجه ، ولكن يجب ، لإحداث هذا التمايز ، أن يكون الإطار جزءًا من الصورة ومع ذلك لا يكون جزءًا منها . فلكى يضع المرء القانون الذي يفصل الصورة من الصائط ، أو الواقع من التخييل ، يجب عليه أن ينتهك القانون ، تمامًا كما توجب على رسل أن ينتهك قانونه ليتجنّب المفارقات في وضعه (بيتسون ، 189 ؛ واو Waugh ، 28 - 36) .

### ما هو السرد ؟

تغدو الصلة بين التخييل والسرد أوضح على ضوء البحث الفلسفى عن الحقيقة وكما يمكن مقابلة التخييل بالحقيقة والصدق كذلك يقابل السرد القوانين اللازمنية التصف ما هناك سواء أكان ماضيا أم مستقبلا . وأى شرح يتكشف عبر الزمن مع مفاجآت خلال تطوّره . ومعرفة تتأتى من إدراك الحادثة بعد وقوعها فقط ، هو قصة لا غير مهما كان مبنيًا على الحقائق . وما تشترك فيه التواريخ والسير مع الروايات وقصص الرومانس هو التنظيم الزمنى . أما البحوث والمقالات والقصائد اللاسردية فعلى الأقل تنظم موادها حول تأكيدات أفكار مركزية ، وهى تقبل عبء قول ما تعنيه حتى إذا أخفقت أن تعبر عن الحقيقة . ولكن المسرودات ، مهما كانت متبلة بالتعميمات ، توفر دومًا للفكر معلومات وغذاء أكثر مما هضمت هى ، فإما أن تكون غير جديدة بالتفسير (تسلية فقط) أو تولّد تفسيرات كثيرة جداً . وليست تعددية معناها نتاج براعة نقدية مفرطة ، بل هى ، من نقطة استشراف فلسفية عنيدة ، أحد المقومات الضرورية السرد في حد ذاته (سيبك ، 21 - 25) . ومن المؤكد أن بيتر جونز جونز Peter Jones على صواب حين يجادل ، في مؤلفه الفلسفة والرواية ، بأن تلك المعاني يمكن أن تأتى من القارئ فقط ،

ولذلك يكون النقد القائم على استجابة القارئ وثيق الصلة ، على نحو خاص ، بالسرد التخييلي .

وفى تلك الظروف ، كما يقول برادو ، تكون حاجتنا إلى نظرية للمعنى السردى / التخييلى «مترتبة على محاولة تسوية التخييل ، مدركًا بوصفه غير مرجعى ولكن تواصليًا ، بالخطاب ، معتبرًا تواصليًا بفضل كونه مرجعيًا ... وإذا كان التخييل يغنينا فعلاً فلابد أنه يعمل ، بطريقة ما كما يعمل الخطاب الوصفى التأكيدى . ويعنى ذلك أنه لابد أن يعمل بواسطة تقديم المحتوى الذي يمكن أن نصدقه أو محاكاته . وينبغى أن يكون المحتوى خبريًا ، ولو كان غير مباشر أو ضمنيًا فقط» (92 - 88) . إن القول بأن التخييل يعطينا نظرات نافذة ، وأفكارًا مركزية ، أو إغناء للتجربة ، ليس إنكارًا لما يقوله برادو ، لأن معانى كهذه هي ، في آخر الأمر خبرية مهما خُقفت .

كيف، إذن ، نستخرج المعنى ، أو نخلقه ، من المسرودات ؟ لقد عالج الفصل السابق قليلاً من طرق كثيرة للقيام بذلك ، ومعظمها تنوعات لعملية وصفها سيبك على نحو ملائم (١١١ - 22) . تفترض جمل السرد مسبقًا تعميمات كثيرة حول السلوك الإنسانى ؛ فلكى نفهم ما يحدث فى قصة ما علينا أن نريط الأحداث ، وأن نفعل ذلك مفترضين وجود قوانين عامة تقيم علاقة متبادلة بينها . وبعد ذلك قد نريد أن نتثبت من بعض تلك التعميمات بواسطة مقارنتها بما نعرفه عن العالم . وتكون بعض الافتراضات المسبقة من البديهيات (يؤدى الجوع بالناس إلى الأكل ، هناك أيام حارة فى الصيف) ، وقد تبدو لنا بعض التعميمات مشكوكًا فيها ، وقد تكون أخرى صعبة التركيب لأن الأحداث ممكنة التفسير على أنها أمثلة لارتباطات مختلفة شبيهة بالقانون .

وآمل أن شرح العملية هذا يبدو واضحًا جدًا بحيث يكون بينًا بذاته ، وإن إظهار كونه يستطيع توليد مفارقات واكتشاف مغالطات في افتراضاته ، كما يفعل كتير من النقاد ، يمكن أن يعتبر فعالية ذات شئان لكونها تمنعنا من أن نظل أسيري نظرية في المعنى السردي نعرف أنها ، من بعض النواحي ، غير ملائمة . والأهم ، كما أعتقد ، هو

معرفة أنه منذ الخمسينات كان المنظرون فى فروع المعرفة الأخرى يحاولون إنشاء بديل «لنموذج القانون الشامل» هذا يقبله لا العلماء فقط ولكن معظم النقاد الأدبيين بوصفه الصيغة الوحيدة المشروعة للشرح. وبدلاً من محاكاة التقليد الفلسفى الذى يفترض وجود طريقة واحدة لمعرفة الحقيقة أو السخرية منه فقد يكون من الأفضل أن نساهم فى صياغة نظرية سرد أقدر على تفسير الفعل الإنسانى.

وتعود جنور هذا التقليد البديل إلى الخمسينات ، حين أظهر و. هـ. دراى W. H. Dray وأخرون أنّ الشرح التاريخي لم يكن محاولة غير ملائمة التعبير عن تعميمات علمية لا زمانية ولكنه كان شيئًا مختلفًا كليًا . وقد لخص بول ريكور Paul Ricoeur ، على نحو جدير بالإعجاب ، هذه الحركة التي ناقشتُها بإيجاز في الفصل الثالث ، وذلك في مؤلفه الزمن والسرد ، ولكن التاريخ لم يكن حقل المعرفة الوحيد الذي كانت فيه تلك الحركة مهمة ، ففي الفلسفة كان هناك تحليل ج. إ. م. أنسكومب G. E. M. Anscomb متجدد بفلسفة الفعل ؛ وفي علم الاجتماع هناك نظرية السلوك المسرحية التي انشأها إيرفنج كوفمان Eving Goffman ؛ وفي علم الإجتماع هناك مفهوم فكتور تيرنر في «المسرحيات الاجتماعية» ؛ وفي علم النفس التجريبي هناك أشخاص لا حصر لهم حوّلوا حقل المعرفة ذاك من التركيز على تكييف الجرذان إلى التأكيد على العمليات ذات الطبيعة المتشابهة والعمليات اللغوية ؛ وفي الفكر التحليلينفسي هناك شيفر وسبنس وأخرون ذكروا في الفصل الثالث ؛ وفي فلسفة العلوم ، حيث يمكن دومًا (للأحسن أو الأسوأ) أن تتهاوي أرضًا إنعاءاتنا المعرفة ، هناك ج. هـ. فون رايت G. H. Von Right الذي لا يعرف علماء العلوم الإنسانية ، إلا على نطاق ضيق جدًا ، مناقشاته عن الشرح والفهم والفعل الإنساني .

وقد أسهم بعض المنظرين الأدبيين فى هذه الحركة باتجاه فهم السرد بوصف صيغة أساسية من الشرح لا يمكن تقليصها إلى نموذج القانون الشامل . وأشهر أولئك هم البنيويون والسيميولوجيون ؛ وأقل منهم شهرة هؤلاء الذين يكدحون فى مشاريع

نظرية معقدة في تحليل الخطاب، أو يحللون تقاليد السرد عند القبائل البعيدة وقد يكون مؤلّف تشارلز ألتيرى Charles Altiery المعنون الفعل والكيفية هو أفضل المحاولات الحديثة جدًا لرؤية ما يمكن أن تقدّمه حقول المعرفة الأخرى إلى فهم الأدب ويراود كثيرًا من العلماء الإنسانيين، وهم يأخذون بنظر الاعتبار كلّ هذه الفعالية النظرية وففّ من أنها ، إذا قدّمت إلى الدراسة الأدبية ، ستدمّر القليل المتبقى لنا من الإنسانية بواسطة قلبها إلى شكل مغشوش من العلمية . إن مثل هذه المخاوف مفهومة ، ولكن ليس من المرغوب عند هؤلاء المهتمين اهتمامًا أصيلاً بالتخييل والسرد – غير المحدّدين بالروايات والقصص القصيرة المكتوبة منذ عصر النهضة ولكن الأساسيين في الثقافة المجاهيرية والسلوك الاجتماعي وتصوراتنا لحيواتنا الخاصة – أن يفصلوا بقية الحياة عن صلاتها بالأدب ، أو أن يقطعوا أيًا مما قد تملكه الدراسة الأدبية من روابط تربطها بفروع المعرفة الأخرى .

وطالما ظلّ منظرو السرد راغبين فى تحديد اهتماماتهم وحماساتهم داخل المنطقة التى حدّدتها لهم الفلسفة التقليدية والنظرية العلمية فإنهم يضمنون لأنفسهم موضعًا آمنًا ، على نحو معقول ، فى الجامعة والمجتمع . وتتخذ الاحتياطات لدراسة التخييل السردى . وحين يبدأون الحديث عن التخييل خارج الأدب أو عن السرد فى الفلسفة والعلم فقد ينزعج حتى زملاؤهم . ومع ذلك فإن الإدعاء بأننا نتعلم ، بطريقة ما ، شيئًا مهمًا من الأدب ادعاء ندعيه نحن ويسلم به الآخرون – مبنى على الرغبة فى الإقرار بأننا نعرف الاختلافات (المقبولة) بين الحقيقة والتخييل ، بين السرد والحقيقة التى ربما يمكن ، مع توفي العناية والخيال ، استخلاصها منه .

إن استكشاف إمكانية كون السرد شيئًا مختلفًا عن نسخة ناقصة من نموذج القانون الشامل ، حتى وإن كان ذلك الاستكشاف افتراضيًا ، قد يتطلب منا أن نعلق إدعاءنا بأن المسرودات التخييلية تعطينا معرفة - بالمعنى التقليدى . وربما تعطينا

المسرودات - ومن المحتمل أن يكون ذلك بالنظر إلى انتشارها - شيئًا آخر ، أو نوعًا أخر من المعرفة . وإكن المقدمة المنطقية (نحن لا نعرف ما هو السرد) تمنح الافتراضات المسبقة بأننا نعرف أيّة معرفة تعطينا المسرودات . ما هو ، إذن ، السرد ؟

وبعد أن وصلت إلى النقطة التي قد يبدأ عندها كتاب عن السرد ممتع إمتاعًا حقيقيًا ، لا أستطيع غير القول بأننى ما كنت شرعت في مناقشة النظريات الحديثة لو كنت أعرف كيف أجيب عن المسؤال . إن فهم السرد هو مشروع المستقبل لا مستقبل الدراسة الأدبية فقط . وقد صنع ريكور ، في مؤلفه الزمن والسرد ، بداية سيجدها الكثيرون مفيدة حتى وهم يفككونها ويعيدون بناءها . وعلى المؤرخين والفلاسفة أن يعرفوا كم يستطيعون أن يتعلموا من نظريات السرد الأدبية التي ناقشتها ، وعلينا نحن ، بقدر ما عليهم وأكثر ، أن نتعلم منها . وقد يكون الأفضل ، ونحن ننتظر المقالات والكتب التي تعطينا النظرية التي ننتظرها ، أن نقرأ المسرودات لأنها ستكون مصدر أي شئ ذي قيمة قد نساهم به في الموضع .

# ملحق هدية الحب تستعاد

سُجّلت نسخة شفوية من هذه المكرّرة الشعبية التقليدية في كارولاينا الجنوبية عام 1968 ، وتُقرأ النسخة الحرفية من الشريط كما يلي :

كان هذا الرجل أعرب ، وكان يعيش في منطقة سكنية كبيرة ، وانتقل رجل وامرأة إلى جواره ، وكانت المرأة جميلة حقًا – كانت ذات شعر أشقر طويل ، وكانت ذات جسد حسن حقًا ، وكانت تخرج كل يوم وتقطع العشب وهي ترتدي «شورتا» قصيرًا جدًا أو سروالاً ضيقًا ، أو ما أشبه . وقال الرجل انفسه : «لابد أن أحصل على قليل من ذلك» . وأخيرا ، وجد الجرأة في أحد الأيّام ليذهب إليها ويطلب ذلك منها . «حسنا تعال هنا غدًا ، حين لا يكون أحد في الجوار ، واجلب معك خمسين دولارًا ، وسادعك تناله» . وهكذا ذهب إلى هناك في اليوم التالي وأخذ النقود معه ، وحصل على ما أراد ، وكان حسنًا حقًا ، وعاد إلى منزله ، وفي تلك الليلة عاد زوجها إلى المنزل ، وقال : «هل جاء الرجل الذي يسكن إلى جوارنا اليوم ؟ (وتقول هي : «أنا واثقة أنه يعرف» .) وتقول : «نعم ، لقد جاء» . فيقول : «هل جلب الخمسين دولارًا ؟» (تقول : «أعرف الآن أنه يعرف» .) تقول : «تعم ، لقد جاء» . فيقول : «جسنًا ، كنت فقط أتسائل ، لأنه جاء إلى مكتبي هذا الصباح يريد اقتراض خمسين دولارًا ، وقال إنه سيعيدها إليك اليوم» .

[Moreland H. Hogan, Jr., "A New Analogue of The 'Shipman's Tale," Chaucer Review 5 (1970 - 71): 245 - 46]

وقد سجّلت تشكيلة متنوعة من القصة في نيويورك وكاليفورنيا في الأربعينات ، وتشتمل على زوجة يعطيها المعجب بها فراءً ثمينًا تريد الاحتفاظ به ، فترهنه أو تضعه في خزانة مقفلة بمحطة قطار ، ثم تخبر زوجها أنها قد وجدت بطاقة أو مفتاحًا ، وتطلب

(See Ernest W. منه أن يأتى بالبضاعة ، وفي الحالتين يعود الزوج بشيّ عديم القيمة Baughman, Type and Motif Index of the Folktales of England and North America [The Hague: Mouton, 1966], 357

وتمتد خلف هذه النكات قرون من الحكى في أوربا والشرقين الأقصى والأدنى . وتظهر أسبق النسخ ، كما يوضع ج. و. سباركو J. W. Spargo هدية المحب تستعاد «حكاية البحار» لتشوسر (Helsinki: Folklore Fellow Communications, 1939) في الـ المعاشر (قصة kasaptati (حكايات الببغاء السبعون) ، وهي «حكاية – إطار» من القرن العاشر (قصة تحتوى على قصص أخرى ، كما في حكايات كانتربري) مكتوبة باللغة السنسكريتية . وهي تحكى عن رجل يسافر تسعة وستين يومًا تاركًا زوجته في رعاية ببغائه الأثير . وحين يغوى الزوجة عشاق محتملون يطلب الببغاء منها أن تؤجل ذلك حتى ينتهي من حكى قصة . وتتوالى القصص واحدة بعد أخرى ويشتمل عدد منها على مكرّرة هدية المحب تستعاد» . وفي الحكاية الخامسة والثلاثين يزور أحد التجار منزل تاجر حبوب ، ويعلم أنه ليس في البيت ، فيقود الزوجة إلى أن تواصله معطيًا إياها خاتمًا . ثم يأسف التاجر للصفقة فيما بعد ، ويجد زوجها في السوق ، ويطلب تسليم الحبوب التي قالت الزوجة إن زوجها سيهيئها مقابل الخاتم . ويأمر الزوج ، وهو ساخط ، ابنه بالعودة إلى البيت والحصول على الخاتم لكي يبطل الصفقة .

وفى القرن الرابع عشر وجدت ترجمات فارسية وعربية لـ Shukasaptati وفيها تعديلات كبيرة ، ولا تتضمن معظمها الحكايات التى تستخدم هذه المكررة ، ولكن المكررة تظهر فى قصص عربية من القرن الثانى عشر ظلّت تولّد ، كما يظهر سباركو أشكالاً شرق أوسطية مختلفة من تلك المكررة فى القرن التاسع عشر ، وفى أوربا انتشرت المكررة من النسخ الإيطالية للقرن الرابع عشر إلى ألمانيا وفرنسا وانكلترا ، وأشهرها تلك التى ظهرت فى ديكاميرون لبوكاتشيو ، وحكايات كانتربرى لتشوسر ، والحكايات الخرافية للافونتين («امرأة بخيلة مستهترة غشاشة» مأخوذة مباشرة من

بوكاتشيو). ويقرأ موجز نسخة بوكاتشيو (اليوم الثامن ، القصة الأولى) كما يلى : «اقترض كولفرادو من كواسبارولو بعض النقود ، وقد اتفق مع زوجة الأخير على أن تواصله ، فيدفع لها تلك النقود . ثم يخبر كولفرادو الزوج ، في حضور الزوجة ، بأنه أعطاها تلك النقود ، وتعترف هي بأن ذلك صحيح».

وفى نسخ أخرى مختلفة يحطم المحب ، عرضًا ، شيئًا ما فى البيت ، وبعد ذلك يخبر الزوج أن الزوجة قد طلبت نقودًا أو حاجة ثمينة لما كسره ، وبناء على ذلك يجعل الزوج زوجته تعيد الهدية ؛ أو يصادف أن يخبر المحبّ الزوج ، وهو لا يعرف صلته بالزوجة ، عن الحادثة ، ويواجه الزوج الزوجة بالحقائق ؛ أو يدفع المحبّ الثمن الزوجة بضاعة عديمة القيمة أو نقودًا مزيفة

(Stith Thompson, Motif Index of Folk - Literature, rev. ed. [Bloomington: Indiana University Press, 1955 - 58], 4: 410 - 11).

وفى ذهنى تساؤل عما إذا كان يجب تسمية هذه نسخًا مختلفة من «الحكاية نفسها» بالنظر لوجود اختلافات بنيوية مهمة بينها . وإذا قررنا تسميتها «الحكاية نفسها» فينبغى أن نكون قادرين على وصف ما تشترك فيه بدقة . ويبدو أن توسيع تشوسر للحكاية – بجعله الزوجة تقول إنها ستعوض الزوج في السرير – يتضمن بيانًا مهمًا عن الممارسات الثقافية ، وذلك بالمعنى التالى : يعرف الزواج ، بوصفه مؤسسة اجتماعية وشرعية ، الزوج والزوجة بأنهما كيان واحد (مكاسب وديون أحدهما هي مسئوليتهما المشتركة) . ولكن من ناحية أخرى ، تعرف المجتمعات الغربية الزواج بوصفه تعاقدا بين شخصين ، والزوجة مجبرة شرعيًا (تحت طائلة العقوبة بالطلاق) على أن توافق على الرغبات الجنسية لزوجها فقط . وما تقترحه نسخة تشوسر هو أن الزواج مبنى على مبادلة الصلات الجنسية بالنقود ، وإذا كانت تلك هي الحال فإن زوجة التاجر في حكايته ، إحدى أوليات النساء اللواتي أبنً عن تلك الحقيقة في الأدب . وإذن ، فهذه الحكاية معقولة فقط في المجتمعات التي تعرف الزوج والزوجة بأنهما كيان شرعي واحد ، ولكن ، أيضًا ، تعرف الزواج بأنه عقد مبادلة (النقود مقابل الجنس) بين كيانين شرعيين اثنين .

ولكن هذه التأملات لا تعين حدة الذهن والحيوية في قصة تشوسر ، التي أعاد حكيها في الانكليزية الحديثة شارون روبنسون Sharon Robinson كما يلي :

## جيوفرى تشوسر ، «حكاية البحار»

كان هناك ، فيما مضى ، تاجر يعيش فى سانت دينيز ، وقد أكسبته ثروته الاشتهار بالحكمة ، و كانت له زوجة ذات جمال عظيم ، وحلوة المعشر ، وتحبّ المرح السخب – وهو أمر يكلّف أكثر مما يستحقه كل المرح والاحترام اللذين يظهرهما الرجال لنسوة كهؤلاء فى الولائم والمراقص ، فمثل هذه التحايا والنظرات المستحسنة تزول كما يزول الظلّ عن الحائط ، ولكن الويل لمن ينبغى أن يدفع ثمن ذلك كله! – الزوج الأحمق الذى يجب أن يزخرف ذلك لنا بفخامة من أجل مصلحة شرفه ، فى حين نرقص نحن رقصة مرحة ، وإذا لم يستطع ، بمحض الصدفة ، أن يقوم بذلك ، أو لم يتحمل النفقات لأنه يعتقد أنها تبديد للنقود فيجب أن يدفع الثمن رجل آخر ، أو يقرضنا نقوداً ، وذلك شئ خُطر .

وكان التاجر يقيم في منزل فخم ، وبسبب كرمه وجمال زوجته كان يزوره زوّارً كثيرون جدًا . ولكن أصغ إلى حكايتى ا وكان بين ضيوفه جميعهم ، العظماء منهم والوضيعين ، راهب هو في الوقت نفسه حسن الطلعة ومقدام ، في حوالي الثلاثين من عمره ، كما أظن ، وكان يزور ذلك المكان دومًا . وقد أصبح هذا الراهب الشاب الوسيم يعرف التاجر ، منذ مقابلتهما الأولى ، معرفة وثيقة جدًا بحيث أنه كان مطلعًا على كل شئ بأقصى ما يمكن لصديق أن يكون كذلك . وبما أن الراهب والتاجر ولدا في بلدة واحدة فقد ادعى الراهب صلة القرابة به ، ولم يكن للتاجر اعتراض على ذلك ، بل إنه كان سعيدًا كطائر في الفجر لأن الأمر أبهج قؤاده بهجة غامرة . وبناء على ذلك ارتبطا في حلف دائم ، ووعد أحدهما الآخر أخوّة تدوم مدى الحياة .

وكان دان جونز سحيًا ، لا سيّما بالنقود ، وكان كثير الجهد والعناية في منح السرور للآخرين وإنفاق نقوده عليهم . ولم ينس أبدًا أن ينفح أوضع خادم في المنزل .

وحين يزور يقدم هدية مناسبة إلى رب البيت ثم إلى كلّ أهل بيته ، كل حسب موقعه . وكانوا ، بسبب ذلك ، يسرون بمقدمه كما يسر طير بشروق الشمس . ولكن لا مزيد من أمور كتلك ، فهذا يكفى ، ولكن حدث أن أستعد التاجر يومًا للسفر إلى مدينة بروجر لشراء بعض البضائع ، ولذلك أرسل رسولاً إلى باريس طالبًا من دان جونز أن يأتى إلى سانت دينيز ليتسلى معه ومع زوجته يومًا أو يومين قبل ذهابه هو إلى بروجر .

وقد حصل الراهب الجليل الذي أخبرك عنه على إذن من رئيس الدير بالذهاب كما رغب لأنه كان رجلاً كثير التميّز ، وكذلك لأن عمله كان مراقبة مزارعهم وحظائرهم عبر منطقة واسعة ؛ وهكذا جاء حالاً إلى سانت دينيز . من كان موضع ترحيب بقدر ما كان سيدى دان جونز ، إبن عمنا العزيز ، الممتلئ كياسة ؟ وجاء معه بدورق نبيذ حلو وأخر ملئ بشراب آخر ، وبديك مصارعة للأكل ، وذلك كما كانت عادته . ولذلك أتركهما ، هذا التاجر ، هذا الراهب ، يشربان ويلهوان يوماً أو يومين .

وفى اليوم الثالث نهض هذا التاجر ، وفكر برزانة فى احتياجاته ، وذهب إلى غرفة المحاسبة ليعد كشفًا بوضعية أموره تلك السنة ، وكيفية إنفاقه ممتلكاته ، وما إذا كان قد كسب أم لا . وبسط دفاتره وحقائب نقوده الكثيرة أمامه على لوح الحسابات ؛ وكان كنزه وذخيرته وافرين جدًا ، ولذلك أغلق باب غرفة المحاسبة بإحكام لأنه رغب فى أن لا يزعجه أحدً بعض الوقت فى حساباته . وجلس كذلك ساكنًا حتى تجاوز الوقت التاسعة صباحًا .

ونهض دان جون في الصباح أيضنًا ، ومشى غاديًا ورائحًا في الحديقة ، وتلا صلواته بمهابة .

ثم جاءت هذه الزوجة الطيبة تمشى خلسة فى الحديقة حيث كان هو يمشى برفق ، وحيته كما فعلت كثيرًا قبل ذلك . وصاحبتها خادمة طفلة كانت تتحكم فيها وتوجهها كما تشاء ، لأن الخادمة كانت خاضعة لسلطانها .

«يا ابن عمى العزيز ، دان جون» ، قالت : «ما يزعجك لتنهض مبكرًا جدًا ؟

«يا ابنة العم» ، قال : «ينبغى أن تكفى خمس ساعات من النوم ليلاً إلا إذا كان المرء شيخًا متعبًا كهؤلاء المتزوجين الذين يرقدون ويرتعدون منكمشين مثل أرنبة برية مرهقة تجلس فى جحرها ، وقد هيجتها ، كليًا ، كلاب الصيد . ولكن يا ابنة العم العزيزة ، لماذا أنت شاحبة جدًا ؟ أعتقد ، على نحو أكيد ، أن رجلنا الطيب قد شغلك منذ أوّل الليل ، ولذلك تحتاجين إلى الراحة حالاً» . وضحك بمرح تام وهو يقول ذلك ، واحمر وجهه بسبب أفكاره الخاصة .

وبدأت هذه المرأة الجميلة تهز رأسها ، وتكلّمت هكذا : «آه ، يعلم الله» ، قالت : «لا ، لا ، يا ابن عمى ، لا تمضى أمورى كذلك ، إذ أقسم بالله الذى أعطانى الروح والحياة ، ليست هناك امرأة فى مملكة فرنسا أقل رغبة منى فى تلك اللعبة المؤسفة . أستطيع أن أغنى (واحسرتاه) و(وأسفاه على أننى ولدت) ، ولكن للا أحد» . وقالت : «إننى أتجرأ على كشف مشكلتى ، ولذلك أعتقد أننى قد أغادر هذه الأرض ، أو أضع نهاية لحياتى ؛ إننى ممتلئة روعًا وهمًا» .

وبدأ هذا الراهب يحدّق إلى المرأة ، وقال : «واحسرتاه ، يا ابنة عمى ، إن الله يمنع أن تدمّرى نفسك بسبب أيّ حزن أو أيّ روع ، ولكن أخبرينى عن حزنك ، فربما أقدّم لك مشورة أو أعينك على مشكلاتك ؛ ولذلك أحكى لى كلّ مشكلتك ، لأنها ستكون سراً . إننى أقسم على كتاب صلواتى أننى لن أفشى أبداً طيلة حياتى ، لا لحب ولا لاشمئزان ، أيّ سرّ من أسرارك» .

قالت: «أقسم لك القسم نفسه ، أنا أيضا . أقسم لك بالله وبكتاب الصلوات هذا أننى لن أفشى أبدًا ، وإن مزقنى الرجال إربا ، – وحتى إن ذهبت إلى جهنم – كلمة أو شيئًا تحكيه لى . إننى لا أقول ذلك بسبب القرابة ، ولكن ، حقًا ، بدافع الحب والثقة اللذين بيننا» . وهكذا أقسم كل منهما للآخر ، وعندها قبّل أحدهما الآخر ، وتحدّث كل منهما إلى الآخر بحرية . قالت : «يا ابن العم ، لو توفر لى وقت ، إذ لا يتوفر لى الآن –

فى هذا المكان بصورة خاصة - فسأحكى حكاية حياتى ، وما عانيت منذ أصبحت زوجة لزوجى ، وإن يكن هو ابن عمَّك» .

«لا» . قال الراهب ، «أقسم بالله وبالقديس مارتن ، إن قرابته لى لا تزيد على قرابة الورقة المتدلية من هذه الشجرة . إننى أدعوه كذلك ، وأقسم بالقديس دينيز الفرنسى ، ليكون لى سبب أقوى لمعرفتك ، أنت من أحببت ، على نحو خاص ، من بين جميع النساء ، حبًا صادقًا ، أقسم على هذا بننورى . إحكى لى أساك ، وأسرعى ، ثم امضى فى طريقك خشية أن يصل» .

«يا حبيبى العزيز» ، قالت «آه يا دان جون ، من الأفضل أن أخفى هذا السر ، واكنه لابد أن يخرج ؛ لم أعد أستطيع احتماله . إننى أرى أن زوجى أسوأ رجل وجد على الإطلاق منذ بدأ العالم . ولكن ، بما أننى زوجة فليس من المناسب أن أخبر أي شخص عن أمورنا الخاصة ، لا في السرير ولا خارجه . إن الله ذو النبل يمنع أن أخبر أحدًا . لا ينبغى لزوجة أن تقول عن زوجها إلا الأمور المسنة ، أعرف ذلك ، ولكن لك ساحكي هذا لا غير: ساعدني يا رب، إنه لا يساوي ، بأية طريقة ، قيمة نبابة . ولكن أكثر ما يحزنني هو بخله . إنك تعرف ، وأنا أيضا ، أن جميع النساء يرغبن ، على نحو طبيعى ، في ستة أشياء: يردن أن يكون أزواجهن جريئين ، وحكماء ، وأغنياء ، وأسخياء بما يملكون ، ومطيعين لزوجاتهم ، ومفعمين بالحيوية في السرير . ولكن ، أقسم بالله الذي نزف من أجلنا ، لكي أزيّن نفسى على شرفه يجب أن أدفع يوم الأحد المقبل مائة فرنك ، وإلا ضعت . إننى أفضل لو أننى لم أولد مطلقا على أن أكون متلبّسة بفضيحة أو عار ، وإذا اكتشف زوجى ذلك فإننى ضائعة . ولذلك أتوسل إليك أن تقرضني هذا المبلغ ، وإلا فينبغي أن أموت . دان جون ، أقول ، أقرضني هذه المائة فرنك . لن أكف عن الامتنان لك إذا أقرضتني ما أطلب . سبأسدّد لك ذلك يومًا ما ، وساقدتم لك أية مسرة أو خدمة أستطيع أن أقوم بها ، كما تشاء تمامًا . وإذا لم أفعل ذلك فلينتقم منى الله انتقامًا شنيعًا شناعة الانتقام الذي تلقاه كانيلون الفرنسي . أجاب هذا الراهب الطبّب هكذا: «إننى، يا سبّدتى العزيزة، حقًا أشفق عليك شفقة كبيرة بحيث أقسم لك وأعطيك عهدى بأننى، حين يكون زوجك قد غادر إلى فلاندرز، سانقذك من هذا الهم لأننى سأجلب لك مائة فرنك». وأمسكها، وهو يقول ذلك، من خاصرتيها واحتضنها بقوة، وقبلها مراراً. وقال: «إذهبى الآن بهدوء فى طريقك، ودعينا نتناول الغذاء فى أقرب وقت ممكن، لأنها التاسعة وفقًا لساعتى الشمسية. إذهبى الآن، وكونى مخلصة بقدر ما سأكون». «لا سمح الله أن يكون الأمر خلاف ذلك»، قالت، ثم مضت قدمًا مبتهجة ابتهاج عُقعُق، وأمرت الطباخين بإلإسراع لكى يستطيع الرجال تناول الغذاء. ثم مضت هذه المرأة إلى زوجها، وقرعت بجرأة غرفة الحسابات.

«من هناك» ؟ سنال .

«أقسم بالقديس بيتر ، إنها أنا» ، قالت «ماذا يا سيدى ، كم يطول صيامك ؟ كم ستمكث تحسب وتعد مبالغك ودفاترك ؟ ليأخذ الشيطان نصيبًا من كل هذه الحسابات ! إنك ، والله ، تملك ما يكفى من نعمة الله . تعال اليوم ، واترك حقائب نقودك ؛ ألا تخجل من أن دان جون سيصوم صيامًا شديدًا طيلة اليوم ؟ ماذا ، دعنا نسمع قداسًا ، ثم نتناول الطعام» .

«أيتها الزوجة»، قال هذا الرجل، «إنك قليلاً ما تفهمين أية أعمال معقدة لنا نحن التجار. ليصنى الله من الأذى، وأقسم بالمولى المسمى سانت إيف، من بين كل اثنى عشر رجلاً منا، نحن رجال الأعمال، نادرًا ما ينجح اثنان على نحو متواصل حتى يغدو شيخًا يجب أن نصطنع مرحًا طيبًا، ونظهر وجهًا حسنًا، ونمضى هكذا قدمًا نحو العالم، ونبقى أمور أعمالنا سرية حتى نموت، أو نتظاهر بالذهاب إلى الحج، أو نختفى في مكان آخر. ولذلك يجب أن أفكر بحرص في هذا العالم الغريب، لأننا يجب دومًا أن نكون في فزع من حادثة أو حظ في تجارتنا.

«سانهب غدًا إلى فلاندرز عند الفجر ، وساعود بأسرع ما أستطيع ، ولذلك يا زوجتى العزيزة ، ألتمس منك أن تكونى لطيفة وحليمة نحو أى شخص ، واحرصى على حماية ممتلكاتنا ، واحكمى بيتنا على نحو جيد وشريف . لديك ما يكفى ، بكل نوع وأسلوب ، لتوفير ما يلزم لتدبير منزلى مقتصد . أنت لا تريدين شيئا لا للملابس ولا للطعام ، ولن تنقصك النقود في محفظتك» .

وحين انتهى من قوله ذاك أغلق باب غرفة الحسابات ، ومضى داخلاً ، لن يكون هناك تأخير أكثر . ولكن القداس رُتّل بسرعة ، ومدت الموائد على عجل ، وتوجهوا مسرعين إلى الغداء ، وأطعم التاجر الراهب بوفرة .

وبعد الغداء، أخذ دان جون ، برزانة ، التاجر جانباً ، وتحدّث معه حديثاً خاصاً ، هكذا : «يا ابن العم ، أرى أنه يتحتم ذهابك إلى بروج . ليوجّهك الله والقديس أوغسطين ويسرعا خطاك . أتوسل إليك ، يا ابن العم ، أن تكون حريصاً وأنت تذهب . كن معتدلاً في حميتك ، لا سيّما في هذا الحرّ . لا أحد منا يحتاج إلى طعام دخيل . الوداع يا ابن العم ؛ ليحفظك الله من الهم . وإذا كان هناك ، نهاراً أو ليلاً ، أيّ شي في قدرتي وتريدني أن أفعله بأية طريقة ، فإنه سيفعل تماماً كما تقول . أمر واحد ، قبل أن تذهب ، إذا أمكن ذلك : أتوسل إليك أن تقرضني مائة فرنك أسبوعاً أو أسبوعين ، لأنني يجب أن أشتري حيوانات معينة لأجهز إحدى مزارعنا ؛ ليعاوني الله ، ياليتها كانت مزرعتك . لن أخيب ظنك ، كن متأكداً ، ولو كأن هناك ألف فرنك ، على بعد ميل مني . ولكن ، دع هذا الأمر يكن سراً ، أتوسل إليك ، لأنني يجب أن أشتري تلك الحيوانات الليلة . والآن ، وداعاً ، يا ابن عمي العزيز ؛ تشكرات كثيرة على كرمك وصداقتك .

أجاب هذا التاجر الطيّب ، حالاً ، بلطف ، وقال : «آه ، ابن عمى ، دان جون ، إن هذا ، بالتأكيد طلب صغير . نقودى هى نقودك متى ما رغبت فيها ، وليست نقودى ، فقط ، وإنما بضائعى أيضًا . خذ ما تشاء ؛ لا قدّر الله أن تحجم عن أمر .

«ولكن هناك أمر واحد يخص التجار - وأنت تعرفه معرفة كافية: نقودهم هى محراثهم ؛ إن رصيدنا جيد حين تزدهر شهرتنا ، ولكنها ليست مزحة أن نكون بلا نقود ردها متى تيسر ذلك لك ؛ سارضيك ، وأنا مسرور تمامًا ، بأحسن ما أستطيع» .

وجلب هذه الفرنكات المائة حالاً ، وأخذها بصورة شخصية إلى دان جون ، والم يعلم أحد في العالم كلّه أمر هذا القرض ما خلا التاجر ودان جون نفسيهما . وشربا ، وتحدّثا ، وتجوّلا في الجوار بعض الوقت ، وهكذا سلّبا نفسيهما حتى ركب دان جون مغادراً إلى ديره . وجاء الغد ، وركب التاجر قدمًا نحو فلاندرز ، وقاده غلامه الممّهن على نحو حسن حتى وصل مسروراً إلى بروجر . ويمضى التاجر مسرعًا ومجتهداً لإنجاز أعماله ، مشتريًا ومقترضاً . إنه لا يقامر ولا يرقص ولكن ، بإيجاز ، ينفّذ أعمال تاجر — وأتركه هناك .

وفى يوم الأحد الذى تلا مغادرة التاجر ، جاء دان جون مرة أخرى إلى سانت دينيز ، وقد حلق شعر رأسه ولحيته حديثًا . ولم يكن فى المنزل خادم صغير ، أو أى فرد آخر ، لم يسرّه أن دان جون قد عاد . ولكى أصل إلى القصد مباشرة فقد وافقت الزوجة الجميلة ، مقابل تلك الفرنكات المائة ، على أن تستلقى على ظهرها طيلة الليل بين ذراعى دان جون ؛ ونفّدت الاتفاقية فعلاً . وقد عاشا ، فى مرح ، حياة حافلة طيلة الليل وحتى جاء النهار ، حين مضى دان جون فى سبيله ، وودع أهل البيت ، «وداعًا ، نهاركم سبعيد» ؛ ولم يكن أحد منهم ، أو فى البلدة ، يشك مطلقًا فى دان جون . ويركب قدمًا ، إلى بيته أو ديره أو حيثما يشاء ؛ ولن أتحد عنه أكثر من ذلك .

وحين انتهى المعرض عاد هذا التاجر إلى سانت دينيز ، وابتهج مع زوجته ابتهاجاً عظيماً ، أخبرها أن البضاعة ثمينة جداً بحيث يجب عليه أن يقترض بعض النقود ، لأنه كان ملزماً ، بموجب تعاقد ، بدفع عشرين ألف شيلد فوراً . وهكذا ذهب إلى باريس ليقترض بعض الفرنكات من أصدقائه هناك ، وأخذ معه بعض الفرنكات . وحين وصل إلى باريس ذهب ، بدافع من الصداقة والعاطفة الكبيرتين ، قبل كل شئ ليقابل دان

جون ، وذلك لكى يمتع نفسه ، لا ليطلب أو يقترض منه نقودًا ، بل ليعرف عن خيره وسعادته ، وليخبره عن تجارته ، كما يفعل الأصدقاء حين يتقابلون . وحياه دان جون بسرور ، وأخبره التاجر مفصلاً عن الصفقات الجيدة التى أنجزها لبيع جميع بضائعه ، وكيف مضت أعماله على نحو حسن جدًا ، فيما عدا اضطراره إلى اقتراض النقود بأحسن ما يقدر ، ومن بعد ذلك يستطيع أن يمرح ويستريح بعض الوقت .

أجاب دان جون: «كن متأكداً ، إننى سعيد لعودتك إلى البيت في صحة جيدة ، ولو كنت غنيًا ، وأنا آمل في السعادة الأبدية ، لما احتجت إلى عشرين ألف شيلد ، لأنك أقرضتنى نقودك بسخاء كبير . وأقسم بالله والقديس جيمس أنى سأشكرك طالما كنت قادراً على ذلك . ولكنى ، مع ذلك ، أخذت إلى سيدتنا ، زوجتك في المنزل ، النقود نفسها التي على مصطبتك ، وهي تعرف ذلك جيّدا ، بالتأكيد ، بواسطة علامات معينة أستطيع أن أخبرك عنها . والآن ، أستأذنك ، إنني لا أستطيع أن أبقي زمناً أطول ، يرغب رئيس ديرنا في مغادرة هذه البلدة حالاً ، وينبغي أن أذهب معه . حيّى سيدتنا ، إبنة عمى المحبوبة ، ووداعًا يا ابن العم العزيز ، حتى نتقابل» .

لقد اقترض هذا التاجر ، الذي كان حذرًا جدًا وحكيمًا ، بعض النقود نسيئة ، ودفع ذلك المبلغ إلى بعض اللومبارديين في باريس ، وأخذ منهم وثيقة دينه ، وذهب إلى بيته مرحًا مرح نقار خشب ، لأنه يعلم جيدًا أنه ، كما تدل عليه الأمور ، سيكسب ألف في تلك الرحلة .

وقابلته زوجته عند الباب بشوق ، كما تعودت طويلاً أن تفعل ذلك ، وانفقا تلك الليلة كلها في مرح ، لأنه كان غنيًا وخاليًا تمامًا من الديون . وعند ما حلّ النهار بدأ هذا التاجر يعانق زوجته مجددًا ، ويقبّل وجهها ، ثم مضى بها صاعدًا ، وواصلها بخشونة .

«يكفى» ، قالت «استحلفك بالله ، لقد نلت ما يكفى» . ثم لاعبته مرة أخرى بمرح ، حتى تحدّث التاجر أخيرًا هكذا : «إننى ، والله ، غضبان منك قليلاً يا زوجتى ، وإن كان يحزننى أن أكون كذلك . وهل تعرفين لماذا ؟ أعتقد ، والله ، أنك قد أحدثت قليلاً من

البرود بينى وبين ابن عمى ، دان جون . كان ينبغى أن تنبهينى قبل ذهابى إلى أنه قد دفع إليك مائة فرنك ، وأن لديه علامة عليها . لقد شعر بأنه عومل معاملة سيئة لأننى تحديثت إليه عن اقتراض نقود ، اكتشفت ذلك فى وجهه . ولكن مع ذلك ، وأقسم بالله ، ملكنا السماوى ، إننى لم أفكر قط فى طلب أى شئ منه . أتوسل إليك ، أيتها الزوجة ، أن لا تتصرفى كذلك مرة أخرى ؛ أخبرينى دومًا ، قبل أن أغادر ، إذا دفع لك أحد الدائنين فى غيابى خشية أن أطلب منه ، بسبب إهمالك ، شيئًا سبق أن دفعه» .

لم تخف هذه الزوجة ، ولكنها أجابت بجرأة وسرعة : «أقسم بالعذراء المباركة ، إننى أتحدى الراهب المزيف ، دان جون . إننى لا أهتم أبدًا بعلاماته . لقد جاعنى ببعض النقود ، وأنا أعرف ذلك جيدًا . ماذا ! ليحلّ سوء الحظ بأنفه البشع ، لأننى ، يعلم الله ، اعتقدت اعتقادا مطلقا أنه أعطانى إياها بسببك ، لكى أستخدمها من أجل مقامى وفائدتى ، وذلك بدافع من القرابة والبهجة الطيبة التى كثيرًا ما تمتع بها هنا . ولكن ما دمت أجد نفسى فى ورطة فسأجيبك فى صميم الموضوع : لديك دائنون أكثر تهربًا منى الأننى سأدفع لك على نحو حسن ، بسرعة ، ومن يوم إلى يوم ، وإذا حدث أن عجزتُ فأنا زوجتك – علمها فى سبجلّى ، وسأدفع لك بأقرب ما أستطيع . لأننى ، وأقسم بموثقى ، قد أنفقت كل قطعة منها على ملابسى ، ولم أبدد شيئًا . وبما أننى أنفقتها على نحو حسن جدًا ، من أجل مقامك ، أقول ، إكرامًا لله ، لا تغضب ، ولكن دعنا نضحك ونلعب ، سيكون لك جسدى الجميل عربونًا . والله ، لن أدفع لك إلا فى السرير . سامحنى على ذلك ، يا زوجى العزيز . استدر نحوى ، وامرح أكثر» .

ورأى هذا التاجر أن لا فائدة هناك ، وأن من الحمق أن يوبخها لأنه لا يمكن تغيير الأمر . «والآن ، أيتها الزوجة» ، قال «أسامحك ، والكن بحياتك ، توقفى عن التبذير . اعتنى أكثر بممتلكاتى ، إننى أوصيك» .

وهكذا تنتهى حكايتى الآن ، وليبعث لنا الله حكايات حسنة تكفى حتى تنتهى حياتنا !

# كاترين ما نسفيلد ، «غيطة»

على الرغم من أن بيرثايونج كانت فى الثلاثين فما زالت تمر بها لحظات كهذه ترغب فيها أن تركض بدلاً من أن تمشى ، أن تخطو خطوات راقصة على رصيف الشارع وبعيدًا عنه ، أن تدور طوقًا ، أن ترمى شيئًا إلى أعلى فى الهواء ثم تمسكه مرة أخرى ، أو تقف ساكنة وتضحك من – لا شئ – من لا شئ ، ببساطة .

ماذا تستطيع أن تفعل إذا كنت في الثلاثين ، وأنهكك ، على نحو مفاجئ وأنت تستدير عند زاوية شارعك ، شعور بغبطة ، بغبطة مطلقة ! - كما لو كنت ابتلعت ، فجأة ، قطعة ساطعة من شمس آخر ما بعد الظهيرة في ذلك اليوم ، واحترقت في صدرك ، مطلقة وابلاً صغيرًا من الشرر في كل ذرة ، وفي كل إصبع من أصابع يديك وقدميك ؟

آه ، ألا توجد طريقة للتعبير عن ذلك دون أن تكون «مخمورًا ومخلاً بالنظام» ؟ ما أشدّ بلاهة المدنية ! لماذا تعطى جسدًا إذا كان عليك أن تبقيه سجينًا في علبة مثل كمان نادر نادر .

«لا ، ليس الكمان هو ما أعنيه تماماً ، فكرت وهى تركض مرتقية السلم ومتحسسة داخل حقيبتها طلبًا للمفتاح – لقد نسيته ، كالمعتاد – ومخشخشة صندوق الرسائل . «ليس ما أعنيه ، لأنّ – أشكرك يا مارى» – ثم دخلت إلى الصالة . «هل عادت المربية ؟»

«نعم ، یا سیّدتی» .

«وهل وصلت الفاكهة ؟»

«نعم یا سیدتی ، لقد وصل کل شئ» .

«هاتي الفاكهة إلى غرفة الطعام ، إذا سمحت - سارتبها قبل ذهابي إلى الطابق الأعلى» .

كان الجوّ ، في غرفة الطعام ، معتمًا وباردًا جدًا ، ومع ذلك فقد تخلّصت بيرثا من معطفها ، لم تستطع احتمال قبضته المحكمة لحظة أخرى ، وهبط الهواء البارد على ذراعيها .

ولكن في صدرها ، ما زال يوجد ذلك الموضع الساطع المتوهيّج ، وما زال ذلك الوابل من الشرارات الصغيرة أتيًا منه . يكاد يكون غير محتمل . ولم تجرؤ ، إلا بصعوبة ، على التنفس خشية إثارته أكثر ، ومع ذلك تنفست بعمق ، بعمق . لم تجرؤ ، إلا بصعوبة ، على النظر إلى المرأة - ولكنها نظرت ، وأعادت لها المرأة امرأة مشعّة ، ذات شفتين مبتسمتين مرتجفتين ، وعينين واسعتين قائمتين ، وسيماء إصغاء ، منتظرة حدوث شئ سماوى تعلم أن لابد سيحدث .. بالتأكيد .

جلبت مارى الفاكهة على صينية ، ومعها زبدية زجاجية وطبق أزرق جميل جدًا نو بريق غريب كما لو كان غُطس في الحليب .

«هل أضي المصباح يا سيدتي ؟»

«لا ، أشكرك ، أستطيع أن أرى على نحو مقبول» .

كان هناك اليوسفى ، وتفاح مشرب بلون وردى فيه حمرة الفراولة . كمثرى صفراء ناعمة كالحرير ، بعض العنب الأبيض المغطى بغبار فضى ، وعنقود كبير من العنب الأرجوانى . وقد اشترت النوع الأخير ليتناغم مع السجادة الجديدة فى غرفة الطعام . نعم ، لقد بدا ذلك متكلّفًا ولا معقولاً إلى حدّ ما ، ولكن كان ذلك حقًا ما دفعها إلى شرائه ، لقد فكرت فى المخزن : «ينبغى أن يكون لدى بعض العنب الأحمر ليرفع السجادة إلى المائدة» . وبدا شيئًا معقولاً فى وقته .

وحين انتهت من ترتيبها ، وصنعت هرمين من تلك الأشكال الدائرية الساطعة ، وقفت بعيدًا عن المائدة لتتلقى التأثير – وكان في الحقيقة أغرب تأثير . لقد بدت المائدة القائمة وكأنها ذابت في الضياء الغسقى ، والطبق الزجاجي والزبدية الزرقاء وكأنهما يطفوان في الهواء . وكان هذا في حالها النفسية الراهنة بالطبع ، جميلاً على نحو لا يصدق ... وبدأت تضحك .

«لا ، لا ، إننى أهذى» . وأمسكت حقيبتها ومعطفها وركضت إلى غرفة الأطفال في الدور الأعلى .

جلست المربية إلى مائدة منخفضة وهي تطعم الصغيرة عشاءها بعد حمامها كانت الطفلة ترتدى ثوبًا أبيض من نسيج «الفلانيللة» وجاكيتًا صوفيًا أزرق ، وقد سرّح شعرها الداكن الجميل إلى الأعلى على هيئة قمة صغيرة مضحكة . ورفعت نظرها حين رأت أمها ، وبدأت تقفز .

«الآن ، يا جميلتى ، أكملى عشاءك مثل فتاة عاقلة» ، قالت المربية وقد ثبتت شفتيها بطريقة عرفتها بيرثا ، وتعنى أنها جاءت إلى غرفة الأطفال في لحظة أخرى غير مناسبة .

«هل كانت عاقلةً ، ياناني ؟»

«لقد كانت ، طيلة ما بعد الظهيرة ، صغيرة حلوة» ، همست المربية ، «ذهبنا إلى الحديقة ، وجلست على كرسى ، وأخرجتها من عربتها ، وجاء قربنا كلب كبير ووضع رأسه على ركبتى ، وقبضت هي على أذنه ، وشدتها بقوة . أه ، كان ينبغي أن تريها» .

أرادت بيرثا أن تسال عما إذا كان خطرًا ، إلى حد ما ، تركها تقبض على أذن كلب غريب . ولكنها لم تجرؤ على ذلك . ووقفت تراقبهما ، ويداها إلى جانبيها ، مثل الفتاة الصغيرة الفقيرة أمام الفتاة الصغيرة الغنية ذات الدمية .

ورفعت الطفلة نظرها إليها مرة أخرى ، وحدّقت فيها ، وبعد ذلك ابتسمت على نحو جذاب جدًا بحيث لم تتمالك بيرثا نفسها عن الصياح :

«أه يا نانى ، دعينى أكمل إعطاءها عشاءها فى حين تضعين لوازم الحمام فى مكانها» .

«حسنًا يا سيدتى ، لا ينبغى أن تنقل من يد إلى أخرى وهى تأكل» ، قالت المربيّة وهى ما تزال تهمس . «ذلك يستثيرها ، ومن المحتمل جدًا أن يقلقها » .

كم كان ذلك غير معقول . لم يكون لها طفلةً إذا كان يجب إبقاؤها - لا في علبةً ، مثل كمان نادر نادر - ولكن بين ذراعي امرأة أخرى ؟» .

«أه ، بجب أن أفعل ذلك !» قالت .

ناولتها المربية ، وهي منزعجة ، الطفلة .

«والآن ، لا تثيريها بعد عشائها . أنت تعرفين أنك تفعلين ذلك ، يا سبيدتي . وأعاني

شكرًا للسماء! خرجت المربية من الغرفة ومعها مناشف الحمّام.

« والآن ، لقد ظفرت بك ، يا غاليتى الصغيرة» . قالت بيرثا وقد استندت الطفلة إليها .

وأكلت الطفلة ببهجة ، مادة شفتيها للملعقة ثم محركة يديها . وكانت تتشبّث بالملعقة أحيانًا ، وأحيانًا ، بعد أن تكون بيرثا قد ملأتها ، تقذفها بعيدًا للرياح الأربع .

وحين نفد الحساء استدارت بيرثا نحو النار.

«إنك طيبة - إنك طيبة جدًا!» قالت وهي تقبل طفلتها الدافئة: «إنني مواحة بك . إنني أحبّك» .

وفى الحقيقة ، لقد أحبت ب. الصغيرة كثيرًا جدًا - رقبتها وهى تنحنى أمامًا ، وأصابع قدميها الرائعة وهى تلتمع شفافة فى ضوء النار - بحيث أن مشاعر الغبطة عادت إليها مرة أخرى ، ولم تعرف ، مرة أخرى ، كيف تعبر عنها - ماذا تفعل بها .

«إنك مطلوبة في التليفون» ، قالت المربية وهي تعود منتضرة وممسكة صغيرتها ب . طارت هابطة . كان هاري .

«أه ، هل هذه أنت ، بير ؟ أنظرى . سأتأخر ، سأستقل تاكسى وآتى إليكم بأسرع ما أستطيع ، ولكن أخرى العشاء عشر دقائق - هلا فعلت ؟ لا مانع ؟» .

«نعم ، تماماً . أه ، هارى !» .

«نعم ؟»

ماذا كان لديها لتقول؟ لم يكن لديها شئ تقوله . أرادت فقط ، أن تكون على صلة به ، لحظة واحدة . لم تستطع أن تصرخ ، على نحو لا مجد ، «ألم يكن يومًا رائعًا جدًّا!» «ما الأمر؟» نطق الصوب الصغير بقوة وسرعة .

«لا شئ ، اتفقنا» ، قالت بيرثا ، وأعادت السماعة إلى مكانها ، وهي تفكّر في أن المدينة أكثر من بلهاء .

كان لديهم ضيوف سيأتون لتناول طعام العشاء . آل نورمان نايت - زوجان نوا مكانة مادية مستقرة - كان هو على وشك أن ينشئ مسرحًا ، وكانت هى متحمسة ، على نحو مروع ، للتعميم الداخلى . وشاب ، إيدى وارين ، كان قد نشر لتوه مجموعة شعرية صغيرة ، وكان كل امرئ يدعوه إلى العشاء ، وأحد اكتشافات بيرثا وتدعى بيرل فيلتون ، ولم تعرف بيرثا مهنة الأنسة فيلتون . لقد تقابلتا فى النادى ، وأغرمت بها بيرثا كما اعتادت أن تُغرم بالنساء الجميلات اللواتى يلفهن بعض الغموض .

وكان المثير هو أن بيرثا ، على الرغم من اجتماعهما وتقابلهما عدّة مرات وتبادلهما الحديث حقًا ، لم تستطع اكتشاف دخيلتها . كانت الآنسة فيلتون ، إلى حدّ معيّن ، صريحة على نحو نادر ومدهش ، ولكن الحدّ المعيّن كان هناك دومًا ، وهي لا تتجاوزه .

هل وراء ذلك الحدّ شيّ ما ؟ قال هارى : «لا» . واعتبر أنها متبلّدة الحسّ و«باردة مثل كل النساء الشقراوات ، مع أثر ، ربّما ، من فقر الدم في الدماغ» . ولكنّ بيرثا لا تتفق معه ؛ لم يحدث ذلك حتى الآن ، على أية حال .

«لا ، هناك شيئ ما وراء طريقة جلوسها وقد مال رأسها جانبًا ميلاً قليلاً ، ويجب أن أكتشف ذلك الشيئ يا هاري» .

«إنه ، على أقرب الاحتمالات ، معدة جيّدة» ، أجاب هارى -

كان يصر على التأثير في بيرثا بأجوبة من ذلك النوع ... «كبد متجمد يا فتاتي» ، أو «تطبّل صرف» ، «مرض الكلي» ... وما أشبه . وقد أحبت بيرثا هذا لسبب غريب ، وأعجبت به كثيراً جداً .

ذهبت إلى غرفة الاستقبال وأوقدت النار ، ثم التقطت الوسائد ، واحدة واحدة ، التي كانت مارى قد رتبتها بعناية كبيرة ، ثم طرحتها مرة أخرى على الكراسى والأرائك . أحدث ذلك اختلافًا كبيرًا ، فقد أصبحت الغرفة حية في الحال . وحين كانت على وشك أن تطرح الوسادة الأخيرة أدهشها أنها ضمت الوسادة إليها بعاطفة قوية ، لكن ذلك لم يطفئ النار في صدرها ، أه ، على العكس !

كانت نوافذ غرفة الاستقبال تنفتح على شرفة تطل على الحديقة . وكانت هناك ، في أقصى الحديقة مقابل الحائط ، شجرة كمثرى طويلة هيفاء مزهرة أتم الإزهار وأوفره ، انتصبت الشجرة كاملة هادئة مقابل السماء المزرقة - الخضراء . ولم تتمالك بيرتا نفسها من الشعور ، حتى على هذا البعد ، بأن ليس في الشجرة برعم واحد أو تويجية ذابلة . وفي الأسفل ، في مزاهر الحديقة ، بدت الزنابق الحمر والصفر مثقلة بالأزهار ، وكأنها تستند إلى العسق . وزحفت خلال المرج قطة رمادية تجرجر بطنها ، واقتفت أثرها أخرى سوداء ، هي ظلّها . وقد بعث منظرهما ، المركّز والسريع جدًا ، في بيرثا رجفة غريبة .

«كم تروّع القطط!» تمتمت ، واستدارت مبتعدة عن الشباك ، وأخذت تمشى جيئة وذهابًا ...

ما أقوى رائحة النرجس في الغرفة الدافئة! قوية جدًا ؟ أه ، لا . ومع ذلك ، انطرحت بيرثا على الأريكة بقوة وعجلة ، كما لو كانت منهكة ، وضعطت بيديها على عينيها .

«إننى سعيدة جدًا - سعيدة جدًا !» همست .

وبدا لها أنها ترى على جفنيها شجرة الكمثرى الرائعة بأزهارها المتفتحة تمامًا ، رمزًا لحياتها .

حقًا - حقًا - كان لديها كلّ شئ . كانت شابة . ما زالت وهارى يتبادلان الحبّ كدأبهما دومًا ، وينسجمان على نحو رائع ، وكانا صديقين جيدين حقًا . كانت لها طفلة فاتنة . لم يُضطرّا إلى القلق بشئن النقود . كان لهما هذا المنزل المريح وهذه الحديقة المريحة تمامًا . وأصدقاء ، عصريون ، أصدقاء مثيرون ، كتاب ورسامون وشعراء أو أشخاص متحمسون القضايا الاجتماعية - نوع الأصدقاء الذي أراداه بالضبط . ثم هناك الكتب والموسيقى ، وقد وجدت خياطة شابة مدهشة ، وهما يسافران إلى الخارج في الصيف ، وطباخهما الجديد يصنع أنواعًا ممتازة من الأومليت ...

«إننى مضحكة . مضحكة !» استوت جالسة ، ولكنها أحست بدوار شديد وبأنها ثملة جدًا . لا بد أنّه الربيع .

نعم ، إنه الربيع . إنها الآن متعبة جدًا بحيث لا تستطيع أن تجرجر نفسها إلى الطابق الأعلى لتغيّر ملابسها .

ثوب أبيض ، عقد أخضر مزرق ، وحذاء أخضر وجوارب خضر . لم يكن ذلك مقصودًا . كانت قد فكّرت في هذا المخطط قبل ساعات من وقوفها عند نافذة غرفة الاستقبال .

خشخشت تويجياتها برقة وهى تدخل إلى الصالة ، وقبلت السيدة نورمان نايت ، التى كانت تخلع معطفها البرتقالى المضحك إلى حدّ بعيد بسلسلة من القرود السود حول حاشيته وعلى جانبى صدره .

«... لماذا! لماذا! لماذا الطبقة الوسطى ثقيلة جدًا، وتخلو من حسّ الدعابة تمامًا! إننى هنا عن طريق الحظ السعيد لا غير – وقد كان نورمان حظى السعيد الواقى . فإن قرودى الحبيبة أزعجت القطار إلى حدِّ جعل رجلاً يأكلنى بعينيه . لم يضحك – لم يكن مستمتعًا – كنت ساحب ذلك . لا ، كان يحدّق فيّ فقط ، وأضحرني تمامًا» .

«ولكن زبدة الأمر كانت» ، قال نورمان وهو يثبّت على عينه مونوكلا كبيراً مؤطراً بعظم ظهر السلحفاة ، «لا تمانعين في أن أروى هذا يا فيس ، هل تمانعين ؟» (كانا في بيتهما وبين أصدقائهما يناديان بعضهما (فيس) و (مك) . «كانت زبدة الأمر حين استدارت ، وقد ضجرت تمامًا ، إلى المرأة التي بجوارها وقالت : «ألم يسبق لك قط أن رأيت قردًا ؟» .

«أه ، نعم !» شاركت السيدة نورمان نايت في الضحك . «ألم يكن ذلك دسمًا تمامًا ؟» .

وكان الأمر الأكثر إضحاكًا أنها بدت ، بعد أن خلعت معطفها ، مثل قرد ذكى جدًا – حتّى إنه صنع ذلك الثوب الحريرى الأصفر من قشور الموز المكشوطة . وقرطها المصنوع من الكهرمان ؛ كان مثل بندقات صغيرة متدلية .

«هذا انحدار حزين ، حزين !» قال مك وهو يقف أمام عربة ب. الصغيرة . «حين تأتى عربة الأطفال إلى الصالة -» ، ولوح بيده مستبعدًا بقية الاقتباس .

قُرع الجرس - كان إيدى وارين النحيل الشاحب (كالمعتاد) ، وفي حالة أسى مبرّح . «إنه البيت المقصود ، أليس كذلك ؟ » سأل مناشدًا .

«أه ، أظن ذلك - أمل ذلك» ، قالت بيرثا بمرح ،

«حدثت لى تجربة مروعة جدًا مع سائق تاكسى ؛ كان شريرًا جدًا . لم أستطع جعله يتوقف . كلّما قرعت أكثر وناديت أسرع هو أكثر . وفي ضوء القمر ، هذا الشكل الغريب نو الرأس المسطح وهو يجثم فوق العجلة الصغيرة ...» .

وارتجف ، وهو يخلع وشاحًا حريريًا أبيض كبيرًا . ولاحظت بيرثا أن جوربيه أبيضان أيضًا - جذاب جدًا .

«والكن ذلك مروع جدًا» ، صرخت .

«نعم، لقد كان الأمر كذلك فعلاً»، قال إيدى وهو يتبعها إلى غرفة الاستقبال. «رأيت نفسى أتنقل خلال الأبدية في تاكسي سرمدي».

كان يعرف آل نورمان نايت ، وكان ، في الحقيقة ، سيكتب مسرحية من أجل ن. ك. حين بدأ مخطط المسرح .

«حسنًا يا وارين ، كيف هي المسرحية ؟» قال نورمان نايت وهو يخفض مونوكله ويمنح عينه لحظة ترتفع فيها إلى السطح قبل أن تُغمض مرة أخرى نصف إغماضة .

وقالت السيدة نورمان نايت : «أه ، يا سيد وارين ، جورباك ملائمان جداً !» .

«إننى مسرور جدًا لأنهما يروقان لك» ، قال وهو يحدّق إلى قدميه . «يبدو أنهما أصبحا أكثر بياضًا منذ ظهر القمر» . وأدار وجهه الفتى المحزون النحيل إلى بيرثا . «هناك قمر كما تعرفين» .

ودّت لو تصرخ : «إننى متأكّدة من وجود قمر - غالبًا - غالبًا !» .

لقد كان ، حقًا ، شخصًا جذابًا جدًا . ولكن «فيس» جذابة أيضًا ، وقد جثمت أمام النار في قشور موزها ، وكذلك «مكً» وهو يدّخن لفافته ويقول نافضًا رمادها : «لماذا يتلكأ العريس ؟»

«ها هو!» .

فُتحت الباب بقوة وكذلك أغلقت . صاح هارى : «هلو أيها الناس . ساهبط خلال خمس دقائق» . وسمعوه يرتقى السلم ، ولم تتمالك بيرثا عن الابتسام ؛ كانت تعرف أنه يحب كثيرًا أن يقوم بالأمور على نحو سريع وحاسم . وماذا تهم ، على الرغم من كل شئ ، خمس دقائق إضافية ؟ ولكنه سيتظاهر مع نفسه أنها تهم إلى حد لا يمكن قياسه . وبعد ذلك يصر على المجئ إلى غرفة الاستقبال وهو هادئ ورابط الجأش على نحو مغالى فيه .

كان هارى كثير الاستمتاع بالحياة . أه ، كم تقدّر ذلك فيه ، وولعه بالعراك - وبأن ينشد في كل ما يعارضه اختبارًا آخر لقوّته وشجاعته - وقد فهمت ذلك أيضاً ، حتى

حين يجعله ذلك ، أحيانا فقط ، ربما يبدو سخيفًا فى رأى الآخرين ، ممّن لا يعرفونه جيدًا ... فهناك لحظات يندفع فيها إلى المعركة حيث لا توجد معركة ... ثم تحدّثت وضحكت ونسيت تمامًا ، حتى دخل (كما تخيّلت تمامًا) أن بيرل فيلتون لمّا تأت .

«أتساءل عمّا إذا كانت الآنسة فيلتون قد نسبيت ؟»

«أتوقع ذلك» ، قال هارى : «هل هي التي تتلفن ؟»

«آه! وصل «تاكسى» الآن» . وابتسمت بيرثا وعليها قليل من سيماء الملكية التى تفترضها دومًا حين تكون لُقاها من النساء جديدات وغامضات . «إنها تعيش فى سيارات الأجرة» .

«ستسرع إلى البدانة إذا ظلّت تفعل ذلك» ، قال هارى ببرود ، وهو يقرع الجرس من أجل العشاء: «خطر مخيف للنساء الشقراوات» .

«هاري - لا» ، حذّرته بيرثا وهي تضحك معه .

جاءت لحظة صغيرة أخرى ، حينما كانوا ينتظرون وهم يضحكون ويتبادلون الحديث ، وقد انطلقوا على سجيتهم أكثر مما ينبغى قليلاً ، بحيث لم يعودوا يعون ما حولهم . ثم جاءت الآنسة فلتون وكل ما ترتديه فضى اللون ، وعصابة للرأس فضية تربط شعرها الأشقر الشاحب ، وتبتسم وقد مال رأسها جانباً ميلاً خفيفاً .

«هل أنا متأخرة ؟»

«كلا ، إطلاقًا» ، قالت بيرثا ، «تعالى معى» . وأمسكت ذراعها ، وسارتا إلى غرفة الطعام .

ماذا كان فى لمسة تلك الذراع الباردة ، بحيث استطاع أن يؤجج نار الغبطة ويجعلها تلتهب وتلتهب ، تلك النار التى لم تعرف بيرثا ماذا تفعل لها .

لم تنظر الأنسة فيلتون إليها ؛ ولكنها نادرًا ما نظرت إلى الناس على نحو مباشر . كان جفناها الثقيلان يمتدان على عينيها ، ونصف الابتسامة الغريب يظهر على شفتيها

ويختفى ، كما لو كانت تحيا بالإصغاء بدلاً من الرؤية . ولكن بيرثا عرفت فجأة ، كما لو كانت أطول النظرات وأكثرها حميمية قد تبودات بينهما - كما لو أن إحداهما قد قالت للأخرى : «أنت ، أيضاً ؟» - أن بيرل فيلتون ، وهي تحرّك الحساء الأحمر في الصحن الرمادي ، كانت تشعر بما كانت هي تشعر به تماماً .

والآخرون ؟ «فيس» و «مكً ، إيدى وهارى ، ملاعقهم ترتفع وتنخفض - وهم يربتون على شفاهم بمناديل الطعام ، ويفتتون الخبز ، ويعبثون بالشوك والصحون ويتحدّثون .

«قابلتُها فى عرض «ألفا» – أغرب شخص صغير . لم تقص شعرها فقط ، ولكن بدا أنها قدر قطعت أيضاً قدرًا كبيرًا من ساقيها وذراعيها ورقبتها وأنفها الصغير المسكين» .

«أليست هي المرتبطة جدًّا بمايكل أوت ؟»

«الشخص الذي كتب الحب نو الأسنان الاصطناعية ؟»

«يريد أن يكتب مسرحية من أجلى ، فصل واحد ، شخص واحد ، يقرّر أن ينتحر ، يعطى كلّ الأسباب التى توجب عليه فعل ذلك والتى تمنعه منه ، وحين يكون قد قرّر أن يفعل ذلك أو ألا يفعله – يسدل الستار ، فكرة ليست نصف رديئة» .

«ماذا سيعنونها - «اضطراب في المعدة» ؟

«أظن أننى قد صادفت الفكرة نفسها فى مجلة فرنسية صنغيرة ، غير معروفة أبدًا فى انكلترا» .

كلا ، لم يشاركوها ذلك الشعور . كانوا أعزاء - أعزاء - وقد أحبّت أن تستضيفهم على مائدتها ، وأن تقدّم لهم الطعام اللذيذ والنبيذ . وفي الحقيقة إنها تاقت إلى أن تخبرهم أنهم مبهجون جدًا ، وأنهم يكوّنون مجموعة زخرفية جدًا ، وكيف يبدو أنّ أحدهم يُظهر الآخر بالمغايرة ، وكيف أنهم يذكّرونها بمسرحية لتشيكوف! » .

كان هارى يستمتع بعشائه . كان جزعاً من - حسنًا ، ليس من طبيعته بالضبط ، وبالتأكيد ليس من وضع متكلّف - من شئ أو آخر - أن يتحدّث عن الطعام ، وأن يفاخر «بشهوته الوقحة إلى لحم سرطان البحر» و «خضرة الحلوى الجليدية المصنوعة من الفستق - خضراء وباردة مثل أجفان راقصات مصريات» .

وحين رفع نظره إليها وقال: «بيرثا، هذه «سوفليه» جديرة جدًا بالإعجاب!» أوشكت أن تبكي من جرّاء سرور شبه طفولي.

لماذا كانت تشعر ، الليلة ، بأنها حساسة جدًا نحو العالم كله ؟ كان كل شئ جيدًا - كان صحيحًا . وقد بدا أن كل ما حدث يملأ ، مرة أخرى ، كأسها الطافحة بالغبطة .

ومع ذلك ، كانت هناك في مؤخرة عقلها شجرة الكمثرى . لابد أن تكون الآن فضية في ضوء القمر ، قمر إيدى العزيز المسكين . لابد أن تكون فضية مثل الآنسة فيلتون التي جلست هناك وهي تدوّر ثمرة من ثمار اليوسفي بأصابعها النحيلة التي كانت شاحبة إلى حد بدا معه وكان ضوءً يأتي منها .

وما لم تستطع أن تفهمه - ما كان معجزًا - هو كيف خمّنت حالة الآنسة فيلتون بمثل تلك الدقة والفورية ، فهى لم تشكّ مطلقًا ، ولو لحظة واحدة ، أنها كانت مصيبة ، ومع ذلك ، فماذا كان لديها لتمضى فيه ؟ أقل من لا شئ .

«أعتقد أن هذا الأمر يحدث بين النساء على نحو نادر جدًا جدًا ، ولا يحدث على الإطلاق بين الرجال» ، فكّرت بيرثا . «ولكن ربما سوف تُعطى إشارة ، وأنا أهيّئ القهوة في غرفة الضيوف» .

ولم تعرف ماذا عنت بذلك ، ولم تستطع أن تتخيّل ما سيحدث بعد ذلك .

وحين كانت تفكّر على هذا النحو وجدت نفسها تتكلّم وتضحك . كان عليها أن تتكلّم بسبب رغبتها في الضحك .

«ينبغي أن أضحك أو أموت» .

ولكن حين لاحظت بيرثا عادة (فيس) الصغيرة المضحكة فى دس شئ ما تحت مُقدّم صدارها - كما لو كانت تحتفظ هناك بذخيرة سرية صغيرة من الجوز أيضًا - كان عليها أن تغرس أظافرها فى يديها لئلا تضحك كثيرًا جدًا .

وأخيرًا انتهى كل شيئ و «تعالى وشاهدى ماكنة القهوة الجديدة» ، قالت بيرثا -

«نحن نشترى ماكنة قهوة جديدة كل أسبوعين فقط» ، قال هارى : وهذه المرة أخذت (فيس) بذراعها ؛ وأحنت الآنسة فيلتون رأسها وتبعتهما .

«لقد خمدت النار في غرفة الجلوس متحوّلة إلى عش من أعشاش صغار العنقاء، أحمر متقطع الاشتعال»، قالت (فيس) -

«لا تزيدى النور لحظةً ، إنها فاتنة جدًا» ، واندفعت بقوة جالسةً إلى جانب النار مرة أخرى . كانت دومًا تشعر بالبرد . . «طبعًا ، بدون جاكيتها الفلانيل الصغير الأحمر» ، فكرت بيرثا .

وفي تلك اللحظة «أعطت الآنسة فيلتون الإشارة» .

«هل لديكم حديقة ؟» قال الصوت البارد النائم.

لقد كان ذلك من جانبها رائعًا إلى حد جعل بيرتا لا تملك إلا أن تطيع . عبرت الغرفة ، وسحبت الستائر إلى الجانبين ، وفتحت تلك النوافذ الطويلة .

«ها هی» ، همست .

ووقفت المرأتان جنبًا إلى جنب ناظرتين إلى الشجرة الهيفاء المزهرة . وعلى الرغم من أنها كانت ساكنة جدًا فقد بدت ، مثل لهب شمعة ، وكأنها تنتشر إلى الأعلى ، وتتمدد ، وترتعش في الهواء الساطع ، وتغدو أطول وأطول وهما يحدقان إليها – لتلمس ، تقريبًا ، حافة القمر الفضى المدور .

كم وقفتا هذاك ؟ كلتاهما ، إذا جاز التعبير ، عالقتان في تلك الدائرة في الضوء اللاأرضى ، وتفهم إحداهما الأخرى على نحو كامل ، مخلوقتان من عالم آخر ، تتساءلان عما تفعلان في هذا العالم بكل الكنز السعيد الذي كان يشتعل في صدريهما ، ويتساقط زهوراً فضية من شعرهما وأيديهما ؟

للأبد ؟ لحظةً ؟ وهل همست الآنسة فيلتون «نعم ، ذلك بالضبط» . أم أن بيرثا حلمت ذلك ؟

ثم أشعل النور فجأة ، وأعدّت (فيس) القهوة ، وقال هارى : «عزيزتى السيّدة نايت ، لا تسالينى عن طفلتى . إننى لا أراها أبدًا . ولن أشعر بأدنى اهتمام بها حتى يكون لها حبيب» . وأخرج (مكً) عينه من المستنبت الزجاجى لحظة ، ثم وضعها تحت الزجاجى مرة أخرى ، وشرب إيدى قهوته ، وأنزل الكوب ووجهه ينطق بألم مبرّح كما لو كان قد شرب وشاهد العنكبوت .

«ما أريد أن أقوم به هو أن أقدّم للشباب عرضًا . أعتقد أن لندن تعجّ بمسرحيات غير مكتوبة من الطراز الأوّل . ما أريد أن أقوله لهم هو : «ها هو المسرح . النار أمامكم» .

«تعلم يا عزيزى أننى سأنخرف غرفةً لآل جاكوب ناثان ، أشعر بإغراء شديد لأن أستخدم مخططًا من السمك المقلى ، وأن أجعل ظهور الكراسى على هيأة مقالة ، والستائر مطرّزة برقاقات البطاطا الجميلة» .

«مشكلة كتابنا الشبان أنهم ما يزالون رومانتيكيين جدًا . إنك لا تستطيع الإبحار من الشاطئ بدون الإصابة بدوار البحر والحاجة إلى حوض . حسنًا ، لماذا لا تكون عندهم الشجاعة لاستخدام تلك الأحواض ؟»

«قصيدة مروعة عن فتاة اغتصبها متسوّل لا أنف له في غابة صغيرة ..» -

غاصت الآنسة فيلتون في أكثر الكراسي انخفاضًا وأعمقها ، ودار هاري مقدّمًا اللفافات .

ومن طريقة وقوفه أمامها ، وهو يهز الصندوق الفضى ويقول بجفاف : «مصرية ؟ تركية ؟ فيرجينية ؟ إنها مختلطة ببعضها» . أدركت بيرثا أنها لم تكن تضجره فقط ، بلكان ، حقًا ، يكرهها ، ومن الطريقة التي قالت بها الآنسة فيلتون : «لا ، وأشكرك ، لن أدخّن» ، أنها أيضًا ، شعرت بذلك ، وأنها أوذيت .

«أوه ، هارى ، لا تكرهها ، إنك مخطئ تمامًا بشانها . إنها رائعة ، رائعة . وبالإضافة إلى ذلك ، كيف يمكن أن تشعر ، على نحو مختلف جدًا ، نحو شخص يعنى الكثير جدًا لى . سأحاول أن أخبرك ، حين نكون الليلة في الفراش ، ما كان يحدث . ما تقاسمناه ، هي وأنا» .

وعند تلك الكلمات الأخيرة اندفع كالسهم إلى ذهن بيرثا شئ ما غريب ومروع تقريباً . وهذا الد «شئ ما» ظلاميًا ومبتسمًا ، همس لها : «قريبا سيذهب هؤلاء الناس . وسيكون البيت هادئًا – هادئًا . ستُطفأ الأنوار . وستكونين ، وإياه ، وحيدين ، معًا في الغرفة المظلمة – في السرير الدافئ ...»

ونهضت قافزة عن كرسيّها ، وركضت إلى البيانو .

«إنه لمؤسف جدًا أن لا يعزف أحد!» صرخت . «إنه لأمر مؤسف جدًا أن لا يعزف أحد» . لقد رغبت بيرثا يونج ، أوّل مرة في حياتها ، في زوجها .

آه ، لقد أحبته – لقد كانت مغرمة به ، بالطبع ، بكل طريقة أخرى ، ولكن لا بتلك الطريقة تمامًا . ولقد فهمت بالطبع ، على نحو مساو ، أنه كان مختلفًا . لقد ناقشا الأمر كثيرًا جدًا وأقلقها في البداية على نحو مروع ، أن تكتشف أنها باردة جدًا ، ولكن بعد زمن لم يبُد أن ذلك يهم . لقد كانا صريحين جدًا – صديقين جيدين جدًا . ذلك أحسن ما في كون المرء عصريًا .

ولكن الآن - بتوهج! بتوهج! أوجعت الكلمة جسدها المتوهج! هل هذا ما كان يقود إليه ذلك الشعور بالغبطة ؟ ولكن بعد ذلك ، بعد ذلك -»

«عزیزتی» ، قالت السیدة نورمان نایت ، «تعلمین أسفنا . نحن ضحایا الزمن والقطار . نحن نقیم فی هامستید . لقد کان وقتًا بهیجًا جدًا» .

«ساتى معك إلى الصالة» ، قالت بيرثا . «لقد أحببت أستضافتكم . ولكن ، يجب ألا يفوتكم القطار الأخير . ذلك شنيع جدًا ، أليس كذلك ؟»

«تناول قدحًا من الويسكي يا نايت ، قبل ذهابك ؟» نادي هاري .

«لا ، وشكرًا ، أيها الرجل العجوز».

واعتصرت بيرثا يده من أجل ذلك ، حينما صافحته -

«طابت ليلتكم ، مع السلامة» ، نادت من درجات السلّم العليا وهي تشعر أن نفسها تأخذ إجازة منهم إلى الأبد .

وحين عادت إلى غرفة الاستقبال كان الآخرون يتأهبون للذهاب.

«... إذن يمكنك أن تأتى ، بعض الطريق ، في سيارة الأجرة معي» .

«ساكون ممتنًا جدًا لأنى لن أضطر إلى أن أواجه ، وحيدًا ، نزهة أخرى بعد تجربتى المروّعة» .

«يمكنك الحصول على تاكسى من موقف السيارات عند نهاية الشارع لن يكون عليك أن تمشى أكثر من ياردات قليلة».

«تلك راحة ، ساذهب وأرتدى معطفى» .

تحرّکت الآنسة فیلتون نحو الصالة ، وکانت بیرتا تتبعها حین اندفع هاری بمحاذاتها تقریباً .

«دعيني أساعدك» -

عرفت بيرثا أنه كان يكفّر عن فظاظته - وتركته يذهب ، وتُركت هي وإيدي وحيدين عند النار .

«أتساءل عما إذا كنت قد رأيت قصيدة (بيلك) الجديدة المعنونة مائدة المضيف» ، قال إيدى برفق . «إنها رائعة جدًا . في المجموعة الأخيرة . هل لديك نسخة ؟ أود كثيرًا أن أطلعك عليها . إنها تبدأ ببيت رائع على نحو لا يمكن تصديقه : «لماذا لابد ، دومًا ، من حساء الطماطم ؟»

وحين كان يبحث عنها أدارت رأسها نحو الصالة . ورأت هارى ومعطف الآنسة فيلتون في يديه ، والآنسة فيلتون وقد أدارت ظهرها إليه وحنت رأسها . وقذف المعطف بعيدًا ، ووضع يديه على كتفيها ، وأدارها إليه بعنف . قالت شفتاه : «إنني أهيم بك» ، ووضعت الآنسة فيلتون أصابعها الشبيهة بأشعة القمر على وجنتيه وابتسمت ابتسامتها النائمة . ارتعش منخرا هارى ، وتلولبت شفتاه في تكشيرة بشعة في حين همس : «غدًا» ، وقالت الآنسة فيلتون بجفنيها : «نعم» .

«ها هي» قال إيدى . «لماذا لابد ، دومًا ، من حساء الطماطم ؟» ذلك صحيح جدًا ، ألا تعتقدين ذلك ؟ حساء الطماطم خالد على نحو مروع» .

«إذا كنت تفضلين»، قال صبوت هارى، مرتفعًا جدًا، من الصالة، «أستطيع أن أتلفن لسيارة أجرة لتأتيك إلى الباب» -

«لا ، ليس ضروريًا» ، قالت الآنسة فيلتون ، وجاءت إلى بيرتا ، وأعطتها الأصابع الهيفاء لتمسكها .

«مع السلامة . شكرًا جزيلاً» -

«مع السلامة» ، قالت بيرثا .

أمسكت الآنسة فيلتون بدها لحظة أطول.

«شجرة الكمثرى الجميلة في حديقتك !» همست .

وبعد ذلك ذهبت ، وإيدى يتبعها ، مثل القطة السوداء تتبع القطة الرمادية .

«سأغلق الحانوت» ، قال هاري وهو بارد ورابط الجأش على نحو متطرّف.

«شجرة الكمثرى الجميلة في حديقتك - شجرة الكمثرى - شجرة الكمثرى!»

ركضت بيرثا ، ببساطة ، إلى النوافذ الطويلة .

«آه ، ماذا سيحدث الآن ؟» صرخت .

لكن شبجرة الكمثرى كانت ، كعهدها دومًا ، فاتنة ومزهرة وساكنة .

# قائمة المصادر

يظهر تاريخ النشر الأول بعد اسم المؤلف ، وإذا استخدمت طبعة لاحقة فإن تاريخها يُدرج في نهاية المدخل . وتشير الأرقام في المداخل المختزلة إلى الأجزاء الأخرى من قائمة المصادر ("2.3" تدل على الفصل 3 ، القسم 2 ، إلخ) . وهناك مداخل لمؤلفات غير مستشهد بها في النص ، ولكنها وثيقة الصلة بالموضوعات المناقشة .

### الفصل 1 - المقدّمة

0.1 قوائم مصادر لنظريات السرد في القرن العشرين

ليست هناك قائمة مصادر تفى بالغرض ، ولكنّ المصادر التالية تعالج مظاهر في الموضوع .

Booth, Wayne. 1961. The Rhetoric of Fiction. Chicago. University of Chicago Press.

قائمة المصادر ذات الحاشية التفسيرية لدى بوث ( 999 - 434 ) هى تاريخ مصغر لنظريات القرن العشرين ، فهى تتضمن النقد الأوربى المهم الذى أهمله النقاد الأميركيون الآخرون ، وتحتوى الطبعة الثانية ، 1983 ، على قائمة مصادر ملحقة مفيدة للسنوات 1961 - 82 ( 495 - 520 ) .

Holbek, Bengt. 1977. "Formal and Structural Studies of Oral Narrative: Abibliography." Unifol: Arsberetning 1977: 149 - 94. Mathieu, Michel. 1977. "Analyse du recit". Poetique 30: 226 - 59.

قائمة مصادر مفيدة وذات حواش تفسيرية على نحو شمولى ، تؤكد على المقاربات الشكلانية والبنيوبة والسيميولوجية . وتتضمن ، من بين أمور أخرى ، أقساماً عن النقاد الرئيسين ، وأنماط السرد (التراث الشعبى ، سرد الكتاب المقدس ، التخييل الشعبى ) ، والوصف ، والتنظيم الزمانى ، ووجهة النظر (الرؤية ) فى السرد .

Pabst, W. 1960. "Litiratur zur Theorie des Romans" Deutsche Viertel jahrschy ift 34: 264-89.

Stevick . 1.1 انظر

#### 1.1 نظريات الرواية ، 1945-60.

تهيّئ مجموعات الكتابات النقدية عن الرواية ، المنشورة في الستينات ، مقدّمة جيّدة إلى نظريات القرن العشرين ؛ أغلبها مدرجة أدناه .

Allen, Walter. 1955. The Enghish Novel. New York: Dutton.

Auerbach. See 3.1

Bowling, Laurance. 1950. "What is the Stream of Consciousness Techniaue?" Reprinted in Kumar and Mckean (Below).

Calderwood, James, and Harold Toliver, eds. 1968. Perspectives on يحتوى مقالات لكل من أوسين وارين ويان وات وليزلى فيولر وبارك سورز وپيرس لوبك ووانى بوث وروبرت همفرى وإى إم فورستر وآخرون .

Fiction. New York: oxford university Press. ("The Nature and Modes of Narrative Fiction"),

Crane, R S. 1950. "The Concept of Plot and the Plot of Tom Jones" In Critics and Criticism, ed. R. S. Crane. Chicago: University of Chicago Press, 1952.

Edel, Leon. 1955. The Psychological Novel, 1900-1950. New York: Lippincott.

Fiedlev, Leslie. 1964. Calder wood and Toliver 1968 ( أعلاه ).

Frank, Joseph. 1945. "Spatial Form in Modern Literature". In The

Widening Ggre, 3-62. Bloomington: Indiana University Press, 1963. See also Spatial Form in Narrative, ed. Jeffrey Smitten and Ann Doghistang (Ithaca: Cornell University Press, 1982).

Friedman, Meluin. 1955. Stream of Consciousness: A study in Literary Method. New Haven: Yale University Press.

Girard, Rene. 1976. "French Theories of Fiction: 1947-74." Bucknelle Riview 22. 1: 117-26.

Halprin, John, ed. 1974. The Theory of the Novel: New Essays. New York:

Oxford University Press.

المقدمة تاريخ موجز انظريات الرواية في الانجليزية قبل جيمس.

Howe, Irving. 1959. " Mass Society and Post-modern fiction. " See Klein; Scholes ( أناه ).

Hamphrey, Robert. 1954. Stream of Consciousness in The Modern Novel. Berkeley: University of California Press.

Klan, Marcus, ed. 1969. The American Novel Since World Warii. Greenwich, Conn.: Fawcett.

المقالات التى بأقلام ويليام باريت ، فيليب راف ، ليونيل تريلينج ، أفريد كارين وإرقنج هاو تضرب مثلاً للالتزام بالواقعية ومعارضة اتجاهات ما بعد الحرب فى الرواية ، والتى يناقشها هذا الفصل ؛ وتظهر المقالات التى بأقلام جون هوكس ، ويليام كاس ، وجوف بارث كيف يدافع الروائيون المعاصرون ، على نحو مقنع ، عن طرقهم .

Kumar, Shiv, and Keith Mckean, eds. 1965. Critical Approaches to

Fiction. New York: McGraw-Hill.

تتضمن مقالات عن العقدة ، الشخصية ، اللغة ، الفكرة المركزية ، المشهد والتقنية "Fiction" ، ومقالة راڤ Piction" ، ومقالة راڤ and the Criticism of Fiction"

Leavis, F. R. 1948. The Great Tradition. London: Stewart.

Levin, Hary. 1963. *The Gates of Horn*. New York: Oxford University Press. Lukásc. See 3.1.

O'Connev. William Van, ed. 1948. Forms of Modern Fiction.

Minneapolis:

University of Minnesota Press; rpt. Bloomington : Indiana University Press, 1959. "Technique as Discovery". تتضمن مقالة شورر

Rahv, Philip. 1956. See Kumar and Mckean ( أعلاه ).

Scholes, Robert, ed. 1961. Approaches to the Novel. San Francisco: Chandler.

اختيار ممتاز من مقالات القرن العشرين عن صيغ السرد وأشكاله (نورثروپ فراى ، وات ) ، وجهة النظر (لوبوك ، نورمان فريدمان) ، العقدة (فورستر ، ر . س . كراين ) ، البنية (إيدوين ميوير ، أوستن وارين ) ، والقضايا الاجتماعية والتقنية (تريلينج ، هاو ، وشورر ) . وتضيف الطبعة الثانية ، 1966 ، مقالات عن الواقعية بقلم هارى ليڤن ، وعن البعد ووجهة النظر بقلم بوث .

Schorer, Mark. 1947. "Technique as Discovery". Reprinted in Calderwooed and Toliver; Kumar and Mckean; O'Connor; Scholes and Stevick.

Stevick, Philip, ed. 1967. The Theory of the Novel. New York: Macmillan.

مقالات ومقتطفات عن الرواية بوصفها نوعاً أدبياً ، التقنية (هنرى جيمس وشورر) ، وجهة النظر (بوث ونورمان فريدمان) ، العقدة ، الأسلوب ، الشخصية ، ألخ . مختارات من الروائيين ، منذ القرن السابع عشر حتى الحاضر ، عن العلاقات بين الحياة والفن . تتضمن قائمة مصادر مفيدة وذات حواش تفسيرية قليلة عن كتابات القرن العشرين النظرية عن الرواية (407-28) .

Trilling, Leon el. 1948. "Manners, Morals and the Novel" (1947; reprinted in Scholes) and "Art and Fortune" (1948; reprinted in Klein)
The Liberal Imagination (New York: Viking, 1950) تظهر كلتاهما في أشهر كتبه هو مقتبساتي مأخوذة من المقالة الأخيرة .

Watt, Ian. 1957. The Rise of the Novel. Berheley: University of california Press.

أعيد طبع فصول من هذا المؤلف ذي القيمة الباقية عند شولز وكذلك كالدير وود وتوليقر . انظر أيضاً مقالة وات "Serious Reflections on The Rise of the Novel," وهي مناقشة مُعلمة للموقف النقدية في الخمسينات والستنات .

#### 2.1 نظريات الرواية في أوائل القرن العشرين

تتضمن القائمة التالية ، إضافة إلى المؤلفين المذكورين في النص ، بعض الكتب التي تُبني عليها بياناتي العامة فيما يخص النقد في أوائل القرن العشرين .

Boker, Ernest. 1924-390 The "History of The English Novel". 10 Vols. London: Witherby.

Beach, Joseph Warren. 1932. The twentieth Century Novel: Studies in Technique. New York: Appleton-Century.

دراسة في أحسن الدراسات الأميركية عن التقنية في الرواية .

Booth, Bradford. 1958. "The Novel". In *Contemporary Literary Scholarship*, ed. Lewis Leary, 259-88. New York: Appleton - Century - Crofts.

مسح موجز للاتجاهات خلال العقود الثالثة الماضية .

Cross, Wilbur L. 1899. The Development of the English Novel. New York: Macmillan.

Edel Leon, and Gordon Ray, eds, 1958. Henry James and H. G. Wells: A Record of their Friend ship, Their Debate on the Art of Fiction, and their Quarrel. Urbana: University of Illinois Press.

Forster, E. M. 1927. Aspects of the Novel. London: Arnold.

Friedman, Norman. 1976. "Anglo American Fiction Theory 1947-72." Studies in *the Novel* 8: 199-209.

Hamilton, Clagton. 1908. *Materials and Methods in Fiction*. NewYork: Baker and Taylor.

نص ظلت قيمته قروناً عديدة ( عنونت الطبعات اللاحقة A Manual of the Art of Fiction و The Art of Fiction ) ؛ جدير باهتمام من يعتقدون أن دراسة تقنية السرد ظاهرة حديثة ، « عمل كامل عن بلاغة التخييل » ( بوث ) .

James, Henry. See Edel and Ray ( أعلاه ).

Jameson. See 3.1.

Lubbock, Percey. 1921. The Craft of Fiction. London: Cape.

Lukács. See 3.1.

Martin, Wallace. 1967. "The Realistic Novel". In "The New Age" Under Orage, 81-107. Manchester University Press.

أرنواد بينيت وجوزيف كونراد وجيمس وويلز عن الواقعية والتقنية في الرواية . Perry, Bliss. 1902. A study of Prose Fiction. Boston: Houghton Mifflin.

Phelps, William Lyon. 1916. The Advance of The English Novel.

NewYork:

Dodd, Mead.

Saintsburg, George. 1913. The English Novel. London: Dent.

Wells, H. G. See Edel and Ray ( أعلاه ) .

### 3.1 نظريات السرد : فراى ، بوث والبنيوية الفرنسية

تتضمن المؤلفات المدرجة هنا ، في القائمة مسحاً لنظريات البنيويين والشكلانيين في السرد . ويصعب فصل هذا الموضوع عن المبادئ العامة التي تبنى عليها هذه الحركات ، ولكن الأخيرة ليست ، هنا ، موضوع المناقشة ، وتظهر المداخل لنقاد معينين وقضايا معينة في قوائم المصادر الخاصة بفصول أخرى ( لا سيّما 4-6 عن بارت جينيت ، كريماس ، وتوبوروڤ ) .

انظر أيضاً المدخل إلى 1977 , Mathieu . 0.1

Booth. See 1.0.

Press.

Budniakiewicz, Therese. 1978. "A conceptual Survey of Narrative Semiotics". *Dispositio* 3.7-8: 189: 217. تقرير موجوز عن النظريات البنيوية الفرنسية Culler, Jonathan. 1975. *Structuralist Poetics*. Ithaca: Carnell University

مسح ممتاز ؛ انظر ، بصورة خاصة ، الفصل ، "Poetics of the Navel" عن تدرج قائمة المصادر الترجمات الانكليزية المتوفرة عام 1975 .

Frye 1957. See 2.1.

Hamon, Philippe. 1972. "Mise au Point Sur les Problemes de l'analyse du recit.". Le Français moderne 40 : 200-221.

Lévi-Strauss, Claude. 1967. Structural Anthropolog. New York: Auchor.

يظل الفصلان ، الثانى والثالث ، من بين أحسن المقدمات إلى استخدام النماذج اللغوية في علم الإناسة وحقول المعرفة الأخرى . والفصل التاسع المعنون « الدراسة البنيوية للأسطورة » 1955 ، هو أشهر إسهامات شتراوس في نظرية السرد .

Scholes, Robert. 1974. Structuralism in Literature. New Haven: Yale University Press.

يتضمّن الفصلان ، الرابع والخامس ، خلاصات موجزة وتعليقات على نظريات ف . پروپ ، ليقى شتراوس ، تزڤيتان توبوروف ، رولان بارت وجيرارد جينيت ، ومقدمة جيدة إلى الشكلانية الروسة . قائمة مصادر مفيدة ، ذات حواش مقسرة .

Striedter, Jurij. 1977. "The Russian Formalist Thery of Prose". PTL 2: 429-70.

Todorov, Tzvetan. 1968. *Introduction to Poetics*. Minnea polis: University of Minnesota Press, 1981.

يشرح الفصل الثانى ، المعنون « تحليل النص الأدبى » ، كثيراً من المصطلحات التي يستخدمها البنيويون في تحليل السرد .

The Poetics of Prose. 1971 Ithaca: Carnell University Press, 1977.

يتضمن « التراث المنهجي الشكلانية الروسية » ، وهو مسح نو معلومات الحركة ، ومقالات عديدة أخرى تضرب مثلاً لكيفية استخدام البنيويين النماذج اللغوية .

#### 4.1 الاتجاهات الحديثة

أكثر الكتب ذات الصلة بهذا القسم مدرجة في قائمة المصادر الخاصة بالفصول الأخرى . من أجل دراسات السرد في حقول المعرفة الأخرى تنظر قوائم المصادر للفصول : 3 ( التاريخ والتحليل النفسي ) و 8 ( الفلسفة ) ؛ وفي أجل نماذج التواصل في السرد يُراجع الفصل 7 . والأعمال التالية ، التي لا تناقش لاحقاً ، تستحق الاهتمام أيضاً .

Douglas, Mary. 1966. Purity and Danger: An Amalysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routeledge Kegan Paul.

مثال انكليزى للتحليل البنيوى في علم الإناسة ، ويوضع ، كما يوضع أي مصدر آخر ، منهجية البنيوية .

Dressler, Wolfgang, ed. 1978. Current Trends in Textinguistics.

New York: Walter de Grayter.

إسهامات تون قان ديك Teun Van Dijk ، ووالتركينتش Walter Kintsch وجوزيف جرايمز Joseph Grimes ، وكوتز واينولد Götz Wienold ، وكوتز واينولد Joseph Grimes ، وإرنست كروس Soseph Grimes تعنى بالتحليل الشكلاني للسرد ؛ ويعين كروس ، على نحو خاص ، في وصف قائمة مصادر للاتجاهات في فرنسا حتى عام 1976 ، وكذلك في توفيرها . والمناهج البالغة التقنية ، المُناقَشة في هذا الجزء ، لن تُعالج في الفصول التالية .

Dundes, Alan, ed. 1965. *The Study of Folklore*. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall.

تظهرمقالات أكسيل أواريك Axel Olrik ، لورد راجلان Lord Raglan ، كالايد

كلاكوهن Clyde Kluckhohn ، وألان دنديز Alan Dunaes صلة دراسة التراث الشعبى بالنقد الأدبى .

Gombrich, E. H. Art and Illusion. 1968. London Phaidon.

ما يعرضه جومبريتش من أن التمثيل التصويرى «الواقعى» جُعل ، إلى حد كبير ، مبنياً على التقاليد قد قاد نقاداً كثيرين إلى إدراك أنّ الأمر نفسه يمندق على الواقعية الأدبية . ومن أجل آرائه اللاحقة حول هذه القضية يُنظر 5.3 .

Labov, William. 1972. "The Transformation of Experience in Narrative Syntax." In The Social Stratification of English in New York City. University Park: University of Pennsylvania Press: London: Basil Blackwell.

Labov, William, and Joshua Waletzky. 1967. "Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience." In *Essays on the Verbal and Visual Arts*, 12-45.

Seattle: University of Washington Press.

Lord, Albert. 1960. *The Singer of Tales*. Cambridge, Mass. : Harvard University Press.

عملٌ نو قيمة باقية عن البنية الصبِيعية للملاحم المنقولة شفهياً . عن هذا الموضوع يُنظر ، أيضاً ، پارى (أدناه) .

Miranda, Elliköngäs, and Pierre Miranda. 1971. Structural Models in Folklore and Transformational Essays. The Hague: Mouton.

يظهر كيف يمكن تطبيق أشكال متنوعة من صيغة السرد عند ليقى شتراس على التراث الشعبى .

Parry, Milman. 1971. The Making of Homeric Verse. Oxford: Clarendon. Santillana, Giorgio de, and Hertha von Dechend. 1969. Hamlet's Mill.

Boston: Gambit.

مناقشة رائعة تصل المسرودات الأسطورية بالكونيات القديمة ؛ وتردّ كآبة هاملت إلى الأساطير الهندية .

### الفصل 2. من الرواية إلى السرد

### 1.2 أثواع السرد

إن مناقشة المسرودات الشفهية في هذا القسم مستقاة من شواز وكيلوج اللذين يعتمدان ، جزئياً ، على ميلمان پارى وألفريد لورد Alfred Lord ( قارن بالفصل الأول ، القسم الرابع ) . ومن أجل مستح شامل متوافر للموضوع أنظر فولى Foley . والأعمال الإضافية عن المسرودات الكلاسيكية مدرجة في 5.2 .

Arrathoon, Leigh, ed. 1984. The Croft of Fiction: Essays in Medieval Poetics. Rochester, Mich: Solaris.

B. وبرتس Paul Zumthor وبيتر هاينو Peter Haidu وبيتر هاينو Paul Zumthor و ب . روبرتس Roberts الاختلافات بين المسرودات الشفهية والمكتوبة ، ويعالج تونى هنت Tony Hunt وبوجلاس كيلى Douglas Kelley وايرين برانتش Eren Branch مظاهر بنية السرد في القرون الوسطى .

Dorfman, Eugene. 1969. The Narreme in The Medieval Romance Epic:

An Introduction to Narrative Structures. Toronto: University of Toronto Press.

Foley, John. 1981. "The Oral Theory in Context." In *Oral Tradition in* Literature: A Fetschrift for Albert Bates Lord, 27-122.

Columbus, Ohio: Slavica Publishers.

Fry, Northrop. 1957. *Anatomy of Criticism*. Princeton: Princeton University Press.

الصفحات المشار إليها في النصّ هي من هذا العمل ؛ والمدخلان التاليان يكمّلان بيانه عن الأنواع السردية .

\_ . 1963. "Myth, Fiction and Displacement." In Fables of Identity, 21-38. New York: Horcourt, Bra cek World.

\_ . 1976. The Secular Scripture: A Study of Romance. Combridge: Harvard University Press.

Nichols, Stephen G. 1961. Formulaic Diction and Thematic Composition in the "Chanson de Roland." Chapel Hill: University of New York: of Narth Corolina Press.

Scholes, Robert, and Robert Kellogg. 1966. The Nature of Narrative.

New York: Oxford University Press.

Vinaver, Eugène. 1971. The Rise of Romance. Oxford: Carlendon.

2.2 منشأ الرومانس - الرواية: التاريخ، علم النفس وقصص الحياة

Freud, Sigmund. "Crative Writers and Daydreaming" and "Family Romances" (1909). In *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, 9: 143-53, 9: 237-41. London: Hograth, 1953-73.

Girard, René. 1961. Deceit, Desire and the Novel: Selp and Other in Literary Structure. Baltimore: John Hopkins University Press, 1965.

Robert, Marthe. 1971. *Origins of the Novel*. Bloonington: Indiana University Press, 1980.

### 3.2 هل توجد الرواية ؟

تتضمن مقالات فريد مان وكيرن مسحاً تاريخياً مفيداً عن محاولات تعريف الرواية . وهما يوفّران ، مع ملين وشو والتر ، تصحيحات مفيدة لبيانات عن أصل الرواية مستندة كلياً على مصادر انكليزية ، أما بيانات القرن الثامن عشر عن هذا الموضوع المعقد فمجموعة بطريقة ملائمة في الأجزاء التي أشرف على إعدادها لينتش Lynch ووليامز Williams . وعن التخييل الانكليزي من 1400 إلى 1740 انظر أيضاً شكلوش وكيامز Schclauch ومورجان Morgan ( يتضمن الأخير قائمة مصادر أولية ومفيدة ) ؛ وعن التخييل الاليزابيثي .

انظر نيلسون ( 4.2 ) ووالتر ديفز ( 3.3 ) .

Adams, Percy. 1983. Travel Literature and the Evolution of the Novel.

Lexington: University Press of Kentucky.

Blair, Hugh. 1762. "On Fictiluous History." See Williams (Below), 247-51.

Blanckenburg, Friedrich uon. 1774. Versuch über den Roman. RPT.,

Stuttgart: Metzlersche Verbagsbuchhandlung, 1965.

Chandler, Frank. 1907. The Literature of Roguerg. Boston: Honghton Mifflin.

Diderot, Denis. 1761. Preface to Incognita. See Williams (Below), 27.

Freedman, Ralph. 1968. "The Possibility of a Theorg of The Novel." In *The Disciplines of Criticism*, ed. Peter Demetz et al., 57-77.

New Hoven: Yale University Press.

Kern, Edith. 1968. "The Roma nce of the Novel/Novella." In The Disciplines of Criticism. (انظر المدخل المتقدّم), 511-30.

Lynch, Lawrence. 1979. Eighteenth Century French Novelists and the Novel. York, S.C.: French Literature Publications.

Morgan, Charlotte E. 1911. The Rise of The Novel of Manners: Astudy of English Prose Fiction between 1600 and 1740. New York: Columbia University Press.

Mylne, Vivienne. 1981. The Eighteenth Century Novel: Techniques of Illusion. Cambridge: Cambridge University Press.

Reeve, Clara. 1785. The Progress of Romance, Through Times, Countries, Monners. New York: Foscimile Text Society, 1930.

Richardson, Samuel. Preface to Clarissa Harlow. See Williams (below), 167.

Schlauch, Margaret. 1963. Antecedents of the English Novel, 1400-1600:

From Chaucer to Deloney. Warsaw: Polish Scientific pubs.

Segrais, Jean Regnault de. 1656. See Showalter (below), 23.

Showalter, English. 1972. The Evolution of the French Novel, 1641-1782. Princeton: Princeton University Press.

Williams, Ioan. 1970. Novel and Romance, 1700-1800: A Documentary Record. New York: Barnes Noble.

Wolff, S.L. 1912. The Greek Romance in Elizobethan Prose Fiction. New York: Columbia University Press.

### 4.2 الرواية بوصفها خطاباً تضادياً

Damrosch, Leopold. 1985. God's Plot and Man's Stories: Studies in the Fictional Imagination From Nilton to Fielding. Chicago: University of Chicago Press.

Davis, Lennard. 1983. Factual Fictions: The Origins of the English *Novel*. New York: Columbia University Press.

May, Georges. 1963. Le Dilemme du roman au XVIII Siècle. Yale University Press.

Nelson, William. 1973. Fact or Fiction: The Dilemma of the Renaissance Storyteller. Cambridge: Harvard University Press.

Reep Walter L. 1981. An Exemplary History of The Novel: The Quixotic Versus The Picavesque. Chicago: University of Chicago Press.

Richetti, John. 1969. Popular Fiction before Richardson: Narrative Patterns 1700-1739. Oxford: Clarendon Press.

5.2 النظريات الشكلانية والسيميولوجية الأنواع السردية لل يظهر كثيرٌ من كتابات شكلوفسكى فى الانكليزية ، ويقوم تقريرى عنه على ترجمة غير منشورة وفّرها لى ، متلطّفاً ، ريتشارد شيلاون Richard Sheldon . إن مناقشته تود وروف لباختين ، المدرجة أدناه ، مفيدة جدّاً . وقد كان باختين ، فى مناقشته المسرودات الإغريقية ، مديناً له : إروين رود Erwin Rohde ، مديناً له : إروين رود Hägg وهايسرمان Hägg وهايسرمان المدرجة أسفل ، موجزات لهذه المادة وتحليلاً لها فى Heixerman وپيرى Prrry ، المدرجة أسفل ، موجزات لهذه المادة وتحليلاً لها فى

Bakhtin, M.M. 1981. The *Dialogic Imagination*. Trans. Caryl Emerson and Michael Holguist. Austin: University of Texas Press, 1981.

Högg, Tomas. 1983. The Novel in Antiquity. Berkeley: University of California Press.

Heiserman, Arthur. 1977. The Novel before The Novel: Essays and Discussions about the Beginings of Prose Fiction in The West. Chicago: University of Chicago Press.

Perry, Ben Eduin. 1967. The Ancient Ramances: A Literary - Historical Account of Their Origius. Berkeley: University of California Press.

Shklovsky, Victor. 1917. "Art as Technique." In Russian Formalist Criti-

cism: Four Essays, Trans. Lee Lemonand Marion Reis, 5-24.

Lincoln: University of Nibraska Press, 1965.

- . 1919. "On the Connection between Devices of" Syuzhet" Construction and General Stylistic Devices." In *Russian Formalism*, ed. S.Bann and J.E.Bowlt, 48-72. New York: Barnes and Noble, 1973.
- \_. 1923. "Literatur und Kine matograph." In Formalismus, Struhturalismus und Geschicthe, 22-41. Kronberg: Scriptor, 1974.
- \_. 1925. "La construction de la nouvelle et du raman." In Théorie de la literature, trans. Tzvetan Todorov, 170-96. Paris, Seuil, 1965.

Todorov, Tzvetan. 1981. Mikhail Bokhtin: le Principe dialogique.

Paris: Seuil. Enghish translation, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

Tynjanov, Juri. 1927. "On Literary Evolution." *In Readings in Russian Poetics*, ed. Ladislav Matejka and Krystyma Pomorska, 66-78. Ann Arbor: Michigon Slavic Publications 1978.

#### 5.2 خيلاصية

Jameson. See 3.1.

الفصل 1.3 من الواقعية إلى التقاليد

1.3 خصائص الواقعية

تهينى مجموعة بيكر Becker مختارات مفيدة من البيانات عن الواقعية ، وقائمة مصادر قصيرة (599-603) يُنظر لوسينت من أجل مسح ببلوغرافي مكثّف لمناقشات

القرن العشرين . وتقترح مقالات لوفبورو طرقاً لجعل مفاهيم الواقعية المختلفة ، المناقشة في هذا القسم متكاملة .

Auerbach, Erich. 1946. Mimesis The Representation of Reality in Western Literature. Garden City, N. Y.: Doubleday, 1957.

Bakhtin. See 2.5.

Becker, George. 1963. Introduciton to *Documents of Modern Literary* Realism, 3-38. Princeton: Princeton University Press.

Booth. See 1.0.

Brown, Marshall. 1981. "The Logic of Realism: A Hegelian Approach." PMLA 96: 224-41.

Diderot. See 2.3.

Ermarth, Elizabeth Deeds. 1983. Realism and Consensus in the English Novel. Princeton: Princeton University Press.

نظرية إيرمارث عن تطوّر الواقعية الاجتماعي والمفاهيمي تضاهي التطور الفلسفي الذي اقترحه:

Hans Blumberg, "The Concept of Reality and The Possibility of The Novel", in New Perspectives in German Literary Criticism (Princeton: Princeton University Press, 1979), 29-48.

James, Henry, 1883. "Anthony Trollope." In The Future of the Novel: Essays on the Art of Fiction, ed. Leon Edel, 248. New York: Vintage, 1956.

Jameson. Fredric. 1981. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. ftfiaca: Cornell University Press.

Levin, Harry. 1963. *The Gates of Horn* (see 1.1), 32. For Levin's conception of realism, see "What Is Realism?" in Conlexts of Criticism (New York: Atheneum, 1963), 67-75.

Levine, George. 1981. The Realistic Imagination: English Fiction from Frankenstein to Lody Chatterly. Chicago: University of Chicago Press.

Loofbourow, John. 1970. "Literary Realism Redefined." Thought 45:433-43.

\_ . 1974. "Realism in the Anglo-American Novel: The Pastoral Myth." In Halperin (see 1.1), 257-75.

Lucente, Gregory. 1981. The Narratrve of Realism and Mvth: Verga, Lawrence, Faulkner, Pauese. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Bibliographic note, 162-64.

Lukács, Georg. 1935-39. Studies in European Realism. New York: Grosset & Dunlap, 1964.

- \_ . 1936. "Narrate or Describe?" In Writer and Critic (below). Elsewhere this essay has been translated with the title "Idea and Form in Leterature."
- \_ . 1938. "Realism in the Balance. "In Aesthetics and Politics, ed. Ronald Taylor, 28-59. London: New Left Books. 1977. See also Brecht's reply in the same volume, 68-85.
  - \_. 1958. Realism in Our Time New York: Harper & Row, 1964.
- \_ . 1971. Writer and Critic, and Other Essays. New York: Grosset & Dunlap.

Richardson, Samuel. Quoted in Nelson 1973 (see 2.4), 111-12.

Tolstoy, Leo. See Shklovsky 1919, 2.5.

Watt, Ian. See 1.1.

Wellek, René. 1960. "The Concept of Realism in Literary Scholarship." In Concepts of Criticism, 222-55. New Haven: Yale University Press, 1963.

### 3.2 الواقعية باعتبارها تقليدا

يدافع هاوتورن ، ستيقنسون ، وفرجينيا وولف ، وروائيون آخرون استخدموا طرقاً غير واقعية ، عن مواقعهم في مقتطفات جُمعت على نحو مريح في كتاب ألوت ، 41-84 . يراجع هامون من أجل مسح المقاربات الشكلانية والبنيوية للواقعية .

Allott, Miriam. 1959. Novelists on the Novel. New York: Columbia University. Press.

Barthes, Roland. 1968. "The Reality Effect." In French Literary Theory Today, ed. Tzvetan Todorov, 11-17. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Brown, See 3.1.

Culler, See 1.3.

Eigner, Edwin. 1978. The Metaphysical Novel in England and America.

Berkeley: University of California Press.

Frye 1957. See 2.1.

Genette, Gérard. 1969. "Vraisemblance et motivation." In Figures II, 71-99.

Paris: Seuil.

Gombrich. See 1.4.

Guerard, Albert. 1976. The Triumph of the Novel: Dickens.

Dostoievsky, Faulkner. New York: Oxford University Press.

Hamon, Philippe. 1973. "Un discours contraint." Poétique 16:411-45.

Jakobson, Roman. 1921. "On Realism in Art." In Readings in Russian Poetics:

Formalist and Structuralist Views. ed. Ladislav Matejka and Krystyna Pomorska, 38-46. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1978.

Schank, Roger, and Robert Abelson. 1977. Scripts, Plans, Goals and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Schank, Roger, and Peter Childers. 1984. The Cognitive Computer. Reading,

Mass.: Addison-Wesley. See "Tale-Spin," 81-87.

Shklovsky 1925. See 2.5.

Tomashevsky, Boris. 1925. "Thematics." In Russian Formalist Criticism: Four Essays, de. Lee Lemon and Marion Reis. 61-95. Lincoln: University of Nebraska Press, 1965.

#### 3.3 تقاليد السرد في التاريخ

أحسن الخلاصات للكتابات الحديثة عن السرد وعلم التاريخ هي تلك الموجودة لدى ريكوير وهوايت (1984) . تُنظر الدراسية المعنونة كتابة التاريخ ، 151-58 ( المدرجة أدناه تحت منك 1978 Mink ) . وإن إسهامات كروس ، كولنكوود ، مورتون هوايت وچالى في تحليل التاريخ باعتباره سرداً ملخصة في دراسات ماندلبوم (1967) ، منك (1970)

ودراى . ويعتبر ماندلبوم ممن يعارضون هذه النظرة إلى التاريخ ، ويراجع ريكوير من أجل الاطلاع على دفاع مقنع عن تمييزه السرد الحقيقي من السرد التخييلي .

Braudy, Leo, 1970. Norrative Form in History and Fiction: Hume, Fielding and Gibbon. Princeton: Princeton University Press.

Danto, Arthur. 1965. Andlytical Philosophy ef History. Cambridge: Cambridge University Press.

Davis, Walter. 1969. Idea and Act in Elizabethan Fiction. Princeton: Princeton University Press.

Dray, W. H. 1971. "On the Nature and Role of Narrative in Historiography." History and Theory 10 153-71.

Gallie, W. B. 1964. Phifosophy and Historical Understanding. London: Chatto & Windus.

Gossman, Lionel. 1978. "History and Literature: Reproduction or Signification." In *The Writing of History* (see Mink 1978. below), 3-23.

Hempel, Carl. 1942. "The Function of General Laws in History." The Journal of Philosophy 39:35-48.

Mandelbaum. Maurice. 1967. "A Note on History as Narrative." History and Theory 6:413-19. Replies to this article appeared in the same journal, vol. 8 (1969): 275-94.

\_. 1977. The *Anatomy of Historical Knowledge*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Mink, Louis. 1970. "History and Fiction as Modes of Comprehension." *New Literary History* 1:541-58.

\_. 1978. "Narrative Form as a Cognitive Instrument." In The Writing of History: Literary Form and Historical Undeystanding, ed. Robert Canary and Henry Kozicki, 129-49. Madison: University of Wisconsin Press. All quotations in my text are from this essay.

Nelson, Sec 2-4.

Ricoeur, Paul. 1983. Time and Narrative, vol. Chicago: University of Chicago Press, 1984.

توفر الفصول 4-6 مسحًا ممتازاً للنظريات الحديثة المتعلّقة بالسرد بوصفه صيغة شرح تاريخي .

Von Wright, Georg H. 1971. Explanation and Understanding. London: Routledge.

White, Hayden. 1973. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

\_. 1980. "The Value of Narrativity in the Representation of Reality." Critical Inquiry 7:5-27.

جميع الاقتباسات في النصّ مأخوذة من هذه المقالة .

\_. 1984. "The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory." History and Theory 23:33. A concise review of recent theories.

#### 4.3 السرد في السيرة الذاتية والتحليل النفسي.

من أجل الاطلاع على مظاهر السيرة الذاتية التي لم أعالجها تنظر مقالات ستارو بنسكى Starabinski ورينزا Renza ويستكشف پول دى مان Paul de Man مظاهر أدق من السيرة الذاتية بوصفها سرداً في مقالات عن روسو .

Brooks, Peter. 1984. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New York: Knopf.

الفصول 1 و 4 و 8 ، على الخصوص ، ذات صلة وثيقة بالعلاقة بين العقدة والتحليل النفسى ؛ والفصل 10 أوثقها صلة باستشهادي في النص .

Culler, Jonathan. 1981. "Story and Discourse in the Analysis of Narrative." In The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction, 169-87. Ithaca: Cornell University Press.

de Man, Paul. 1979. Allegories of Reading. New Haven: Yale University Press.

Gusdorf, Georges. 1956. "Conditions and Limits of Autobiography." In Olney (below), 28-48.

Laplanche, Jean. 1970. Life and Death in Psychoanlaysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.

Olney, James, ed. 1980. Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princetion: Princeton University Press.

Pascal, Roy, 1966. Design and Truth in Autobiography. Cambridge: Harvard university Press. Ricoeur. See 3.3.

Schafer, Roy, 1981. Narrative Actions in Psychoanlaysis. Worcester. Mass.: Clark University Press.

تقرير قيم عن الاختلافات بين الشرح الميكانيكي والشرح التفسيري السردي في التحليل النفسي .

Spacks, Patricia Meyer. 1976. Imagining a Self. Autobiography and

Nouel in Eighteenth-Century England. Cambridge. Harvard University Press.

Spence, Donald. 1982. Narrative Truth and Historical Truth: Meaning and Interpretation in Psychoanalysis. New York: Norton.

### 5.3 التقاليد والواقع

Brinker, Menachem. 1983. "Verisimilitude, Conventions, and Beliefs. New "Literary History 14:253-67.

Ermarth. See 3.1.

Gombrich, E. H. 1984. "Representation and Misrepresentation." Critical Inquiry 11:195-201.

تعليقات على سوء فهم واسع الانتشار على موقعه فيما يخص طبيعة التمثيل التقليدية .

Goodman, Nelson, 1983. "Realism. Relativism, and Reality," New Literary History 14:269-72.

Littérature. 1985. Special issue on "Logiques de la représentation," No. 57 (February).

Lodge, David. 1977. The Modes of Modern Writing. Ithaca: Cornell University Press, 1977.

Margolis, Joseph, ed. 1978. "Representation in Art." In Philosophy Looks at the Arts, 223-88. Philadelphia: Temple University Press.

تساعد مقالات نيلسون جودمان وريتشارد وولهايم وپاتريك ماينارد على توضيح القضايا المناقشة في هذا القسم .

Putnam. Hilary. 1981. "Convention: A Theme in Philosophy". New Literary History 13: 1-14.

## الفصل 4 بنية السرد : مشكلات أولية

"Lost in The Fun house" يمكن العثور على الفقرة الاستهالالية من "Joh Barth, Lost in The Fun house (Garden City, N.Y.: Doublebay, 1968. : في : E.M.Forster يُنظر 2.1 ؛ ومن أجل Claude Lévi-Strauss يُنظر 2.4 ؛ ومن أجل Vladinir Propp يُنظر 2.4 .

1.4 « الشكل المفتوح » وأسلافه

ينظر 3.7. Barthes 1970.

Forster. .2.1 يُنظر

Freytag, Gustav. 1863. Freytag's Technique of the Drama. Chicago: Griggs, 1895. Friedman, Alan. 1966. The Turn of the Novel. New York: Oxford University Press.

Kermode, Frank. 1978. "Sensing Endings." Nineteenth-Century Fiction. 33:144-58.

Miller, D. A. 1981. Narrative and Its Discontents: Problems of Closure in the Traditional Novel. Princeton: Princeton University Press.

Miller, J. Hillis. 1978. "The Problematic of Ending in Narrative." Nineteenth-Century Fiction 33:3-7.

Shklovsky 1925. See 2.5.

Torgovnick, Marianna. 1981. Closure in the Novel. Princeton: Princeton University Press.

Vinaver, See 2.1.

2.4 النهايات والبدايات في الحياة والأدب والأسطورة

Campbell, Joseph. 1949. The Hero with a Thousand Faces. New York: Pantheon. Cornford, F. M. 1914. The Origin of Attic Comedy. Cambridge: Cambridge University Press.

Forster. See 1.2.

Frye 1957. See 2.1.

Kermode, Frank. 1967. The Sense of ann Ending: Studies in the Theory of Fiction. New York: Oxford University Press.

Miller, D. A. See 4.1.

Miller, J. Hillis. 1974. "Narrative and History." F.LH 41: 455-73.

Propp, V. 1928. Morphology of the Folktale. Trans. Laurence Scott. 2d. ed. Austin: University of Texas Press, 1968.

. 1928-68. Theory and History of Folklore. Trans. Ariadna Martin and Richard Martin. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

able supplement to his better-known book.

Lord Raglan. 1936. The Hero: A Study in Tradition, Myth, and Drama. New York: Vintage, 1956.

Said, Edward. 1975. Beginnings: Intention and Method. New York: Basic Books.

Tobin, Patrici. 1978. Time and the Novel: The Genealogical Imprestive. Princeton: Princeton University Press.

Weston, Jessie, 1920. From Ritual to Romance. Cambridge: Cambridge University Press.

### 3.4 التحليل البنيوي للمتواليات السردية

Apo, Satu. 1980. "The Structural Schemes of a Repertoire of Fairy Tales. A Structural Analysis ... Using Propp's Model." In Genre, Structure

and Reproduction in Oral Literature, ed. Lauri Honko and Vilmos Voight, 147-58. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Barthes, Roland. 1971. "Action Sequences." In Patterns of Literary Style, ed. joseph P. Strelka, 5-14. University Park: Penn State University Press.

Bremond, Claude. 1970. "Morphology of the Folktale." Semiotica 2:251.

\_. 1980. "The Logic of Narrative Possibilities." New Literary History 11:387-411.

ترجمة مقالة 1966 ، مع ملاحظات ختامية فيما يتعلّق بتطوّر النظرية منذ ذلك الوقت .

\_\_\_. 1982. "A Critique of the Motif." In French Literary Theory Today, ed. Tzvetan Todorov, 125-46. Cambridge: Cambridge University Press.

Bremond, Claude, and Jean Verrier. 1984. "Afanasiev and Propp" Style 18:177-95.

Budniakiewicz 1978. See 1.3.

Campbell. See 4.2.

Chomsky, Noam. 1957. Syntactic Structures. The Hague: Mouton.

Colby, B. N. 1973. "A Partial Grammar of Eskimo Folktales." American Anthropologist 75:645-62.

Culler 1975. See 1.3.

Dolezel, Lubomir. 1976a. "Narrative Modalities." Journal of Literary Semantics 5:5-14.

Greimas, A.-J. 1971. "Narrative Grammar: Units and Levels." MLN 86:793-806.

Hendricks, William. 1973. Essays on Semiolinguistics and Verba Art. The Hague: Mouton.

Labov. See 1.4.

Lévi-Strauss, Claude. 1955. "The Structural Study of Myth. "In Structural Anthropology (see 1.3), 202-28.

\_. 1960. "Structure and Form. Reflections on a Work by Vladimir Propp." In Structural Anthropology, vol. 2, 115-45. New York: Basic Books, 1976. See also Propp, 1966 (below).

Liberman, Anatoly. 1984. Introduction to Propp 1928-68 (see 4-2.).

Martin, Wallace, and Nick Conrad. 1981. "Formal Analysis of Traditional Fictions." Papers on Language and Literature 17.1: 3-22.

Prince, Gerald. 1973a. A Grammar of Stories. The Hague: Mouton.

\_ . 1980. "Aspects of a Grammar of Narrative. "Portics Taoday 3.1: 49-63.

خلاصة موجزة وعصرية للنظرية المقدمة في المدخل السابق.

يُنظر Propp 1928. 4.2 يُنظر

Propp, V. 1946. Historical Roots of The Wondertale.

. (2.4) Theory and History of Folkore رينظر عن هذا الكتاب في كتاب

\_, 1966. "The Structural and Historical Study of the Wondertale" (his reply to Lévi-Strauss 1960, above). In Theory and History of Folklore (see 4.2), which also contains the Lévi-Strauss essay.

Rummelhart, David. 1975. "Notes on a Schema for Stories." In Representation and Understanding, ed. Daniel Bobrow and A. Collins, 211-36. New York: Academic Press.

Scholes 1974, See 1.3.

Smith, Barbara Herrnstein. 1980. "Narrative Versions, Narrative Theories." Critical Inquiry 7:213-36.

Stewart, Ann Harleman. "Models of Norrative Structure." Semiotica.

Todorov, Tzvetan. 1969. *Grammaire du Décaméron*. The Hague : Mouton. van Dijk, Teun. 1975. "Action, Action Description, and Narrative." *New Literary History* 6:273-94.

مقدمة موجزة للموضوع ؛ ومن أجل الاطلاع على مناقشة أحدث وأكثر تفصيلاً ، Macrostructures (Hillsdale, N.J : Evlbaum, 1980) .

### 4.4 استعمالات التحليل البنيوي وإساءات استعماله

Campbell. See 4.2.

Holloway, John. 1979. *Narrative and Structure*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hymes, Dell. 1967. "The Wife Who Gose Out' like a Man: Reinterpretation of a Clackamas Chinook Myth." Social Science Information 7:173-99.

Kermode, Frank. 1969. "The Structures of Fiction." *MLN* 84:891-915. Lévi-Strauss. See 4.3.

Popper, Karl. 1935. The Logic of Scientific Discovery. New York: Harper & Row, 1965.

Propp 1966. See 4.3.

Ramsey, Jarold W. 1977. "The Wife Who Goes Out like a Man, Comes Back as a Hero: The Art of Two Oregon Indian Narratives." *PMLA* 92:9-18.

Revzin, I. I., and O.G. Revzina, 1976. "Toward a Formal Analysis of Plot Construction." In Semiotics and Structuralism: Readings from the Soviet Union, ed. Henryk Baran, 244-56. White Plains, N. Y.: Arts & Sciences.

Shklovsky. See 2.5.

### الفصل 5. بنية السرد ، مقارنة المناهج

1.5 أنواع من نظرية السرد

Barthes, Roland. 1966. "Introduction to the Structural Analysis of Narratives." In *Image-Music-Text*, 79-124. London: Collins, 1977.

Benveniste, Emile. 1966. Problems in General Linguistics, 205-15. Coral Gables: University of Miami Press, 1971.

Blanckenburg 1774. See 2.3.

Booth 1961. See 1.0.

Chatman, Seymour. 1969. "New Ways of Analyzing Narrative Structure." Language and Style 2:3-36.

\_. 1978. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film.

Ithaca: Cornell University Press.

Culler 1975. See 1.3.

Genette, Gérard. 1972. Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca: Cornell University Press, 1980.

\_. 1983. Nouveau discours de recit. Seuil.

توضيح للمفاهيم المقدمة في Narrative Discourse على ضوء نظريات أحدث ، ويتضمن قائمة مصادر مفيدة للسنوات 1972 - 83 .

Rimmon-Kenan, Shlomith. 1983. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Methuen.

Scholes, Robert. 1982. Semiotics and Interpretation. New Haven: Yale University Press. Ch. 6 concerns Joyce's "Eveline."

Smith 1980. See 4.3.

Todorov. Tzvetan. 1973. "Some Approaches to Russian Formalism." In *Russian Formalism*, ed. Stephen Bann and John Bowlt, 6-19. New York: Barnes & Noble.

Tomashevsky 1925. See 3.2.

# 2.5 التركيب الوظيفي والموضوعي عند توما شيفسكي وبارت

Barthes 1966. See 5.1.

Chatman 1978. See 5.1.

Culler 1975. See 1.3.

Dolezel, Lubomir. 1980a. "Narrative Semantics and Motif Theory." In *Studia Poetica*, 2, ed. Karol Csúri, 32-43. Szeged: Jozsef Attila Tudomanyegyetem.

استكشاف قيم لإمكانية تعديل نظريات پروپ وتوماشيڤسكى ، على ضوء نظريات أحدث ، لإيجاد «نظرية دلالية متكاملة للنصوص السردية » .

Tomashevsky. See 3.2

3.5 الوظائف والمكرّرات

Barthes, See 5.1.

Holloway, See 4.4.

Tomashevsky, See 3.2.

4.5 تكوبن الشخصية

Barthes, See 5.1.

Benjamin, Walter. 1936. "The Storyteller." In *Ilhminalions*, 83-109. New York: Schocken, 1969.

Brooks 1984, See 3.4.

Chatman 1978. See 5.1.

Docherty, Thomas. 1983. Reading (Absent) Character: Towards a Theory of Characterization in Fiction. Oxford: Clarendon Contains a useful bibliography, 270-84.

Genette 1972. See 5.1.

Greimas, A.-J and J. Courtès. 1976. "The Cognitive Dimension of Narrative Discourse." *New Literary History* 7:433-47.

Heneywell, J. Arthur. 1968. "Plot in the Modern Novel." In Kumar and McKean (see 1.1,45-55).

Jemeson 1981. See 3.1.

Josipovici. See 8.1.

Lacan, Jacques.

Interpreting Locan, ed. Joseph Smith and William Kerrigan (New Haven: Yale University Press, 1983).

Lacan and Narration, ed. Robert Con Davis (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983).

New Literary History. 1974. Special issue on "Changing Views of Character," vol. 5.2.

O'Grady, Walter, 1965. "On Plot in Modern Fiction: Hardy, James, and Conrad." *Modern Fiction Studies* 11:107-15. Reprinted in Kumar and McKean (see 1.1), 57-65.

Price, Martin. 1983. Forms of Life: Character and Moral Imagination in the Novel. New Haven: Yale University Press.

Rimmon-Kenan 1983, See 5.1.

Spilka, Mark, ed. 1978. "Character as a Lost Cause." *Novel* 11:197-219. Comments by Martin Price, Julian Moynahan, and Arnold Weinstein. Tomashevsky. See 3.2.

## 5.5 المؤشرات، المعلمات والمكررات الثابتة

Bland, D. S. 1961. "Endangering the Reader's Neck: Background Description in the Novel." *Criticism* 3:121-39.

Genette, Gérard. 1966. "Frontiers of Narrative." In Figures of Literary Discourse, 127-44. New York: Columbia University Press, 1982.

Hamon, Philippe. 1981. Introduction à l'analyse du descriptif. Paris : Hachette.

## الفصل الأول مسح تاريخي لتصورات الوصف النقدية .

\_. 1972. "What Is a Description." In *French Literary Theory Today*, ed. Tzvetan Todorov, 147-78. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Hoffman, Gerhard. 1978. Raum, Situation, erzühlte Wirklichkeit. Stuttgart: Metzler.

James, Henry. 1900. "The Art of Fiction." In *The Future of the Novel:* Essays on the Art of Fiction, ed. Leon Edel, 15. New York: Vintage, 1956.

Kittay, Jeffrey. 1981. "Descriptive Limits." See Yale French Studies 1981 (below), 225.

Klaus, Peter. 1982. "Description and Event in Narrative." Orbis Litterarum 37:211-16.

Liddell, Robert. 1947. Robert Liddell on the Novel, 100-18. Chicago: University of Chicago Press, 1969.

Littérature. 1980. Special issue on "Le décrit," no. 38 (May).

Sternberg, Meir. 1981. "Ordering/Unordered; Time, Space, and Descriptive Coherence." *Yale French Studies* 1981 (below), 73.

Yale French Studies. 1981. Special issue "Towards a Theory of Description," vol.61.

تُراجع ، بالإضافة إلى المقالات المدرجة أعلاه ، مقالات مايكل بوجور Michel Beaujour ومايكل رافاتير Beaujour .

### 6.5 زمانية السرد

تكمّل الأعمال التالية معالجة جينيت للموضوع في Narrative Discourse ؛ 1972 أينظر 1.5 ) ، الذي يكوّن أساس مناقشاتي .

Doleel, Lubomir, 1976b. "A Scheme of Narrative Time." In Semiotics of Art:

Prague School Contributions, ed. Ladislav Matejka and Irwin Titunik, 209-17. Cambridge: MIT Press.

Holloway. See 4.4.

Lämmert, Eberhard. 1955. Bauformen des Erzählens. Stuttgart : Metzler, 1967.

يتضمن مناقشة مثقفة لما يدعوه جينيت « النظام » و « الدوام » . Miel, Jan. 1969. "Temporal Form in the Novel." MLN 84:916-30.

Sternberg, Meir, 1978. Expositional Modes and Temporal Ordering in Fiction. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Weinrich, Harald. 1964. Tempus: Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart: Kohlhammer.

Barthes, See 5.1.

Culler, See 3.4.

Greimas. See 4.3.

# الفصل 6 وجهات نظرية في وجهة النظر

# 0.6 نظريات شاملة عن وجهة النظر

كانت نظريات تشاتمان ، ودوليزيل ، وجينيت وستانزيل ، هي الأكثر تأثيراً بين تصنيفات طرق السرد التي قُدمت خلال العشرين سنة الماضية ، وبالنظر إلى أننى لم أتمكن من مقارنة تلك النظريات داخل حدود الفصل فقد أدرجت أدناه مصادر أولية وثانوية ، مؤمّلاً أن القراء سيرجعون إليها لإكمال مناقشتى . ويمكن العثور على أفضل مقارنات المواقع النظرية موضوع البحث لدى كوهن 1981 ؛ كوهن وجينيت 1985 ؛ جينيت 1983 ؛ وستانزيل 1984 ، .66-66

Barbauld, Anna. 1804. "A Biographical Account of Samuel Richardson." See Allott, 3.2.

Chatman 1978. See 5.1.

الصفحات 146-253 تعالج طرق السرد بتدرج خطى من « القصص غير المسرودة » إلى الساردين « المقنّعين » ثم « الصريحين » .

Cohn, Dorrit. 1978. Transparent Minds: Narrative Modes For Presenting Consciousness in Fiction. Princeton: Princeton University Press.

لا تدّعى كوهن أنها تقدّم تصنيفاً شاملاً ، لكنّها تقترب من تحقيق ذلك (تراجع المُخلاصات المُجنوَلة ، 138-40 ، 184 ) .

\_. 1981. "The Encirclement of Narrative: On Franz Stanzel's Theorie des Erzählens." *Poetics Today* 2.2: 157-82.

وصف نظرية ستانزيل مقارنة بنظرية جينيت ، مع مخططات مفيدة .

Cohn, Dorrit and Gerard Genette. 1985. "Nouveaux nouveaux discours du recit." *Poetigue* 61:101-9.

Dolezel, Lubomir. 1967. "The Typology of The Narrator, Point of View in Fiction." In To Honor Roman Jakobson, 1:541-52. The Hague: Mouton.

هناك تقرير أكثر تفصيلاً عن التصنيف في المدخل التالي .

\_. 1973. Narrative Modes in Czech Literature. Toronto: University of Toronto Press.

تتضمن المقدمة تصنيفاً كاملاً ومقنعاً لصيغ السرد التي تمرج القالب الكلامي . ( الشخص النحوى ، نمط الخطاب ) والقالب الوظيفي ( تقديم موضوعي ، بلاغي ، أوذاتي ) . Genette 1972. See 5.1.

الفصول ذات الصلة هي الفصول عن « الحالة » و « الصوت » . يُنظر Mosher و Rimmon

. نقد ٍ ذكى من أجل خلاصات مريحة ، و 1977 Bal و 1983 ( 3.6 ) من أجل نقد ٍ ذكى . \_\_. 1983. See 5.1.

ردود على نقاد النظرية المقدّمة في Narrative Discourse وتعليقات على النظريات الأخرى . يتضمّن قائمة مصادر مفيدة للسنوات 1972 -83 .

Mosher, Harold F. 1980. "A New Synthesis of Narratology." *Poetics Todoy* 1.3:171-86.

يقارن تشاتمان بجينيت .

Rimmon, Shlomith. 1976. "A Comprehensive Theory of Narrative:

Genette's Figures III and The Structuralist Study of Fiction. *PTL* 1:33-62.

تظهر خلاصة مجدولة للنظرية على الصفحة 61 .

Stanzel, Franz. 1979. A Theory of Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

يستخدم ستانزيل ثلاثة محاور (الشخص، شبيه بتمييز الشخص الأول والثالث؛ المنظور، داخلى أو خارجى؛ والصيغة، مماثل تقريباً لتمييز العرض والحكى) بتصنيف يسمح، في شكل دائرى، بتدرج صيغ السرد. وتقدم كوهن 1981 (أعلاه) نسخة مبسطة من المخطط الناتج، المستنسخ أصله مقابل الصفحة 1 من كتاب ستانزيل.

1.6 وجهة النظر في النقد الأميركي والنقد الانكليزي .

Beoch 1932. See 1.2.

Booth. See 1.0.

Cohn 1978. See 6.0.

Friedman, Melvin. See 1.1.

Friedman, Norman. 1955. "Point of View in Fiction: The Development of a Critical Concept." PMLA 70:1160-84.

Genette 1973, See 5.1.

Humphrey 1954. See 1.1.

Lubbock. See 1.2.

Spielhagen, Friedrich. 1883. Beiträge zur Theorie und Technik des Romans. Leipzig: Staackmann.

Stanzel, See 6.0.

Uspensky. See 6.2.

2.6 **نحوُ السرد** 

Bakhtin, See 6.4.

Banfield, Ann. 1982. Unspeakable Sentences: Narration and Representation in the Language of Fiction. London: Routledge.

Bickerton, Derek. 1967. "Modes of Interior Monologue: A Formal Definition." *Modern Longuage Quarterly* 28:229-39.

Bronzwaer, W. J. M. 1971. Tense in the Novel. Groningen: Wolters - Noordhoff.

Cohn, Dorrit. 1966. "Narrated Monologue: Definition of a Fictional Style." Comparative Literature 18:97-112.

\_ 1978. See 6.0.

Dolezel 1973, See 6.0.

Glowinski, Michall. 1973. "On the First-Person Novel." New Literary History 9 (1977): 103-14.

Hamburger, Käte. 1957. *The Logic of Literature*. Bloomington: Indiana University Press, 1973.

Hernadi, Paul. 1971. "Verbal Worlds Between Action and Vision: A Theory of the Modes of Poetic Discourse." College English 33:18-31.

McHale, Brian. 1978. "Free Indirect Discorse: A Survey of Recent Accounts." PTL 3:249-87.

Martinez-Bonati, Félix. 1960. Fictive Discourse and the Structures of Lilerature: A Phenomenological Approach. Ithaca: Cornell University Press, 1981.

Pascal, Roy. 1977. The Dual Voice: Free Indirect Speech and Its Functioning in the Nineleenth-century European Novel. Manchester: Manchester University Press.

Volosinov, V. N. 1930. Morxism and the Philosophy of Language. Trans. Ladislav Matejka and I. R. Titunik. New York: Seminar, 1973.

### 3.6 أبنية التمثيل السردي : البؤرة

Bal, Mieke. 1977. Narratologie: Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes. Paris: Klincksieck.

\_. 1983. "The Narrating and The Focalizing: A Theorg of The Agents in Narrative." Style 17:234-69.

ترجمة الفصل الأول في المدخل السابق ، متضمنة العناصر الجوهرية في النظرية .

Brooks, Cleanth, and Robert Penn Warren. 1943. Understanding Fiction. New York: Crofts.

Genette 1972. See 5.1.

Uspensky, Boris. 1970. A Poetics of Composition. Berkeley: University of California Press, 1973.

Vitoux, Pierre. 1982. "Le jeu de la focalisation." Poélique 51:339-68.

## 4.6 لغات السرد وآيديولوجياته

Bakhtin, M. M. 1929. *Problems of Dostoevsky's Poetics*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

\_. 1934-35. "Discourse in the Novel." In *The Dialogic Imagination* (See 2.5.).

Cohn 1978. See 6.0.

Uspensky. See 6.3.

Volosinov. See 6.2.

## الفصل 7 من الكاتب إلى القارئ ؛ التواصل والتفسير

النقاد الذين جرت مناقشتهم في هذا الفصل قد نشروا أحياناً تفسيرات لرواية واحدة ، موفرين ، بناء على ذلك ، الفرص من أجل مقارنة أكثر تفصيلاً بين نظرياتهم . وقد هيّات للقراء المهتمين بمتابعة مثل هذه المقارنة استشهادات قليلة في القسم 4.7 ، أدناه . وتستشهد الصفحات الاستهالالية من الفصل ب : بوت 1961 ( يُنظر 0.1 ) وبوت 1984 ، وهي مقدّمته إلى باختين 1929 ( يُنظر 4.6 ) .

#### 1.7 نموذج التواصل

Booth, Wayne G. 1979. Critical Understanding: The Powers and Limits of Pluralism, z 68-72. Chicago: University of Chicago Press.

Eco. See 7.2.

Gibson. See 7.2.

Jakobson, Roman. 1960. "Closing Statement: Linguistics and Poetics." In *Style in Language*, ed. Thomas Sebeok, 350-77. Cambridge: M. I. T. Press.

Lanser, Susan Sniader. 1981. The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction. Princeton: Princeton University Press.

Ohmann, Richard. 1973. "Literature as Act.: In *Approaches to Poetics*, ed. Seymour Chatman, 81-107. New York: Columbia University Press.

Pratt, Mary Louise, 1977. Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse.

Bloomington: Indiana University Press.

Prince. See 7.2.

Rabinowitz, See 7.2.

### 2.7 أنواع القراء

مجموعات النقد المبنى على القارئ التى تستشهد بها Suleiman و Grosman و كذلك Tompkins توفّر مقدّمات عامة ممتازة إلى الموضوع .

Bellow, Saul. In Booth 1961 (See 1.0.).

Bleich, David. 1978. Subjective Criticism. Baltimore: J ohns Hopkins University Press.

Booth 1961. See 1.0.

Culler, Jonathan. 1980. "Prolegomena to a Theory of Reading" In Suleiman and Crosman (below), 46-66.

مسح للنظريات الحديثة في منظور سيميولوجي .

1982. On Deconstruction: *Theory and Criticism after Structuralism*. Ithaca: Cornell University Press.

Docherty. See 5.4.

Eco, Umberto. 1979. The Role of the Reader: Explanations in the Semiotics of Texts. Bloomington: Indiana University Press.

Gibson, Walker, 1950. "Authors, Speakers, Readers, and Mock Readers." In Tompkins (below) 1-6.

Holland, Norman. 1980. "Unity Identity Text Self." In Tompkins (below), 118-33.

للاطلاع على كتابات هولاند الأخرى عن استجابة القارئ تُراجع قائمة المصادر ذات الشروح والتعليقات عند توميكنز .

Holub, Robert C. 1984. Reception Theory: A Critical Introduction. London: Methuen.

يتضمن مناقشات مفيدة لـ : Wolfgang Iser و Hans Robert Jauss . قائمة مصادر ذات شروح وتعلقات ، 173 -84 .

Iser, Wolfgang. 1976. The Act of Reading: Atheory of Aesthetic Response.

Baltimore: John Hopkins University Press, 1978.

من أجل عرض موجزٍ مريح لنظرية آيزر ، نُشر قبل هذا الكتاب وبعده ، يُراجع :
Tompkins " في كـتـاب "The Reading Process : A Phenomenological Approach" في كـتـاب
(أدناه) ، 50-50 ؛ و "Interoction between Text and Reader" في كتاب Suleiman و (أدناه) ، 106-119 .

Jameson. See 3.1.

Jauss, Hans Robert, 1977. Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.

\_. 1982. Toward on Aesthetic of Reception. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Mailloux, Steven. 1982. Interpretive Canventions: The Reader in the Study of American Fiction - Ithaca: Cornell University Press.

مسح مفيد لنظريات استجابة القارئ.

Prince, Gerald, 1973b. "Introduction to the Study of the Narratee."In Tompkns (below), 7-25.

Rabinowitz, Peter J. 1977. "Truth in Fiction: A Reexamination of Audiences." Critical Inquiry 4:121-41.

Sartre, Jean-Paul. 1947. What Is Literature? New York: Harper & Row, 1965.

Suleiman, Susan R., and Inge crosman, eds. 1980. The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation. Princeton: Princeton University Press. Annotated bibliography, 401-24.

Tompkins, Jane P., ed. 1980. Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

قائمة مصادر ذات شروح وتعليقات ، 233-72.

Wolf, Erwin. 1971. "Der intendiert heser." Poetica 4:141-66.

Barthes,. Roland. 1970. SIZ. New York: Hill & Wang, 1974.

\_, 1973. "Textual Analysis of Poe's Valdemar." In Untying the Text, ed. Robert Young, 133-61. London: Routledge, 1981.

للاطلاع على تحليله "Eveline" ينظر 1.5.

Chatman 1969.

Culler 1982. See 7.2.

Dillon, George, 1978. Language Processing and the Reading of Literature: Towards a Model of Comprehension. Bloomington: Indiana University Press.

Kermode, Frank. 1975. The Classic: Literary Images of Permanence and Change. Cambridge: Harvard University Press, 1983.

\_, 1979. The Genesis of Secrecy: On the Interpretation of Narrative. Cambridge: Harvard University Press.

\_, 1983. The Art of Telling: Essays on Fiction. Cambridge: Harvard University Press.

Miller, J. Hillis. 1982. Fiction and Repetition: Seven English Novels. Cambridge: Harvard University Press.

Ray, William. 1985. Literary Meaning: From Phenomenology to Deconstruction. London: Basil Blackwell.

مسح يعالج ، من وجهة نظر فلسفية ، كثيراً من النظريات التي أناقشها .

Scholes 1982.

للاطلاع على تطبيقه نظرية بارت على "Eveline" ، يراجع 1.5 . 1.7 التفسير: التظرية والمارسة

Henry James, "The Eigure in the Carpet"

Chambers, Ross. 1984a. "Not for the Vulgar? The Question of Readership in The Figure in the Carpet." In *Story and Situation* (See 8.1), 151-80.

Iser 1976. See 7.2. 3-10.

Miller, J. Hillis. 1980a. "The Figure in the Carpet." Poetics Today 1.3:107-18.

\_, 1980b. "A Guest in the House: Reply to Shlomith Rimmon-Kenan's Reply." *Poetics Today* 1.3:189-91.

Rimmon, Shlomith. 1973. "Barthes's Hermeneutic Code' and Henry James's.

Literary Detective: Plot and Composition in 'The Figure in the Carpet."

Hartfard Studies in Literature 1:183-207

Rimmon-Kenan, Shlomith. 1980. "Deconstructive Reflections on Deconstruction: In Reply to J. Hillis Miller." *Poetics Today* 2.1b:185-88.

Todorov, Tzvetan. The *Poetics of Prose*. Ithaca: Cornell University Press, 1977. 144-49.

Emily Bronte, Wuthering Heights

Jacobs, Carol. 1979. "Wuthering Heights: At the Threshold of Interpretation."

Boundary 2, 7.3:49-71.

Kermode 1975. See 7.3,117-34.

Miller, J. Hillis. See 7.3,42-72.

Joseph Conrad, Lord Jim

Jameson, See 3.1, 206-80.

Miller, J. Hillis. See 7.3, 22-41.

الفصل 8 أطر مرجعية : ما وراء التخييل ، التخييل ، والسرد .

المقتبس من شكلوڤسكى في القسم الاستهلالي مأخوذ من:

"Evgeny Onegin (Pushkin and Steme)," in OCHERKI PO POETIKE PUSHKING (Berlin, 1923), 199-220. Translated by Richard Sheldon (غير منشور).

### 1.8 عبور الحدود النظرية: نماذج سوء القراءة

Chambers, Ross. 1984b, Story and Situation: Narrative Seduction and the Power of Fiction. Minneapolis. University of Minnesota Press.

Culler 1982, See 7.2.

de Man, Paul. 1969. "The Rhetoric of Temporality." In Blindness and Insight, 2d ed., 187-228. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.

\_, 1979. Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust. New Haven: Yale University Press.

Johnson, Barbara. 1980. 'Melville's Fist: The Executio of Billy Budd." In The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

\_, 1984. "Rigorous Unreliability." *Critical Inquiry* 11:278-85. On Paul de Man.

Josipovici, Gabriel, 1971. The World and the Book: A Study of Modern Fiction. London: Macmillan.

#### 2.8 السخرية، المحاكاة الساخرة، وما وراء التخييل

Hutcheon, Linda, 1980. Narcissistic Narrative: The Melafictional Paradox. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press.

Lotman, Jurij. 1977. THE STRUCTURE OF THE ARTISTIC TEXT.

Ann Arbor: Dept. of Slavic Languages, University of Michigan. POETICS TODAY. 1983.

عدد خاص ( الجزء 4 ) عن « الخطاب الساخر » ، مع أقسام عن السخرية في الأدب واللغة ، والفلسفة ، وعلم الاجتماع ، والألسنية النفسية .

Rose, Margaret. 1979. Parody Meta-fiction: An Analysis of Parody as a Critical Mirror to the Writing and Reception of Fiction. London: Croom Helm.

Scholes, Robert. 1967. *The Fabulators*. New York: Oxford University Press. Tynjanov, Juri. 1921. "Dostoevskij and Gogol (Zur Theorie der Parodie)." *In Russischer Formalismus*. ed. and trans. Jurij Striedter, 301-71 Munich: Fink, 1971.

#### 3.8 ما التخييل؟

Altieri, Charles. 1981. Act and Quality: A Theory of Literary Meaning and Humanistic Understanding. Amherst: University of Massachusetts Press.

Austin, J. L. 1962. How to Do Things with Words. Cambridge: Harvard University Press.

Bateson, Gregory. 1972. "A Theory of Play and Fantasy." In Steps to on Ecology of Mind, 177-93. New York: Ballantine.

Cebik, L. B. 1984. Fictional Narrative and Truth: An Epistemic Analysis. Lanham, Md.: University Press of America, 1984.

Culler, Jonathan. 1984. "Problems in the Theory of Fiction." Diacritics 14.1:2-11.

Derrida, Jacques. 1975. "Economimesis." Diacritics 11.2 (1981):3-25.

Dolezel, Lubomir. 1980b. "Truth and Authenicity in Narrative." Poetics Today 1.3:5-25.

Hutchison, Chris. 1984. "The Act of Narration: A Critical Survey of Some Speech-Act Theories of Narrative Discourse." Journal of Literary Semantics 13:3-35.

Margolis, Joseph. 1983. "The Logic and Structures of Fictional Narrative." *Philosophy and Literature* 7:162-81.

Martinez-Bonati 1981. See 6.2.

\_. 1983. "Towards a Formal Ontology of Fictional Worlds." *Philosophy and Literature* 7:182-95.

Ohmann, See 7.1.

Pavel, Thomas G. 1976. "Possible Worlds'in Literary Semantics." Journal of Aesthetics and Art Criticism 34:165-76.

\_, 1981. "Ontological Issues in Poetics: Speech Acts and Fictional Worlds." Journal of Aesthetics and Art Criticism 40:167-78.

Prado, C. G. 1984. Making Believe: *Philosophical Reflections on Fiction*. Westport, Conn.: Greenwood Press.

Pratt. See 7.1.

Rorty, Richard. 1979. "In There a Problem about Fictional Discourse?" In Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980), 110-38. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.

Searle, John. 1979. "The Logical Status of Fictional Discourse." In Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, 58-75. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, Barbara Herrnstein, 1979. On the Margins of Discourse: *The Relation of Literatuer to Language*. Chicago: University of Chicago Press.

Strawson, P. F. For his analysis of presuppositions, see Cebik (above), 136-43.

Waugh, Patricia. 1984. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, London: Methuen.

4.8 **ماهوالسرد؟** 

Altieri. See 8.3.

Anscombe, G. E. M. 1957. Intention. Oxford: Blackwell.

Cebik See 8.3.

Dray, See 3.3.

Goffman, Erving. 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper.

Jones, Peter. 1975. Philosophy and the Novel. New York: Oxford University Press.

Prado, See 8.3.

Ricoeur 1983. See 3.3.

\_, 1984. Time and Narrative, vol. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

تعالج الفصول الأولى الموضوعات التى ناقشتُها فى الفصول 2-6، وفق النظام نفسه. وقد ظهر كتاب Ricoeur بعد أن أكملت مخطوطتى ؛ وبناء على ذلك لم أتمكن من الإشارة إلى نظراته النافذة فى نصى .

Schafer. See 3.4.

Spence. See 3.4.

Turner, Victor. 1980. "Social Dramas and Stories about Them.: Critical Inquiry 7:141-68.

von Wright 1971. See 3.3.

\_, 1974. Causality and Determinism. New York: Columbia University Press.

### هوامش المترجمة

- (1) « مسرودة » ، والجمع « مسرودات » ، هي المفابل العربي للكلمة الانكليرية NARRATIVE بمعنى ما يسرد ، واستقاقا من المصدر « السرد » .
- (2) « المكرره » هي المقابل العربي للكلمة الانكليزية MOTIF ، وقد استخدمها إبراهيم حمادة في كتابه « مقالات في النقد الأدبي » ، ونجد المبرجمة إنها تؤدي المقصود على نحو ملائم ، وسنستخدم في هذه الترجمة .
- (3) الموطنة ، نسبة إلى القوط ، وهم قبيلة جرمانيه من العصور القديمه وأوائل العصر الأوسط ، وهي الآس استحدمها الكلاسبكيون الجدد في القرن النامن عشر للإنشارة إلى ما يرعج توفهم ، لكن الكلمة نفستها كانت بوحى للرومانتيكيين كل ماهو طبيعي ، وبدائي ، ومتوحش ، وحر ، ورومانتيكي ،
- (4) الحمل المدهوم حماعه تعدمى إلى الجيل الذي بلع سن الرشد بعد الحرب العالمية الثانية ، التي أكدت صمياع الإممال بالتقاليد الثمامية العربية ، ورقص ذلك الجبل المعابير التقليدية في المدس والسلوك .
- (5) بوع من التحييل التثرى ، يحتلف عن الرواية في كونة بناج خيال المؤلف لإنتاج جهد لتمثيل العالم الواقعي على تحق تحقله بيدو محتمل الوقوع ، ولذلك تكون أحداثها بعيده عن احداث الحياة الاعتيادية .
- (6) حكاية هزليه سعريه فصيره تعمير بهجائها الماكر الهازل لرجال الدس والنساء ، وعلى الرغم من إنها تتوفر على معرى أحلاقي قابنها من أن سخصيانها من الحديث التي تميز حكابه الحبوانات الرمرية (FABLE) ، وتحتلف عنها كذلك في أن سخصيانها من السدر ، وتنحو دوما منحي واقعيا ، وقد ساعت في الادت الفرنسي في الفرون الوسطى .
- (7) حكابه ، بيُربه أو سبعرية ، دات مغرى أحلاقى ، وشحصياتها في الاعلب ، وليس على الإطلاق ، من الحيوانات ، أما موصوعها فيربيط بما فوق الطبيعي أو العريب من الوفائع ، وغالباً ما بعود أصولها إلى مصادر الذراب الشعبي .
- (8) صنف من الكنب ، في شكل حوار غالماً ، موضوعه تدريب رحل البلاط ، ولذلك يناقش صفات رجل الملاط أو امرأة البلاط ، تربيبهم ، واحدامهم ، اداب حب القصور ، وما مائل ذلك من الأمور ، وقد نسباً هذا النوع من الكتب في إبطاليا في أواخر عصر النهصة ، وحدر مثال له كتاب كاستيكليون المعنون رحل النلاط ، 1528 .
- (9) قصية أو رواية بقع أحداثها في أرمية وأمكنة القرون الوسطى ، وقد نأصل الصطلح ، بهذا التحديد ، بدءاً بحولف فوراس واليول HORACE WALPOLE فلعة أو برانتو قصية فوطية ، 1764 ، ويتمير مثل هذه الأعمال بالعموض والمرعب وسيطرة المنفوق على الطبيعي ، ثم نوسع المصطلح ليشير إلى قصيص لا يقع أحداثها في أماكن وأزمنة القرون الوسطى ولكنها نحافظ على الصفات الاحرى ، وبعض أمثلها فرانكسماين يقلم عارى سيللي MARY SHELLEY ، وحكايات الرعب التي التي كندها الدخار الان بو EDGAR\_ALLAN\_POE ، وبعض روابات قولكر FALILKNER مثل الحرم ، وابسالوم .

- (10) أغنية قصصية تنقل شفهيا ، وهي نوع من الأغاني التنعيية الذي تنشأ لدى الأمين كلياً أو جزئياً ، وتلحقها التعييرات والإصافات في عملية النقل ، ولذلك توجد أكثر من سنخة مروية من كل منها ، ويبدأ السارد أغنبته ، عادة ، نموقف مدارج ، ويسرد القصة عن طريق الفعل والحوار ، ويفعل ذلك دون الإشارة إلى نفسه أو التعيير عن مواقفه ومشاعره الشخصية ، فالأغنية موضوعية ومركزية ، وقد بدأ جمع هذه الأغاني القصصية وطبعها ، في أورنا ، في القرن التامن عشر .
- (11) ملحمة نظمها الشاعر الإيطالي بوركابو ناسو TORQUATO-TASSO (1595-1544) وهي تعالج موصوح الحملة الصليبية الأولى مع إصافه عناصر روماسبكية وخرافيه ، وقد بسبرت عام 1580 دون إذن المؤلف ، ونشرت مرة أحرى بإذن المؤلف عام 1593 بعد إدخال بعض المعديلات عليها .
  - (12) روابه قصيرة للروائي الأمريكي هيرمان ملفل.
  - (13) مولفها جوريف كويراد ، وهي من روايات القرن العسرين ، ونظهر فيها عناصر من الرومانس .
    - (14) مؤلفها الكائب الروائي البريطاني لورئس سبيري (1713-1768) .
      - (15) احدى روايات جميس حويس .
      - (16) (1785-1859) ، باقد وكانت مقالات الكليري .
- (17) كتاب ألفه يوماس كارلايل ، ويصيف فيه عذاته الروحى ، وقد لفى الإحقاق حين تستر على الرغم من كويه استهل أعمال كارلايل وأكترها حادثيه
  - (18) بطل قصيدة ملحمية الكليرية فديمة ومحمولة ، يعتقد أنها ألفت في شمال الكلئرا بين 650-750 للميلاد .
    - (19) ( 372-372 ق م ) فيلسوف وعالم بنات توباني ، وصبل من كتبه القليل .
- (20) مؤلف ل « كرينوفون » في نُمانية أجراء ، يصف بربيه كورش ، مؤسس الامدراطورية الفارسية ، وأفعاله العطيمة ، ووصيته لابنانه وورزاته عند الوفاة ، والمؤلف سنرة معالجه بطريقه مثالية .
  - (21) من رجال الماسب الرومان ومن الطرفاء ، عاش في القرن الأول الملادي .
    - (22) نسب إلى بيتروبتوس ، ولا يوجد منها إلا أجراء متفرقة .
    - (23) فيلسوف وهجاء روماني ، عاس في القرن النابي بعد الميلاء .
- (24) عن تألف ايوليوس ، في احد عشر كتاباً ، وتحكى فصة إنسان ، هو المؤلف نفسه ، بحول إلى حمان ، ونقلب في حناة اللصوص ، ثم عطف عليه الرئس فردته إلى حاله الأولى
  - (25) العالى ، سببه إلى بلاد العال ،

- (26) اخنير هذا المعبير مقابلال "DRUG\_STORE" ، وهو بوع من المخازن ينتسر في الولايات المتحدة ، وتباع فيه مواد معرايه منزعه ، وبعض المواد الغذائية وكذلك الأبويه بموعيها ، ما كان بوصفه طبية ، أو ما يمكن شعراؤه من بونها .
- (27) الكأس التي استعملها المسيح في العشاء الرماني ، تم اختفت ولايتمكن من رؤيتها غير المؤمدين الحلص عبر رؤيا طاهرة .
  - (28) كانب أميركي مولود عام 1923 .
  - (29) كانب أميركي مولود عام 1924 .
- (30) مصطلح بعنى فى اليونانية النفام إلى الامام ، وهو جرء غير درامى من الملهاة اليوبانية ، ويبدأ حين تواجه الجوقة المسجح ، وتنشد لهم الشودة باسم الشاعر ، وعالنا ما يكون مضمون هذه الأباشيد غير مربيط ، موضوعياً أو عصوياً ، بالمسترحية .
- ( 13) اله البوانات والمداحل لدى الرومانيس ، ويصور موجهين ينظران إلى اتجاهين متعاكسين ، وكان عيده في شهر يباس .
  - (32) بص هندوسي مقدس ، في هيئه حوار فلسفي مدرح في المهابهارانا ، الملحمة الساسكريتية القديمه .
  - (33) اسلوب موسيقي منعدد النفمات ، فيه موضوع أو موضوعات على نحو تعاقبي ، ونطور بطريفة الطباق الموسيقي .
- (34) أربعة عشر سفراً بلحق في بعض الأحيان بالعهد القديم من الكناب المقدس ، لكن اليرونستان الايعبرفون بصحتها الأيها لبسبت حرءاً من الكنب العدرية المقدسة ، ويعترف الكابوليك باحد عشر سفراً منها ، وتظهر في نسبخه (دوراي) DOWAY من الكاب المقدس
  - (35) مجموعة من النعليقات اليهودية على الكتب المقدسة ، مكتوبة ما بس 400-1200 م .

# المحتوى

|                           | الموضوع الم                             | سفحة |
|---------------------------|-----------------------------------------|------|
| تصلير                     |                                         | ٥    |
| مقدمة المترجمة            | *************************************** | 11   |
|                           | *************************************** | ١٥   |
| نظريات الرواية 1945 -     |                                         | ١٥   |
|                           | ـرن العشـرين                            | 77   |
|                           | ث ، والبنيوية الفرنسية                  | 7 2  |
|                           | المسرد                                  | ٣9   |
| أنواع السيرد              |                                         | 49   |
|                           | التاريخ ، علم النفس وقصص الحياة         | ٥١   |
|                           | نىىن                                    | ع ه  |
|                           | ساديا                                   | ٥٧   |
| النظريات الشكلانية والسيم | يولوجية للأنواع السردية                 | ٦.   |
|                           |                                         | 79   |
|                           | يية إلى التقاليد                        | ٧٤   |
|                           |                                         | ٧٤   |
|                           | ••••••                                  | ۸١   |
|                           |                                         | 91   |
|                           | التحليل النفسى                          | 97   |
|                           |                                         | 1.1  |

#### الصفحة

## الموضوع

| ١.٤ | الفصل الرابع: بنية السرد: مشكلات تمهيدية أولية                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ۲.1 | الشكل المفتوح                                                       |
| ١.٩ | النهايات والبدايات في الحياة ، والأدب ، والأسطورة                   |
| 117 | التحليل البنيوى للمتواليات السردية                                  |
| ١٣٣ | فوائد ومضار التحليل البنيوى                                         |
| 139 | الفصل الخامس: بنية السرد: مقارنة المناهج                            |
| 139 | أنواع من نظرية السرد                                                |
| 120 | التركيب الوظيفى والتركيب المبنى على الأفكار الأساسية عند توماشيڤسكى |
|     | وبـــــــارت                                                        |
| 731 | الوظائف والمكررات                                                   |
| 101 | تكوين الشخصية                                                       |
| ٠٢١ | المؤشرات المُعلِمات                                                 |
| 371 | زمانية السرد                                                        |
| 177 | الفصل السادس: وجهات نظر في «وجهة النظر»                             |
| ۱۷٥ | وجهة النظر في النقدين الأميركي والإنجليزي                           |
| ۱۸۱ | نحــوُ الحكى                                                        |
| ۱٩. | بنى التمثيل السردى: البؤرة                                          |
| 197 | لغاتُ الحكى وأيديولوج يباته                                         |
| ۲.۲ | الفصل السابع: من الكاتب إلى القارئ: التواصل والتفسير                |
| ۲.۳ | نموذج التواصل                                                       |
| ۲۰۸ | أنواع القــراء                                                      |
| 717 | القراءة                                                             |

#### الصفحة

## الموضوع

| 779 | الفصل الثامن : أطر مرجعية : ما وراء التخييل ، التخييل ، والسرد |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 777 | عبور الحدود النظرية: نماذج من سوء القراءة                      |
| 777 | السخرية ، المحاكاة الساخرة ، وما وراء التخييل                  |
| ۲٤. | ما هو التخييل ؟                                                |
| 721 | ما هو السرد ؟                                                  |
| 707 | ملحق                                                           |
| 707 | هدية المحب تُستعاد                                             |
| 707 | جيوفرى تشوسر ، «حكاية البحّار»                                 |
|     | كاترين مانسفيلد ، «غبطة»كاترين مانسفيلد ، «غبطة»               |
| 777 | قائمة المصادر                                                  |
| 220 | هوامش المترجمة                                                 |
| 779 | المحتوي                                                        |

## المشروع القومي للترجمة

| اللغة العليا              | جون كوين                    | أ. د. أحمد درويش            |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| الوثنية والإسلام          | مادهو بانيكار جي. ام        | أ. أحمد فؤاد بلبع           |
| التراث المسروق            | جورج/ جيمس                  | ت : شوقى جلال               |
| كيف تتم كتابة السيناريو   | اتى كاريتنكوفا              | ت · أحمد الحضري             |
| ثريا في غيبوبة            | إسماعيل فصبيح               | ت: د. محمد علاء الدين منصور |
| اتجاهات البحث اللساني     | ميلكا إفيتش                 | ت : د. سعد مصلوح/ د. وفاء   |
|                           |                             | كامل فايد                   |
| العلوم الإنسانية والفلسفة | لوسىيان غولدمان             | ت · يوسىف الانطاكي          |
| مشعلوا الحرائق            | ماک <i>س</i> فریش           | ت : د. مصطفی ماهر           |
| التغيرات البيئية          | أندروس، جودي                | ت : د، محمود محمد عاشور     |
| خطاب الحكاية              | جيرار جينيت                 | ت : محمد معتصم وأخرون       |
| مختارات                   | فيسوافا شمبيوريسكا          | ت ٠ د. محمد هناء عبدالفتاح  |
| طريق الحرير               | ىيفيد برانستون وايرين فرانك | ت : أحمد محمود              |
| ديانة الساميين            | روپرتسون سمیث               | ت : عبد الوهاب علوب         |
| التحليل النفسى والأدب     | جان بیلمان نوبل             | ت : حسن المودن              |
| حركات الفن المعاصر        | ادوارد لويس سميث            | ت : أشرف رفيق عفيفي         |
| أثينة السوداء             | مارتن برنال                 | ت : د. لطفي عبد الوهاب يحي/ |
|                           |                             | د. فاروق القاضي/ د. حسين    |
|                           |                             | الشيخ/ د. منيرة كروان /     |
|                           |                             | د. عبد الوهاب علوب          |
| واحة سيوة وموسيقاها       |                             | ت: محمد جمال عبد الرحيم     |
| تجلى الجميل               | هانز جورج جادامر            | ت : سىد توفىق               |
| المثثوى                   | جلال الدين الرومي           | ت: د. إبراهيم الدسوقي شتا   |
| ظلال المستقبل             | باتريك بارندر               | ت : د. بکر عباس             |
| مصادر دراسة التاريخ       |                             |                             |
| الإسلامي                  |                             |                             |
| النظريات الحديثة للسرد    | والاس فاوتن                 | ت : د. حياة جاسم            |
|                           |                             |                             |

### المشروع القو مى للترجمة ( نُحت الطبع )

| مختارات                  | فيليب لاركين         | ت: د. محمد مصطفی بدوی      |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| الشعر النسائى فى أمريكا  | مختارات              | ت : د. طلعت شاهین          |
| اللاتينية                |                      |                            |
| الأعمال الكاملة          | حورج سفيريس          | ت: د. نعيم عطية            |
| قصة العلم                | ج. ج. كرواثر         | ت: د. يمنى طريف الخولى/    |
|                          |                      | د. بدوى عبد الفتاح         |
| خوخة وألف خوخة           | صمد بهرنک <i>ی</i>   | ت : د. ماجدة محمد على      |
| مذكرات رحالة             | جون أنتيس            | ت : سيد أحمد على الناصري   |
| دين مصبر العام           | محمد حسين هيكل       | ت : أحمد محمد حسين هيكل    |
| اللهب المزدوج            | اكتافيو باث          | ت : المهدى أخريف           |
| التنوع البشرى الخلاق     |                      | ت : نخبة                   |
| ما بعد المركزية الأوربية | بيتر جران            | ت : د. محمد عاطف أحمد      |
|                          |                      | السيد/ إبراهيم فتحي        |
|                          |                      | سلیمان/ محمود ماجد         |
| الانقراض                 | ديفيد روس            | ت: د. مصطفی إبراهیم فهمی   |
| قصيدة حب                 | بابلو نیرودا         | ت : د. محمود السيد         |
| التراث المغدور           | روبرت دونيا جون فاين | ت : أحمد محمود             |
| الرواية العربية          | روجر ألن             | ت : د. حصة عبد الرحمن منيف |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رقم الإيداع ١٩٩٧ / ١٣٧٥٧
الترقيم الدولى (9- 999-235-18.77)
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية